



﴿ لِمُدْخَثُ لِنَّ الْمُورِاتِ الْمُورِاتِ وَالْعَفْرِ الْفَرِيمِ الْمُورِاتِ وَالْعَفْرِ الْفَنْرِيمِ



أَبَاطِيلِ لِنُورَاةِ والعَهِ القَديمِ (١)

المائدة من المؤراة والعقر الفريم المرز الرسم (القرارة والعقر الفريم

> تأليف د.محـــمّدعكي البــار

الرَّارالسَّاميَّة بيروت

وليرالف لم دشن الطبّعَة الأولا ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

جئقوف الطبع مجنفوظكة

المراب عبر المرابع ومن - حلبوني - ص.ب: ٤٥٢٣ - هاتف: ٢٢٩١٧٧

الترارر الشاعيتن

لِطَبَاعَةِ وَالنَّشِرْ وَالتَّوْرَثِيعِ بِيرُوت - ص . ب : ١١٣/ ٦٥٠١

# المقتدمة

## إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّهِ الرَّهِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ

﴿ اَلْحَـمَدُ يَلِّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَانَ تِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنُّورُّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ برَيِّهِمْ يَعْدِلُوبَ شَيْ ﴾ (١).

والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله، منير الظلام، ومـزيل الأوهام، وآله وصحبه الكرام. والذي خاطبه ربه بقوله:

و الكُفْرِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن ال

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١.

وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام مكتوبة، وقد ذكرها المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بلفظها ١٨ مرة، وذكرها باسم الكتاب والهدى والنور مرات عديدة، ولكن بني إسرائيل أضاعوها وحرَّفوها، قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهُ الْمِنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ الْكِسَبَ وَالْحَكُمُ وَالنَّبُوَةَ وَرَزَفْنَهُم مِنَ الطِّيبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ (إِنَّ وَءَ اتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اَخْتَلَفُوۤ أَ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعَيْلُ اللَّهُمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَمُ اللّلَهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِ عَلَمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَّهُمُ عَلَمُ عَلَم

#### وقال تعالى :

﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُّ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيَسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ (اللهُ ١٠٠).

#### وقال تعالى:

﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْنَاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْنَاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْنَاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَقُولُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآيات ٤١ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: الآيتان١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٩١.

وقد أخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنهم قد حرَّفوا التوراة، قال تعالى: ﴿ اللهُ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُعَّ يَعْدَرُوْنَهُم مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ ﴾(١).

وقال تعالى:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْهُمْ إِلَا يُظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لَا يَكُنُ مَا يَعُونُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللِّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللْمُعَلِّلِمُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ عَلَيْكُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِيلِي الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلِمُ الْعُلِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ

وقال تعالى :

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَّا ذُكِّرُواْ بِقِّ > ٣٠٠.

والآيات القرآنية الكريمة الفاضحة لهؤلاء اليهود الذين حرفوا كتاب الله كثيرة جداً، وقد أوردنا شيئاً منها في فصل التوراة في القرآن الكريم، وأوضحنا معنى التحريف وأنواعه، وقد وصلنا إلى أنّ التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مكتوبة في الألواح على موسى عليه السلام في جبل الطور قد بُدِّلت وحُرِّفت وضاعت، ولم يبق منها شيء سوى آيات قليلة تلمع بين الركام كما تلمع الجواهر والألماس وسط مزبلة.

وإذا كان المسلمون يقولون بأنّ التوراة قد أُنزلت على موسى عليه السلام كاملة من السماء، ثم حُرِّفت بعد ذلك وطُمِست وضاعت منها أشياء كثيرة بسبب الحروب، والنفي والتشريد، وعبادة الأوثان التي أقبل عليها يهود (في فترة القضاة ارتدوا سبع مرات وفي عهد الملكية ارتدوا عشرات المرات)، فإن علماء اليهود والنصارى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيتان ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ١٣.

المُحْدَثين يقولون إن التوراة لم تنزل على موسى أصلاً، وإن هذا الكتاب إنما كتب بواسطة عشرات ومئات الكتاب على مدى ألف عام أو تزيد، وأنه حوى أساطير البابليين والآشوريين والكنعانيين والمصريين القدماء.

وقد يبدو هذا القول مبالغاً فيه لمن لم يطلع على كتابات القوم في هذا الصدد، ولكن الواقع أننا قد اقتصرنا في ذلك على جزء بسيط مما كتبه علماء اللاهوت من اليهود والنصارى، وقد وضعنا فصلين كاملين: الأول بعنوان التوراة والعهد القديم عند العلمانيين من اليهود والنصارى؛ والثاني التوراة والعهد القديم عند رجال الكنيسة. وعند الاطلاع عليهما سيتبين للقارىء الكريم أن الفئتين متفقتان على إنكار أنّ التوراة أنزلت على موسى عليه السلام وأنهما متفقتان في أنّ التوراة إنما كُتبت بعد زمن موسى عليه السلام بفترة لا تقل عن خمسمائة عام، وأنّ تلك الفترة التي استمرت فيها الإضافة والتحوير لفترة لا تقلّ عن ألف عام.

تقول الرهبانية اليسوعية في المدخل لدراسة الكتاب المقدس «كتب الشريعة الخمسة» التوراة (١)، ما يلي: «أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلّفين ومحرّرين ظلّ عدد كبير منهم مجهولاً، لكنهم على أي حال لم يكونوا منفردين، لأن الشعب كان يساندهم، ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. معظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة، وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمناً طويلاً بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في شكل تنقيحات وتعليقات، وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية، لا بل أحدث الأسفار ما هي أحياناً إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة».

وهذا الكلام واضح في القول بأنّ أسفار الكتاب المقدس وبالذات أسفار العهد القديم ليست من عند الله مباشرة، ولا أوحى الله بها لأحد من أنبيائه، بـل هي عمل

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس: كتب «الشريعة الخمسة». مدخل إلى الكتاب المقدس من الترجمة الفرنسية المسكونية، إصدار الرهبانية اليسوعية، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٥م.

محرِّرين ومؤلِّفين استلهموا أعمالهم من تقاليد الشعب والأمة وأحلامه، وكانت تلك الصياغات ديناميكية (أي أنها قابلة للتغيير والإضافة) وليست استاتيكية جامدة ثابتة.

وتقول الدراسة القيمة للرهبانية اليسوعية: «لم يكن هناك حدود للكتابات المعترف بها لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله، لأن الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة».

وتقول هذه الدراسة القيمة للرهبانية اليسوعية والمقدمة من الترجمة المسكونية الفرنسية وهي هيئة عليا من الاكليروس المسيحي الكاشوليكي المعروف بشدة تمسَّكه، بل والمذي يُعتبر متعصباً بالمقارنة مع بقية الكنائس والفئات الأخرى -: «والكتاب المقدس موسوم بالعمق بثقافة إسرائيل، وهو يعبِّر عن نظرته للعالم لا بفلسفة منظمة بل بعادات ومؤسسات وبردود فعل عفوية عند الأفراد والشعب كله».

وتتحدث الرهبانية اليسوعية عن مختلف أسفار العهد القديم وعددها وتقسيماتها، وما هو معترف به لدى اليهود ولدى مختلف الكنائس وما هو مرفوض منها، والنزاع المستمر بين مختلف الكنائس والبيع في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض.

ثم تقول: «وكل هذه الكتب عُدِّلت وبُدِّلت مراراً، وأضيف إليها وأسقط منها، ولم تتخذ شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد الميلاد. بل إنّ النص المسوري، وهو الصيغة الرسمية للعهد القديم لم تقرر نهائياً إلا في القرن العاشر بعد الميلاد على يد عائلة بن أشير التي ظهرت في طبرية في سوريا. وأقدم مخطوط مسوري كاسل للعهد القديم هو مخطوط حلب الذي يرجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد (أي بعد أكثر من ٢٣٠٠ عام على عهد موسى عليه السلام)».

وتتحدث الرهبانية اليسوعية في دراستها القيّمة عن الكتب المعترف بها، وأنها قابلة للزيادة حسب الحاجة وحسب آراء كبار الأحبار والكهنة، «ولكن إلى متى بقيت هذه اللائحة مفتوحة؟ وما هي المبادىء التي كانت تنظّمُ استعمالها، وهل ضُمَّ هذا «المؤلف» أو ذاك إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستعمال واحداً في جميع الأماكن؟ وجميع الأوساط؟ تتضمن هذه الأسئلة كثيراً من النقاط الغامضة!!».

وتتحدث هذه الدراسة القيّمة المقدمة من الترجمة المسكونية الفرنسية والرهبانية السوعية للكتاب المقدس عن ترجمة العهد القديم في عهد بطليموس الثاني (٢٨٥ – ٢٤٦ قبل الميلاد) في الإسكندرية، والمشهورة باسم الترجمة السبعينية، حيث ذُكِرَ أن ٧٧ من أحبار اليهود قاموا بترجمة التوراة من العبرية إلى اليونانية، ثم ضاعت الأصول العبرية ولم يبق إلا الترجمة اليونانية التي أصبحت هي المعتمدة. . . والتي لم تُترجم إلى العبرية مرة أخرى إلا في القرن السادس عشر بعد الميلاد.

تتحدث هذه الدراسة القيّمة عن الترجمة اليونانية، فتقول: «وبالبرغم من كون هذه الأسطورة المروية خالية من القيمة التاريخية، يمكننا أن نأخذ بالتاريخ الذي تشير إليه، لأنها من جهة أخرى تدل على أن اليهود الناطقين باليونانية كانوا ينسبون إلى ترجمة شريعتهم هذه ما ينسبون إلى نصها العبري من قيمة تنظيمية، وكانوا لا يترددون في أن ينسبوا إلى المترجمين إلهاماً حقيقياً.

وهكذا تعترف دراسة الرهبانية اليسوعية بأن ما اشتهر باسم الترجمة السبعينية، والتي هي أصل المدونات الرسمية للكتاب المقدس، أمر أسطوري، وأنّ المترجمين ادّعوا لأنفسهم حق الإضافة والحذف والزيادة والنقصان لأنهم بدورهم مُلْهَمين، ويبدو واضحاً تأثير الثقافة اليونانية في إطار ترجمتهم تلك والتي لم تكتمل حسب الأسطورة في ٧٧ يوماً، بل في عدة قرون.

وتقول هذه الدراسة القيمة: «غير أنّ الجماعة اليه ودية في الإسكندرية، لم تكتفِ بأن تنقل إلى اليونانية الأسفار القانونية الأولى، وأهم المؤلفات الصادرة تحت أسماء مستعارة، فهناك كتب أصلية صدرت في الإسكندرية ولا سيما «حكمة سليمان» و «سفر المكابيين الثاني» وعلى الأرجح جزء من «سفر باروخ».

وتتحدث هذه الدراسة عن النصوص المعترف بها (القانونية) فتذكر أهمها وهو النص المسوري، فتقول عنه: «تطلق عبارة النص المسوري على صيغة النص الرسمية التي قررت نهائياً الدين اليهودي حوالي القرن العاشر بعد المسيح (أي بعد عصر موسى بـ ٢٣٠٠ عام) حين ازدهر في طبرية أشهر المسوريين، وكانوا ينتمون إلى عائلة بن أشير. وأقدم مخطوط مسوري بين أيدينا نُسِخَ فيما بين ٨٢٠ ــ ٨٥٠ بعد

المسيح، وهو لا يحتوي إلاّ على التوراة، وأقدم مخطوط كامل، وهو مخطوط حلب قد نُسخ في السنوات الأولى من القرن العاشر بعد المسيح، أما نُسخ الكتاب المقدس العبري الحالية فهي منقولة عن النشرة التي صدرت في البندقية في السنة 101٤ (بعد المسيح) عن يد يعقوب بن حايم».

وتتحدث الدراسة بعد ذلك عن اكتشاف مخطوطات مغارة قمران والبحر الميت التي أحدثت وستُحدث انقلاباً هائلاً في دراسات الكتاب المقدس وبالنذات العهد القديم.

وقد تحدثنا بشيء من التفصيل عن مخطوطات مغارة قمران عند تعرضنا لجماعة الآسيين في فصل الفرق اليهودية. وذلك للأهمية البالغة لهذه المخطوطات التي تعتبر أقدم مخطوطات لأسفار التوراة والعهد القديم، وقد تم العثور على ٢٠٠ (ستمائة) مخطوط (من عام ١٩٤٧م حتى عام ١٩٥٦م) في مغارة قمران بالقرب من قرية «عين فشخة» وما حولها في منطقة أريحا على البحر الميت. وتسرجع هذه المخطوطات إلى القرن الأول قبل الميلاد، وقد وجدت في حالة جيدة. وكُتبت باللغة الآرامية السائدة في المنطقة. وكما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية «فإن نصوص هذه المخطوطات غالباً ما تختلف عن النص المسوري الأول» ( وهو أقدم وأوثق النصوص لدى اليهود والنصارى).

وللأسف لم تنشر هذه المخطوطات رغم مضي أكثر من ثلاثين عاماً على اكتشافها، وقد استولت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا على نصيب الأسد من هذه المخطوطات، وحصلت فرنسا على شيء منها، وبقي شيء يسير مع المملكة الأردنية الهاشمية. . وهي موجودة في المتحف الأردني في عمان. وقد أتيح لي زيارة المتحف ورؤية هذه المخطوطات التي لا تُقدَّر بثمن. وهي في حالة جيدة جداً ومحفوظة في جرار خاصة من الفخار ومن النحاس.

وتذكر الدراسة القيّمة للرهبانية اليسوعية على الكتاب المقدس مختلف النصوص الموجودة للعهد القديم (التوراة)، فتقول: «وهناك أيضاً النص المسوري، كما أنّ هناك النص الذي استخدم أساساً للترجمة السبعينية اليونانية. وهكذا يتضح أن هناك

أربعة نصوص للتوراة يختلف بعضها عن الآخر اختلافاً كبيراً أو طفيفاً، وهي: (١) النص المسوري؛ (٢) النص النص السامري؛ (٤) النص الذي استخدم جزئياً في الترجمة اليونانية».

وتذكر هذه الدراسة القيّمة أن النص المسوري عانى من التشويه، ولهذا فإن كثيراً من علماء اللاهوت قاموا بمحاولة تنقيح هذا النص في الفترة ما بين عام ١٨٥٠ و ١٩٥٠ بعد ميلاد المسيح . . (أي بعد عصر موسى بـ ٣٢٠٠ عام على الأقبل) . . وتتحدث هذه المدراسة عن تشويه النصوص وأنه قد يكون بسبب الناسخ نتيجة الأخطاء، وقد يكون ذلك متعمداً، «وقد يدخل الناسخ في النص الذي ينقله تعليقاً هامشياً.

والجدير بالذكر أنّ بعض النسّاخ أقدموا على إدخال تصحيحات لاهوتية، وعلى تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرَّضة لتفسير عقائدي خطير». وهذا يوضح إلى أي مدى كان من حق النسّاخ أن يضيفوا أو يحذفوا من نصوص التوراة ما يتراءى لهم أنه المصلحة وأنه الأوفق. . هذا إذا تركنا جانباً الأخطاء في الكتابة، ونسيان أسطر، وتبديل كلمة مكان كلمة دون قصد أو تعمَّد، والتي أشارت الدراسة القيّمة إلى كثرة حدوثه.

ويُقسَّم العهد القديم عدة تقسيمات تختلف حسب الكنائس المختلفة. فاليهود يعترفون بـ ٢٣ سفراً، وبعض فرق اليهود مثل السامريين والصدوقيين لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة، والنصارى البروتستانت يعترفون بـ ٣٩ سفراً. أما الكاثوليك فيعترفون بـ ٤٦ سفراً. ويتفق الجميع على الاعتراف بالأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام (رغم أن سفر التثنية يذكر وفاة موسى وأين دفن. . . إلخ). ويُطلق على هذه الأسفار الخمسة اسم التوراة، والناموس، والشريعة.

وكلمة التوراة تعني الشريعة المكتوبة. . وقد يُطلق لفظ التوراة على العهد القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل. وقد وضعنا فصلاً بعنوان أسفار العهد القديم وتقسيماته، ثم وضعنا فصلاً مستقلاً لأسفار التوراة الخمسة، وأتبعناه بفصل عن الأسفار التاريخية، ثم فصل عن الأسفار النبوية، ثم آخر عن أسفار الشعر

والحكمة وتحدثنا عن كل مجموعة من هذه الأسفار بما يعطي القارىء فكرة جيدة عن محتوياتها ومضمونها ومصادر كتاباتها وتاريخ تدوينها.

وكان اليهود والنصارى إلى القرن الثامن عشر الميلادي يعتقدون أن الأسفار الخمسة قد كتبها موسى بنفسه، (أو على الأقل كانت هذه عقيدة عامة الناس)، ثم ظهرت الأبحاث الكثيرة التي تؤكد أن موسى لم يكتب هذه الأسفار وأنها كُتبت بعد وفاته بفترة تصل إلى ألف عام.

وكان جان أستروك (١٧٥٣م) أول من قدَّم ما أسماه البرهان الحاسم الذي يؤكد براءة موسى من كتابة الأسفار الخمسة، فذكر أنَّ من يطالع سفر التكوين سيجد نصَّين جنباً إلى جنب، أحدهما يُسمِّي الإِله باسم «يهوا» (يهوه)، والثاني باسم «ألوهيم». والعلماء يعتقدون أن القصص الخاص به «يهوا» قد كُتب في مملكة الجنوب يهوذا، بينما كُتب القصص المتعلِّق به «ألوهيم» في مملكة الشمال إسرائيل، وكلاهما ظهر بعد وفاة سليمان عندما انقسمت المملكة التي أسَّسها داوود إلى مملكتين متحاربتين: إحداهما في الشمال وعاصمتها السامرة (شكيم)، والتي تبعها عشرة من أسباط إسرائيل وتسمى «مملكة إسرائيل»؛ والأخرى في الجنوب وعاصمتها أورشليم وتدعى «يهوذا»، وهي مكونة من سبطى يهوذا وبنيامين.

وتنبه العالم اينهورن (١٧٨٠م – ١٧٨٣م) إلى أن الأسفار الأربعة الأخرى من التوراة تحتوي أيضاً على نصين مختلفين، ثم ظهر ولهاوزن قرب نهاية القرن الثامن عشر بنظريته، وهي أن أسفار موسى الخمسة كتبت بعد الأسفار الأخرى (على عكس ما هو معروف حتى ذلك الوقت).

ودرس الباحث إيلجن (١٧٩٨م) النص الألهيمي فوجده أيضاً ينقسم إلى قسمين مختلفين، كتب كل واحد منهما في فترة ومرحلة مختلفة عن الأخرى.

وبحلول عام ١٨٥٤م كان علماء الكتاب المقدس والعهد القديم بصورة خاصة يرجعون الأسفار الخمسة المعروفة باسم التوراة (الناموس، الشريعة، أسفار موسى الخمسة) إلى أربعة مصادر رئيسية، هي:

#### (أ) النص اليهوي:

ويتحدث هذا النص عن بدء الخليقة وأصل العالم، وينتهي بموت يعقوب ويظهر الله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) بصورة بشرية، فهو يمشي في الجنة، ويعارك يعقوب طول الليل. ويتميز النص اليهوي كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية بأنه تصويري وغني بالاستعارات ومليء بالأساطير. وقد كتب هذا النص في القرن التاسع قبل الميلاد في مملكة يهوذا.

## (ب) النص الألهيمي:

ويسمى أحياناً النص السامري لأنه كتب في مملكة الشمال «إسرائيل» وعاصمتها السامرة. وموضوعه الأحداث الخاصة بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. والنص الألهيمي أشد إبرازاً للبُعد القائم بين الله والإنسان، ومن ينظر إليه مباشرة يموت، وقد كتب هذا النص في القرن الثامن قبل الميلاد (في حدود ٧٧٠ق.م).

وقد أدمج النصان في حدود سنة ١٥٠ق.م.

## (ج) سفر التثنية (تثنية الاشتراع):

وهو سفر يكرر فيه الشرائع والقوانين. وقد كتب في مملكة يهوذا في حدود سنة ٢٠ق.م.

#### (د) النص الكهنوي:

وهو يتألف من فصول كتبها الكهنة في القرن السادس والخامس قبل الميلاد، ويرجع بصورة عامة إلى زمن عزرا (عزير). . ويتميز النص الكهنوتي \_ كما تقول المرهبانية اليسوعية \_ بالتكرار الممل والتصلب والجمود، والميل إلى كل ما يتعلق بالطقوس والذبائح وأنواع القربان وثياب الكهنة وخيمة الاجتماع (قبة الزمان). . . إلخ .

ويقول الأب ديغو(١): «لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة لأمم

<sup>(</sup>١) كما ينقله عنه موريس بوكاي في كتابه: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث: ص ٧ - ٣٩.

مختلفة، جمعها محررون، وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب، وطوراً غيروا من شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبة تاركين للعين أموراً غير معقولة وأخرى متنافرة».

وتقول دائرة المعارف البريطانية (١): «إن أسفار العهد القديم كتبت في عصور مختلفة وبأيدي كتاب مختلفين ذوي ثقافات مختلفة متباينة. ثم إن النص اليوناني المعتمد بختلف عن النص العبري اختلافاً بيناً، وفيه زيادات كثيرة في مختلف الأسفار».

ويقول رجاء جارودي (٣): «ليس هناك عالم من علماء التوراة وتفسيرها لا يقر أن أقدم نصوص التوراة قد أُلِّف وكُتِبَ على الأكثر في عهد سليمان. وهذه النصوص ليست إلاَّ تجميعاً لروايات شفهية. وإذا التزمنا بمعايير الموضوعية التاريخية كان علينا الإقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرَّت عليها قرون، ليست أكثر تاريخية، بالمعنى الدقيق للكلمة، من الإلياذة أو الرامايانا (١).

هذه النصوص التي نقلناها توضح أن الخلاف القديم بين علماء المسلمين من جهة وعلماء اليهود والنصارى من جهة أخرى حول تحريف التوراة أصبح لا معنى له. ذلك لأن علماء اليهود والنصارى يذهبون إلى أبعد مما يقوله المسلمون. فالمسلمون مقرون بأن التوراة كتاب أنزله الله على موسى كاملًا مكتوباً في الألواح. واليهود والنصارى في الأزمنة الغابرة كانوا يقولون أن الله لم ينزل على موسى سوى لوحين فقط، ثم كسرهما موسى، ولكن موسى كتب هذه التوراة (الأسفار الخمسة) ما عدا قصة موته التي أضيفت بعد وفاته. ومنذ بداية القرن الثامن عشر كثرت الأبحاث والكتابات التي تؤكد أن موسى لم يكتب هذه الأسفار المنسوبة إلى موسى، وأنها كتبت بعد عصره بمئات السنين (من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن الأول بعد الميلاد).

وأن أساطير الأمم الأخرى وعقائدها قد دخلت في هذه الأسفار، بل يزعم بعضهم أن قصة الخلق وقصة الطوفان أُخذت من الأساطير البابلية، و «حكم سليمان»

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية ٢/ ٨٧٩، الطبعة ١٥، ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٢) إسرائيل والصهيونية السياسية: ص ٩٤ ـ ٩٧.

و «الأمثال» أخذت من حكم أمنموبي المصري. . ومزامير داوود أخذت من أناشيد أخناتون . . . إلخ .

ويتفق الجميع على أن الكتابة استمرت قروناً طويلة، وأن عملية التنقيح والإضافة والحذف استمرت أكثر من ألف عام.. وهو أمر يجعل النقاش حول تحريف التوراة قد عفا عليه الزمن، وأصبح يؤكده علماء اليهود والنصارى أكثر مما يؤكده علماء الإسلام.

إذن ماذا بقي من نقط الاختلاف؟ يزعم رجال اللاهوت (علماء الدين من اليهود والنصارى) أن مئات الكتاب الذين اشتركوا في صياغة الكتاب المقدس على مدى ألف عام أو تزيد كانوا مُلْهَمين من الله. وحتى أولئك الذين قاموا بالترجمة من العبرية إلى اليونانية كانوا أيضاً مُلْهَمين وكان لهم حق الإضافة والحذف.

وتقول الكنيسة (١): «أن الله قد سمح للإنسان، في هذه الحالة كاتب السفر بأن يضع كل إحساساته وخبراته وحساسياته وميوله في النصوص، ما دام ذلك لا يغير ما قصده الله من معاني السفر الأخلاقية والدينية، وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية والجيوليجية. . . إلخ. فالمقصود بالكتاب هو أن يُعلَّم الدين والأخلاق، ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة، بل إن كل متمسك بحرفية الكتاب (المقدس) كمصدر آخر غير الأخلاق والدين، يُنظرُ إليه نظرة غير مطمئنة، لأن ذلك يعكس عدم فهم للمعنى الأساسي والغرض الرئيسي للكتاب (المقدس). كما أنه يعكس سلوكاً متعصباً إلى حدٍ ما، وهو ما يضاد الاعتدال الذي تأمرنا الأخلاق والدين باتباعه.

فالكتاب (المقدس) في المسيحية إذن هو عمل مشترك بين الله والإنسان. وضع فيه كلاهما ما يريد، بحيث جاء الناتج على ما عليه، يعكس كمال الله في صحة تعاليم الأخلاق وعلاقات البشر بعضهم ببعض، وعدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غير دقيقة وأحياناً مضحكة!!».

<sup>(</sup>١) نقلاً عن رسالة خاصة بعثها لي الصديق الدكتور صبري جوهرة وهـو قبطي مصـري، لخَّص فيها رأى الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذوكسية.

إذن نمحن متفقون على أن هذه التوراة الموجودة بين أيدينا لم يكتبها موسى عليه السلام، ولم تنزل من السماء مكتوبة، إنما كتبها الأحبار والكهنة والكتّاب على مدى ألف عام، وأضافوا إليها وحذفوا منها ونقحوا فيها وبدّلوا وعدّلوا ما شاءت لهم الأهواء، وأخذوا من أساطير الأمم الأخرى وخرافاتها ما شاءت لهم ميولهم ومشاربهم وأهواؤهم. . .

ثم نختلف بعد ذلك في أن هؤلاء الكتّاب الذين يبلغون المئات وربما الآلاف، الذين صاغوا أسفار التوراة والعهد القديم في كونهم مُلهَمين من الله، وما معنى هذا الإلهام الذي يسمح بوجود أخطاء كثيرة في المعلومات التي يقدمها الكتاب، وأنها تناقض التاريخ وكافة العلوم الأخرى. وأن ذلك كله إنما يعكس ثقافة الكاتب وعصره وبيئته. . . ولا بد أن تظهر معلومات العصر وثقافته في الأثر الذي تركه لنا الكاتب، ومن المستحيل أن نتصور كاتباً يؤلف قبل ألفين أو ثلاثة آلاف عام دون أن يقع في كثير من الأخطاء العلمية والتاريخية، ودون أن تدخل في كتابته عناصر الأسطورة.

إذن ماذا بقي لهؤلاء القوم؟ إنهم يزعمون أن الغرض من الكتاب المقدس هو أن يعلَّم الدين والأخلاق والسمو الروحي. فإذا حقق ذلك فقد حقق الغرض الذي من أجله ألهَم اللَّهُ أولئك الكتّاب العديدين في العصور المختلفة ليكتبوا هذه الأسفار.

ولننظر في هذه المدعوى أيضاً هل تصح؟ وهل يمكن أن يكمون كتاب التوراة والعهد القديم كتاباً يدعو إلى السمو الروحي والأخلاقي والديني.

إن هذا الكتاب (العهد القديم بما فيه أسفار التوراة الخمسة) كتاب على العكس من كل ذلك. يقول أرنست بيغن (١): «إن العهد القديم هو أشد الكتب بعداً عن الأخلاق». وقال عن اليهود: «ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال التوراة». والعهد القديم كتاب لا يدعو إلى السمو الأخلاقي والروحي والديني بل يدعو إلى صلة خاصة بين الله وابنه البكر إسرائيل.. وهو كتاب يدعو إلى القسوة والقتل وسفك الدماء في كل سفر من أسفاره وبخاصة سفر يشوع الذي يمكن أن يطلق عليه سفر المجازر!!

<sup>(</sup>۱) أرنست بيغن هو وزير خارجية بريطانيا في أول حكومة عمالية تتولى الحكم والتي رأسها المستر أتلى. والتي تولت الحكم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

والذي يدعو يشوع لإقامة المذابح لسكان فلسطين والأردن، وأن لا يترك طفلاً ولا شيخاً ولا امرأةً بل ولا حماراً أو جملاً أو إتاناً (أنثى الحمار) بل عليه أن يبيد الكل ويقتل الكل. . وقد تحدثنا عن هذه المجازر والدعوة إلى القتل وسفك الدماء دون جريرة في فصلين الأول: نماذج من تعاليم التوراة: «إقامة المذابح» وهو في الجزء الأول من كتابنا هذا، والثاني فصل يشوع عليه السلام وهو في الجزء الثاني من كتابنا «الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم».

وسنضرب ها هنا بعض الأمثلة لهذه القسوة الرهيبة التي زعموا فيها أن موسى ويوشع بن نون وداوود عليهم السلام نفّذوها في خصومهم، ولا شك أن الأنبياء الكرام هؤلاء أبرياء مما زعموه. جاء في سفر التثنية (٢٠: ١٦ ـ ١٨): «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق فيها نسمة ، بل تحرّمها تحريماً (أي تبيد كل حي فيها بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ والبهائم). الحيثيين، والأموريين، والكنعانيين، والفرزيين، والحويين، واليبوسيين كما أمرك إلهك».

وجاء في سفر العدد (٣١: ٧ ــ ١٩): «فتجندوا على مديان كما أمر الرب، وقتلوا كل ذكر. وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، وأحرقوا مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة والنهب من السلب والبهائم، وأتوا إلى موسى. . فسخط موسى على وكلاء الجيش ورؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أُنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة»!!

وحاشا لموسى عليه السلام أن يأمر بقتل الأطفال والنساء. والأمر الغريب حقاً أن أهل مدين قد أكرموا موسى عليه السلام عندما هرب أول مرة من مصر وزوَّجه كاهنها يثرون ابنته صفّورة، ثم عندما خرج موسى مع بني إسرائيل من مصر قدَّموا له المعونة والمشورة، وفجأة يقرر كاتب السفر أن يقوم موسى بحرب إبادة كاملة لهؤلاء الذين أحسنوا إليه حسب زعمهم.

وفي سفر يشوع (٦: ٢١): «وحرَّموا (أي أبادوا) كل ما في المدينة من رجل وامرأة ومن طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف». وفي فتح أريحا

لم ينجُ أحد على الإطلاق إلَّا الزانية راحاب لأنها خبَّأت الجاسوسيين.

وقال لهم الرب: «ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار»، والمقصود بالمدينة ها هنا مدينة «عاي». . وتتكرد نفس المنابح الرهيبة المزعومة بالنسبة لحبرون (مدينة الخليل) ولخيش وعجلون ومقيدة . . إلخ ، كلها ضربها يشوع (بوشع بن نون) حسب زعمهم بحد السيف وحرَّم كل نفس حية فيها وقتل النساء والأطفال والشيوخ والعجزة وجميع البهائم . . .

ويعتقد كثير من الباحثين أن معظم تلك المجازر، إن لم نقل كلها، أسطورية؛ لأن أريحا وما حولها من المدن قد دُمِّرت تدميراً كاملاً في العصر البرونزي المتوسط (١٥٥٠ق.م) ولم يكن لها وجود في عصر يشوع (القرن الثاني عشر قبل الميلاد)، إذ دمرت تماماً قبل وجود موسى ويشوع بثلاثة قرون تقريباً.

وجاء في سفر صموئيل الأول (١: ١٥): «وقال صموئيل (النبي) لشاول (وهو طالوت الذي جاء ذكره في القرآن الكريم): إياي أرسل الرب لمسحك ملكاً على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق. وحرّموا (أي أبيدوا كل نفس حية) كلّ ما له، ولا تعفُ عنهم، بل اقتل رجلًا وامرأةً، طفلًا ورضيعاً، بقراً وغنماً جملًا وحماراً».

يا للهول!! ما هذه الوحشية التي تتصاغر أمامها وحشية بيچن في ديرياسين وقبية، وتتصاغر أمامها مجازر شارون والمتعاونين معه من الصليبيين الحاقدين في صبرا وشاتيلا.

وجاء في سفر التثنية (١١: ٢٣ – ٢٦): «يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر منكم وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم، من البرية ولبنان، من النهر، نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخومكم، لا يقف إنسان في وجهكم، الرب إلهكم يجعمل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلَّمكم الرب».

وجاء في سفر التكوين (٣٤: ١١ - ١٣): «احترز من أن تقطع عهداً مع

سكان الأرض التي أنت آتٍ إليها لئلاً يصيروا فخّاً في وسطك . . احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض».

وفي سفر العدد (٣٣: ٥٠ - ٥٥): وكلَّم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلًا: كلِّم بني إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان (فلسطين)، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم... تملكون الأرض وتسكنون فيها. قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها وتقتسموها.. وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم، ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها».

ويزعم سفر صموئيل الأول أن داوود عليه السلام قدَّم مهراً لميكال بنت شاول (طالوت) مذاكير مائتي فلسطيني قام بقتلهم غيلة!! ويا له من مهر غريب لا يمكن أن يخطر على بال أحد سوى محرر هذا السفر. . وماذا تفعل ميكال بنت شاول الملك (طالوت) بمائتي عضو تناسلي قُدِّمت لها مهراً من قبل داوود كما يزعمون!!!

ويزعم سفر صموئيل أن معارك حقيرة ومؤامرات قامت بين النبي (يسمُّونه الملك) داوود عليه السلام، وبين صهره الملك شاول (طالوت)، وفرَّ داوود إلى الفلسطينيين فلقي من ملكهم كل حفاوة وإكرام، ولكنهم يزعمون أن داوود كان يعيث في الأرض فساداً، فيقتل الحرث والنسل، ويسفك الدماء البريئة من الفلسطينيين، ثم يذهب ويخدع ملك جت الفلسطيني ويقول له إنما قتل مجموعة من اليهود وبالذات من سبطه سبط يهوذا. . «وضرب داوود الأرض ولم يستبق رجلاً ولا امرأة، وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالاً وثياباً» (صموئيل الأول: الإصحاح ٢٧).

وعندما تولَّى داوود الملك قام بمجموعة من الجرائم التي تتصاغر أمامها جرائم بيجن وشارون وهولاكو وجنكيز خان وهتلر (حسب زعمهم وداوود عليه السلام منها براء). ومن تلك الجرائم المرعومة أن داوود أغار على العمونيين (منطقة عمّان في الأردن اليوم) وبعد أن قتل الملك وجنوده والأسرى أخرج الشعب الني فيها، بما فيهم النساء والأطفال والرضع والشيوخ، ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأحرقهم في أتون الآجر. وهكذا صنع (حسب زعمهم) بجميع مدن

بني عمون، ثم رجع داوود وجميع الشعب إلى أورشليم (صموئيل الثاني ١٢ - ٣١).

هذا قليل من كثير، وقد أوردنا أمثلة كثيرة في صلب الكتاب فلا حاجة للإطالة ها هنا. وغرضنا من هذه الأمثلة توضيح نقطتين: الأولى أن التوراة والعهد القديم ليس فيهما من الأخلاق والسمو الروحي إلا النزر اليسير، وأن هذا النزر مغطى بركام كثيف من الأباطيل التي وضعها أحبار يهود والتي اتهموا فيها الأنبياء بكل الجرائم الأخلاقية من الرنا، وشرب الخمر، وفعل الفاحشة مع البنات، وقتل الأبرياء، والكذب والخداع والسرقة، وعبادة الأوثان، والوحشية المتناهية، مع الجبن والخسّة والنذالة والذلة والمسكنة عند الضعف والتجبّر والتسلّط وسفك الدماء بدون رحمة عند القدرة. وهي هي صفات يهود، عليهم لعائن الله، ألصقوها كذباً وبهتاناً بأنبياء الله .

والثانية: أن هذا التبرير التوراتي للقتل وسفك الدماء وطرد الأهالي، هـو الذي يشكِّل سياسة إسرائيل اليوم ومن لفَّ لفَّها من الأمريكان ودول الغرب.

يقول روجيه جارودي في كتابه القيِّم «إسرائيل الصهيونية السياسية»:

«هذا التبرير التوراتي للقتل والإبادة، وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات المتتالية وضم أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية التي يقدمونها على أنها الوريث الشرعي والامتداد الطبيعي لإسرائيل التوراتية يجعل اليهود يعرضون ويقبلون ما لا يمكن قبول عقلاً. ويجعل كثيراً من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال الكاثوليكية وبصحة أقوال «مدارس الأحد» البروتستانتية. وهم يسيرون من غير وعي منهم على سنن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة المحرقة) والتي أثبت علم التفسير (والآثار المتعلقة بالمنطقة) منذ قرن، وبخاصة في السنين الأخيرة، عدم صحتها وفندها تفنيداً.

«ودلت الأسطورة (التوراتية) هنا على قوّتها في تعبئة الصهيونيين (أي اليهود)، فنرى الحاخمام (ألِعازار والمدمان) يكتب في جريدة «نكوده» في مقال عنوانه: قوة الإنجاز، فيأتي بالسند الديني لسياسة شارون وبيجن مبدياً ما يؤيد أشد المشروعات الإمبريالية جنونا، ومفسّراً ذلك باستشهادات من التوراة، وموضحاً أن إسرائيل قد

أثبتت باحتلالها لبنان أنها قادرة على إحلال عهد جديد في الشرق الأوسط، بل تجاوز ذلك إلى القول بأن هذا بداية خلاص العالم» (مشيراً إلى قرب ظهور المسيح الدجال، وهو المسيح المنتظر في العقائد اليهودية، لأنهم يعتقدون أن عيسى بن مريم أفّاق كذّاب أشر وابن زنا)(١).

وقد صرَّح أحد الحاخامات في جيش إسرائيل أثناء غزو لبنان (صحيفة هـاآرتس في ١٩٨٢/٧/٥) بما يلي: «علينا ألاَّ ننسى أجزاء التوراة التي تبرَّر هذه الحرب، فنحن نؤدي واجبنا الديني هنا. (في أرض لبنان)، فالنص المكتوب يفرض علينا واجباً دينياً هو أن نغزو أرض العدو».

ويقول روجيه جارودي (٢) معلقاً على نصوص التوراة المحرفة التي تطالب بتوسيع أرض إسرائيل، وطرد جميع السكان الأصليين، وإبادة كل من يقاوم، بناء على العهود والمواثيق التي قطعها الرب مراراً وتكراراً مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ويوشع وجميع أسباط إسرائيل، عهوداً موثقة بدم الغرلة.

يقول جارودي: «لهذا يظهر الحاخامات في إسرائيل حماساً جنونياً لتوسيع حدود إسرائيل باستمرار، ويبررون كل المغامرات العسكرية الدموية ومجازر صبرا وشاتبلا».

ولم يقتصر الحاخامات أثناء غزو لبنان على تشجيع الغزو ومباركته، بل اعتبروا أن تدمير مدينتي صور وصيدا ودك بيروت بالقنابل ومجازر صبرا وشاتيلا هي عمل ديني يباركه رب إسرائيل، حيث أمر الرب يشوع قائلاً: «اقتل أبيمالك. . اقتل الكل! الرجال والنساء والأطفال والرضع والأبقار والخراف والجمال والحمير». وقال له الرب: «حرم (أي اقتل) كل الحيثيين والعموريين والفرزيين كما أمرك الرب».

والمشكلة أن سياسة إسرائيل منذ التخطيط لقيامها في مؤتمر بال عام ١٨٩٨م إلى إعلان قيامها عام ١٩٤٨م وما صاحب ذلك من مذابح مروعة مثل دير ياسين وقبية، ثم ما تلاها من مذابح ومجازر مروراً بمذابح صبرا وشاتيلا، والسياسة

<sup>(</sup>١) و(٢) إسرائيل الصهيونية السياسية: ص ٩٠، دار الشروق.

الإجرامية في ضرب الانتفاضة وتفريغ الأرض من سكانها وهدم البيوت والمحاصرة الاقتصادية وقتل النساء والأطفال بكافة الوسائل (غازات سامة، رصاص، ضرب مبرح... إلخ) كلها تقوم على نصوص التوراة، وتعتمد اعتماداً كاملاً في تبريرها على هذه النصوص التوراتية الواضحة التي تدعو إلى الإبادة والطرد للفلسطينيين.

ولقد قرر بن جوريون تدريس النصوص التوراتية التي تؤكد حق إسرائيل في أرض فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا حتى حماة، وأحياناً تمتد الحدود «من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل». وتستخدم هذه التلفيقات التاريخية في المدارس الإسرائيلية لتنمية التعصب. ولقد قام العالم السيكولجي تاماران من جامعة تل أبيب بوضع استبيان لألف طالب من المرحلة الابتدائية، وسأل الطلبة عمّا إذا كانوا يوافقون على أن يقوم الجيش الإسرائيلي بما قام به يوشع بن نون من حرب إبادة ضد أريحا وما حولها. وتراوحت الإجابات بنعم بين ٢٦ و ٩٥ بالمئة حسب المدرسة والمستعمرة (الكيبوتز) والمدينة.

ولقد تعمق لدى اليهود وخاصة في العصور الحديثة أحقيتهم في استلاب أرض الغير وإبادتهم دون رحمة أو شفقة، لأن تلك هي تعاليم الرب إله إسرائيل الواضحة في التوراة، وقد صرحت چولدا مايير (في ٥ أكتوبر ١٩٧١م) لصحيفة «لوموند» الفرنسية قائلة: «وجد هذا البلد، إسرائيل تنفيذاً لوعد الرب ذاته. ولهذا لا يصح أن نسأله إيضاحاً عن شرعية هذا الوجود».

ويقول موشي ديّان في «الجيروزالم بوست» (١٠ أغسطس ١٩٦٧م): «إذا كنا نملك الكتاب المقدس (التوراة)، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة، فينبغي أن نمتلك أيضاً بلاد التوراة، وبلاد القُضاة (سفر القضاة)، وأرض أورشليم، وحبرون، وأريحا، وأماكن أخرى كثيرة».

ويقول مناحيم بيجن لصحيفة «دافار» (في ١٤ ديسمبر ١٩٧٨م): «لقد وعدنا الله هذه الأرض ولنا كل الحق فيها». وقد صرحت چولدا مايير للصنداي تايمز اللندنية في (١٥ يونيه ١٩٦٩م) بما يلي: «لا وجود للفلسطينيين.. ليست المسألة أننا أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم، لا إنهم لم يوجدوا أصلاً. والتوراة شاهد على ذلك فالوعد

بهذه الأرض من الرب قد تم منذ عهد إبراهيم (وأكده الرب بعهود موثقة ودماء الغرلة مرات عديدة).

وعندما وجَّه أينشتاين (وهو يهودي) إلى وايزمان (أحد كبار قادة الصهيونية العالمية) سؤالاً قائلاً له: «وما هو مصير العرب إذا ما أعطيت فلسطين لليهود؟»، أجاب وايزمان: «من هم أولئك العرب. إنهم لا شيء».

وكتب جوزيف فايتز مدير إدارة الاستيطان غداة حرب يونيه ١٩٦٧م:

«من الواضح أنه لا مكان في هذه البلاد لشعبين، والحل الوحيد هو إسرائيل اليهودية التي تضم على الأقل إسرائيل الغربية (الضفة الغربية) بـلا عرب، ولا مخرج إلاً بنقل العرب إلى مكان آخر في البلدان المجاورة».

وكتب بنزيون دينور أول وزير للتعليم في إسرائيل فقال: «ليس في بلادنا مكان إلاّ لليهود، وسنقول للعرب ارحلوا، فإن لم يرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة فسنرحلهم بالقوة».

وقد صرح بيجن وشارون وبيريز وإسحاق شامير وغيرهم من زعماء إسرائيل مراراً وتكراراً أن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة، ولا يمكن مطلقاً التنازل عن أرض هي يهودية بمقتضى أوامر الرب، والرب نفسه قد أمر بكل وضوح في التوراة بطرد سكان هذه الأرض من وجه إسرائيل وإلاً وجب قتل كل نفس حيَّة من الطفل الرضيع إلى الشيخ الفاني.

وهذا يفسر لنا سياسة إسرائيل والنجاح المضطرد والمتنامي للأحزاب الدينية وحزب ليكود كما أوضحته الانتخابات الأخيرة (نوفمبر ١٩٨٨م). . وقد صدق أرنست بيغن (أول وزير خارجية في حكومة عمالية في تبريطانيا) حين قال: «إن العهد القديم هو أشد الكتب بعداً عن الأخلاق». وحين قال عن اليهود: «ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال التوراة».

[نقلًا عن مذكرات كريستوفر فرماهيد وهو وزير خارجية بريـطاني أيضاً، ونشـرتها الشرق الأوسط في ١٩٨٧/٣/٩].

إن دراسة التوراة وأسفار العهد القديم لا توضح لنا سياسة إسرائيل فحسب، ولكنها توضح لنا أيضاً بعض الدوافع التي تشكل تعاطف الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية مع إسترائيل، رغم وضوح سياستها الإجرامية والتعسفية، ورغم أن هذه السياسة تصادم المصالح الغربية الكثيرة في البلاد العربية.

ونتيجة مطالعة التوراة على أنها كتاب مقدس، وأنه تمت كتابتها بإلهام من الرب، فإننا نستطيع أن نفهم موقف ريجان أو غيره من رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الدول الغربية المتعاطفين مع اليهود، رغم شتم اليهود للمسيح عليه السلام واتهامه بأنه كذاب وأفاق وساحر وابن زنا.

ومِنَ-المؤسف حقاً أن نجد بعض كبار رجال الكنيسة في الغرب يمالئون إسرائيل بقوة، حيث نجد الكاتب الكاثوليكي جاك ماريتان يقول: «فلسطين هي الأرض الوحيدة التي ثبت ثبوتاً مطلقاً وثبوتاً إلهياً أن لشعب معين هم اليهود، حق لا ينازع فيها».

وتقول رسالة اللجنة الأسقفية الفرنسية في (١٦ إبريل ١٩٧٥م) تحت عنوان إرشاد يتعلق بموقف المسيحيين من اليهودية: «لا يمكننا أن ننسى بصفتنا مسيحيين أن الرب قد وهب في الماضي شعب إسرائيل، أرضاً ليتلاقى عليها».

### الأسباب التي دفعتنا لكتابة هذا الكتاب:

لا شك أن القارىء الفطن قد أدرك بعض الأسباب الهامة التي دفعتنا لـدراسة التوراة والعهد القديم ونشر تلك الدراسة للرأي العام العربي والإسلامي.

#### وأهم هذه الأسباب هي:

١ - أننا لا نستطيع أن نفهم عقلية العدو الإسرائيلي وأنصاره دون أن نفهم المنطلق الإيدولوجي لسياسته التي يواجهنا بها. وأن أي محاولة لوضع سياستنا في مواجهته سيكون مصيرها الفشل حتماً إذا لم تضع في اعتبارها فهم المدلولات الإيدلوجية التي تتحكم في السياسة الإسرائيلية، منذ اللحظات الأولى التي كانت فيها جنيناً في مؤتمر بال (١٨٩٨م) إلى أن قامت هذه الدولة عام ١٩٤٨م، ثم سياستها منذ

ذلك التاريخ إلى اليوم. . وستبقى سياسة إسرائيل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسفار التوراة والعهد القديم، ومن المستحيل فهم هذه السياسة دون قراءة واعية لهذه الأسفار.

ولا يقتصر هذا الفهم على سياسة إسرائيل بل يمتد أثره أيضاً لينال الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة والمتعاطفة جداً مع إسرائيل، إذ أن من أهم أسباب هذا التعاطف التركيز على مقاطع خاصة من التوراة والعهد القديم وإسرازها للرأي العام باستمرار في أفلام تليفزيونية وسينمائية ناجحة، بالإضافة إلى تكرارها في المواعظ الدينية والكنسيَّة وفي كافة أجهزة الإعلام.

٢ ـ تعميق فهمنا لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن التوراة وتحريفها وعن اليهود وأخلاقهم، وأن هؤلاء الأقوام قد أضاعوا كتبهم الحقّة واستبدلوها بهذا الغثاء والركام. وهم في تيهم يعمهون، ويحتاجون في نفس الوقت لمن يرشدهم وينير لهم السبيل. ولا شك أن من هؤلاء الأقوام من يبحث عن الحق، ولكنه واقع في دياجير المظلام من كل جهة، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

وواجبنا كمسلمين يحتم علينا أن ندعوهم لترك ما هم فيه من ضلالات وظلمات ليروا ما في القرآن من نور وخير وسلام للبشرية كافة.

كما أن هذه الدراسة تعمق فينا الإحساس بنعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، فإن نعمة الصحة لا يعرفها إلا المريض، ونعمة الإيمان لا يعرفها إلا من رأى ضلالات الكفر والزيغ والبهتان، وكيف يلبّس الحق بالباطل والباطل بالحق بحيث يصعب تمييز أحدهما عن الآخر.

قال تعالى:

﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الْآلِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ٧١.

وقال تعالى:

﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِّمَا كَثِيرًا مِّمَا كَثِيرًا مِنَا الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً ﴿ ١٠٠٠ .

وقال تعالى:

٣\_ وجدنا كثيراً ممن كتب عن اليهود والتوراة والعهد القديم من اعتبر أن ما ورد من اتهامات باطلة للأنبياء وكأنها حق وصدق، فذهب من أجل ذلك يسبُّ الأنبياء عليهم السلام ويتهمهم بما هم منه براء من الوحشية وسفك الدماء، وانتهاك الأعراض والزنا والكذب، والدياثة والخداع والسرقة والجبن وعبادة الأصنام. (اتهموا هارون عليه السلام بأنه هو الذي صنع لهم العجل واتهموا سليمان بأنه عبد الأوثان)..

وللأسف الشديد لم تقتصر هذه الاتهامات الباطلة على الكتّاب من اليهود والنصارى، ولكنها شملت عدداً كبيراً من الكتاب العرب المسلمين.

ومنهم من ذهب إلى أن قصة آدم وحواء وخلق العالم إنما هي ماخوذة من الأساطير البابلية، وأن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أسطورة لا وجود لها، وأن موسى ليس إلا ضابطاً فرعونياً قام بانقلاب ضد فرعون رمسيس الثاني وخليفته لأن موسى كان على دين أخناتون (عابد الشمس)، وأنه خرج من مصر ومعه مجموعة من الساميين المضطهدين المعروفين باسم «العابيرو»، والذين كانوا ينتمون إلى قبائل كثيرة

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ٧٨.

مختلفة، وأن هذا الجمع المختلف تجمع في الصحراء (قادش وسينا)، ثم زحف على الأردن، وفي خلال عدة قرون تكوَّن من هذه القبائل المتناثرة شعب يسمى شعب إسرائيل، وقد عبد هذا الشعب إلهاً خاصاً له هو يهوه مثلما كانت تفعل جميع الشعوب، ثم تحول هذا الإله الخاص فيما بعد إلى رب العالمين، وأن شعب إسرائيل هذا إنما أخذ عقيدة التوحيد من أخناتون المصري (عابد الشمس).

والغثاء في هذا الباب كثير جداً، وقد ذكرنا كثيراً من تفاصيله في أثناء الكتاب ورددنا عليها.

وإننا نستغرب أشد الاستغراب هذا الموقف البذيء من كتّاب يدّعون أنهم مسلمون، فيهاجمون ويشتمون يوشع بن نون وموسى ويعقوب وداوود وسليمان عليهم السلام، وكل ذلك بناء على ما وجدوه مسطوراً في التوراة المحرفة، ثم ذهب بعضهم إلى إنكار وجود إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجعل ذلك من الأساطير.

ولا شك أن من قال ذلك فإنه يكون قد خرج من ربقة الإسلام. . وهـذا الكتاب يقوم بالرد على هذه التخرصات والأكاذيب.

وقد قسمنا الكتاب إلى جزئين منفصلين:

الجزء الأول وأسميناه: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم:

ووجدنا أنه لا بدَّ لفهم التوراة والعهد القديم أن يلم القارىء بنظرة موجزة عن تاريخ اليهود ابتداء من إبراهيم عليه السلام، وانتهاء بالعهد الروماني وظهور المسيح، وهي فترة تتسع لقرابة ألفي عام، ومسرحها ينتقل من أور الكلدانيين في العراق إلى حاران (في تركيا حالياً) إلى فلسطين ومصر. . ثم من مصر مرة أخرى إلى سيناء والأردن وفلسطين. . ومن ثمَّ إلى آشور وبابل وفارس، ثم عودة مرة أحرى إلى فلسطين.

وفي الفصل الثاني تحدثنا عن التوراة في القرآن الكريم، ثم تحدثنا عن التوراة عند علماء اليهود والنصارى من العلمانيين ورجال الكنيسة في فصلين، ثم تحدثنا عن أسفار العهد القديم وتقسيماته المختلفة لدى مختلف الفرق النصرانية واليهودية، وأطلنا

الحديث عن التوراة (أسفار موسى الخمسة، أسفار الشريعة) لأهميتها البالغة. ثم تحدثنا عن الأسفار التاريخية والأسفار النبوية وأسفار الشعر والحكمة، وتحدثنا بعد ذلك عن الفرق اليهودية الضالة المضلة، والفرق التي اتبعت الهدى والتي أبيدت مثل الأسيين والأبيونيين (الفقراء إلى الله). ثم تحدثنا عن الأعياد الدينية لدى اليهود وأهميتها وبالذات عيدالفطير وما ارتبط به من تقديم قرابين الدماء البشرية، ثم تحدثنا عن نماذج من تعاليم التوراة وهي إقامة المذابح والمجازر، وفي الفصل الأخير تحدثنا عن الزنا والفواحش في التوراة والعهد القديم.

وقد خصصنا الجرء الثاني من الكتاب لصفات الله سبحانه وتعالى في التوراة وأسفار العهد القديم، فهو ليس رب العالمين بل رب شعب إسرائيل، وتصفه التوراة بأنه رب حقود كثير الندم، يحب المحارق واللحم المشوي جداً لدرجة أنه مستعد أن يعطي نصف مملكته لمن يقدم له اللحم المشوي!! ثم تحدثنا عن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في التوراة وأسفار العهد القديم من عهد إبراهيم عليه السلام إلى الأنبياء المتأخرين، وأوضحنا زيف ما ذكرته هذه الأسفار والاتهامات الباطلة التي ألصقتها بأنبياء الله. وكان ميزاننا دائماً هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من بأنبياء الله فما أقره القرآن الكريم وسنة المصطفى على أقررناه وأثبتناه، وما أنكره القرآن وعقائد الإسلام أنكرناه. فمن المستحيل لدينا أن يأمر هارون بني إسرائيل بعبادة العجل وأن يقوم بنفسه بصناعة هذا العجل، ومن المستحيل لدينا أن يأمر موسى عليه السلام بقتل النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم، ومن المستحيل لدينا أن يزني داوود عليه السلام بحليلة جاره...وهكذا.

وبعد فإن هذا هو جهد المقل، والله أسأل أن يتقبل هذا العمل وينفع به. وأتقدم بشكري الجزيل للأخ الكريم الأستاذ محمد علي دولة ناشر هذا الكتاب على ما أرفدني به من المراجع القيمة الكثيرة كما أشكره على اهتمامه بنشره.

د.محكمّدعكي البكار



## نظرة موجزة في تاريخ اليهود

ليس غرضنا ها هنا أن نعطي تاريخاً لليهود، ولكن غرضنا ها هنا أن نفهم من تاريخ اليهود ما يساعدنا على فهم ما يسمى التوراة (الأسفار الخمسة، أسفار الشريعة، الناموس، أسفار موسى الخمسة)، والعهد القديم (الأسفار التاريخية، والأسفار النبوية، وأسفار الشعر والحكمة).

وسنقتصر في هذه اللمحة على نشأة هذا الشعب، وبالتالي سنتعرض لتعريف العبري واليهودي والإسرائيلي، وهي كلمات متداخلة ولكنها ليست متطابقة. ثم نستعرض هذا التاريخ بصورة موجزة من إبراهيم عليه السلام إلى العهد الروماني الذي تنتهي عنده أسفار العهد القديم. ولهذا فنحن لن نتعرض لتاريخهم في الجزيرة العربية (اليمنُ والحجاز) قبل الإسلام، ولا بعده بطبيعة الحال، لأن ذلك خارج عن غرضنا وقد اهتمت به كتب كثيرة.

## العبري = العبراني:

سُمِّي إبراهيم عليه السلام العبراني. جاء في سفر التكوين (١٤: ١٤): «فأتى من نجا وأخبر أبرام (إبراهيم) العبراني. وكان ساكناً عند بلوطات ممرا الأموري، أخي أشكول وأخي عابر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام (إبراهيم) ».

وقد سمَّى الكنعانيون إبراهيم باسم العبراني لأنه عبر النهر (هل هـو نهر الفرات أو الأردن؟ ليس هناك ما يحدد ذلك).

ويُقال إنَّ إبراهيم عليه السلام لُقِّب بالعبراني لأن أحد أجداده يسمى عابر(عِبر)،

فهو إبراهيم بن تارح، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن عابر حسب ما يذكره سفر التكوين. ويرى الدكتور إسرائيل ولنغسون (١) أن كلمة عبراني أو عبري تأتي من الفعل الشلاثي عَبَرَ، بمعنى قطع مرحلة من الطريق، أو عَبَرَ السبيل بمعنى شقها. وهذه المعاني موجودة في الفعل الشلاثي «عبر» باللغة العربية والعبرية، وهي تدل على الانتقال والتحول.

وهذه هي أهم صفات البدو، إذ أنهم ينتقلون من مكان إلى آخر طلباً للماء والكلا. وكان هناك أقوام ينتقلون من بادية الشام وبادية العراق، وقد يصلون في تجوالهم إلى فلسطين فيستقرون فيها، أو تبعد بهم النجعة فيلهبون إلى مصر ويقيمون فيها.

وقد ذهب إبراهيم عليه السلام إلى مصر عندما حدث جوع في الأرض، ولكنه لم يستقر بها. . ثم حدث جوع آخر فذهب أبناء يعقوب عليه السلام يطلبون الميرة من مصر، وكان يوسف أخوهم قد بيع إلى عزيز مصر وهو صغير، شم سبعن بتهمة باطلة من امرأة العزيز، وعرف الملك قدره وصدقه بعد أن فسر له حلمه، فجاء أخوة يوسف إلى مصر مع أبيهم وجميع من كان مع يعقوب عليه السلام (وكانوا سبعين شخصاً) واستقروا في مصر بناء على دعوة يوسف لهم.

وكان المصريون يطلقون على يوسف نفسه اسم الفتي العبراني.

قالت امرأة العزيز بعد أن هرب منها يوسف: «انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليُداعبنا، دخل إليَّ ليضطجع معي فصرختُ بصوت عظيم» (التكوين ٣٩: ١٤).

ثم قالت لزوجها: «دخل إليَّ العبدُ العبراني الـذي جئت به ليـداعبني» (التكوين ٣٩: ١٧.

وذكر رئيس السقاة لفرعون أن يوسف عبَّر لـه الحُلُم، فقال: «وكمان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه (أي حلمنا)، فعبَّر لنا حُلْمَنا، عبَّر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبَّر لنا هكذا حدث» (التكوين ٤١: ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>١) كما ينقله عنه د. أحمد شلبي: اليهودية، الطبعة الخامسة، مكتبة النهضة، القاهرة: ص ٤٨.

وعُرِف بنو يعقوب في مصر باسم العبرانيين. جاء في سفر التكوين: «أن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاماً مع العبرانيين، لأنه رجس عند المصريين» (التكوين ٤٣: ٣٢).

وجاء في قصة موسى في سفر الخروج (١: ١٥ ـ ١٩): «وكلَّم ملك مصر قابلتي العبرانيات... وقال: حينما تُولِّدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابناً فاقتلاه، وإن كان بنتاً فَتَحْيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلَّمهما الملك، بل استحيتا الأولاد، فدعا ملكُ مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فإنهن قريات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة».

ثم جاء أيضاً في سفر الخروج (٢: ١٢، ١٣) قصة موسى عليه السلام لما وكز المصري فقضى عليه: «وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته، فرأى رجلًا مصرياً يضرب رجلًا عبرانياً من إخوته، فقتل المصري وطمره في الرمل، ثم خرج في اليوم الثاني فإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان».

وقال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: «الربُّ إلَه العبرانيين التقانا» (الخروج ٣: ١٨)، ويتكرر لفظ العبرانيين في أسفار التوراة (أسفار موسى الخمسة، أسفار الشريعة، الناموس). وفي بقية أسفار العهد القديم، فقد جاء في سفر صموئيل الأول (٢٩: ٣): «فقال رؤساء الفلسطينين ما هؤلاء العبرانيون؟! فقال أخيش لرؤساء الفلسطينين: أليس هذا داوود ملك إسرائيل».

وفي سفر صموئيل الأول أيضاً (٤: ٦): «فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف، فقالوا: ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين».

وفيه أيضاً (١٣: ١٩): «ولم يـوجـد صـانع في كـل أرض إسـراثيـل، لأن الفلسطينيين قالوا: لئلا يعمل العبرانيون سيفاً أو رمحاً، بل كان ينزل كل إسرائيـل إلى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكّينه ومنجله وفأسه ومِعْوله».

وهـذا يدل على أن هؤلاء العبرانيين كانـوا متخلفين جـداً، حيث لم يكن فيهم

صانع واحد يستطيع أن يصنع سيفاً أو رمحاً. بل لم يكن فيهم من يستطيع أن يحدّ سكينه ومنجله وفأسه، فيضطر لـذلـك للنزول إلى محلّه الفلسطينيين، إذا صـدق ما تزعمه أسفار التوراة والعهد القديم.

وفي سفر أرميا (٣٤: ١٤): «في نهاية سبع سنين تطلقون كل واحد أخماه العبراني الذي بيع لك وخدمك ست سنين فتطلقه حراً من عندك».

وهذا يدل على أن لفظ العبراني كان يطلق على إبراهيم عليه السلام ثم على يعقوب وبنيه، واستمر ذلك لفترة طويلة من الزمان (من زمن إبراهيم عليه السلام في حدود سنة ألفين قبل الميلاد إلى زمن أرميا في حدود سنة سبعمائة قبل الميلاد). وكانت الشعوب الأخرى تطلق عليهم هذا اللفظ كما كانوا هم أنفسهم يطلقونه على أنفسهم.

ويذكر بعض الباحثين أن بني إسرائيل بعد أن استقروا في فلسطين استنكفوا أن يُسمَّوا بهذا الاسم لأنه يدل على البداوة وحياة الانتقال من مرعى إلى آخر، ولكن يبدو أن هذا الأمر ليس صحيحاً، حيث نجد أرميا نفسه، وهو ممن عاش في زمن الملكية الأخير، يذكِّر بني قومه بما جاء في أسفار التوراة (سفر التثنية ١٥: ١٢) ويتحدث عن الإسرائيلي بلفظ العبراني.

## رأي الباحثين الغربيين في كلمة «العبرانيين»:

يرى كثير من الباحثسن الغربيين وتابعهم في ذلك كثير من العرب المحدثين أن لفظ العبرانيين كان يُطلق على مجموعة من القبائل السامية التي هاجرت من بلاد العرب وبادية الشام وبادية العراق واستقرت في فلسطين أو في مصر، وهم بطبيعة حياتهم مجموعة من البدو والرحَّل الذين كانوا يعبرون النهر من أجل الحصول على الماء والكلا، أو يُغيرون على أطراف المدن لينهبوها ويستلبوا خيراتها، وهم في ذلك أقرب إلى كلمة الإعراب التي استخدمها القرآن الكريم في وصف البدو من العرب، حيث نبزهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿الأعراب أشدُّ كفراً ونفاقاً﴾. ونبزهم الرسول ﷺ في كثير من أحاديثه، واعتبر من يعود من الأعراب بعد الهجرة إلى باديته كمن ارتد عن دين الإسلام.

ووصفهم ابن خلدون في مقدمته بأقذع الأوصاف \_ولكنه سماهم العرب \_ وأنهم يغيرون على الحواضر فيدمرونها، ويشيعون فيها الفساد، ويهلكون الحرث والنسل.

ويرى الباحثون الغربيون أن الهكسوس الـذين حكموا مصر (١٧٣٠ ــ ١٥٨٠ قبل الميلاد) كانوا من هؤلاء الأعراب الجفاة الذين اضطرهم الجوع للهجوم على مصر واحتلالها، وكانوا فرساناً، شجعاناً.. وهم يسمون أيضاً العبرانيين.

ولكن هذا القول في رأينا لا يثبت، حيث نجد أن زوجة عزيز مصر تتحدث عن يوسف بأنه الفتى العبراني، وكذلك رئيس السقاة، وهؤلاء جميعاً إنما كانوا في دولة الهكسوس، ولو كان الهكسوس يلقبون بالعبرانيين لما قالوا عن يوسف «الفتى العبراني» تمييزاً له عن أنفسهم.

ويذكر روجيه جارودي (١) أن العبرانيين كانوا مزيجاً مختلطاً من عناصر بدوية مختلفة: «ولم يشكل العبريون ـ خلافاً للصورة التوراتية التقليدية ـ عنصراً قائماً بذاته قبل مجيء البدو والرحَّل إلى أرض كنعان، وإنما تكونوا من مجموعات ترجع إلى عناصر مختلفة، وكانوا جزءاً من الهجرات البدوية الكبرى، الأموريين أو الأراميين كما يقول الأب ديغو.. ومن بين هؤلاء البدو الرحَّل، استقر البعض في أرض كنعان، وواصل البعض الآخر سيرهم إلى مصر.

«وأخذ هؤلاء البدو الرحل لغتهم من الكنعانيين وتعلَّموا منهم الكتابة، واستمدُّوا منهم عقائدهم إلى حوالي عام ١٤٠٠ قبل الميلاد، ثم تبعوا على وجه الاحتمال الغزاة الهكسوس إلى مصر بحثاً عن مراعي».

«فلما طُرد الهكسوس من مصر، اعتبر من جاءوا معهم وفي حمايتهم، وتمتّعوا بالمزايا في ظلهم، اعتبروا خونة، وفُرضت عليهم شروط قاسية.. ولم يشكل هؤلاء عنصراً قائماً بذاته، وإنما كانوا طائفة من المعارضين للفرعون عرفت باسم «عابروا»، (ومن ذلك اشتق اسم العبريين كما يرى الأب ديغو)، ثم هربوا من مصر لسوء ما لقوا

<sup>(</sup>١) روجيه جارودي: إسرائيل الصهيونية السياسية، دار الشروق، ١٩٨٣م: ص ٣٥ وما بعدها.

من معاملة الفراعنة، ولا بدَّ أن «خروج» هؤلاء الرعايا الأجانب الساخطين كان أمراً شائعاً وكثير الحدوث، فلم يجيء لهم ذكر في الكتابات المصرية لأنه حدث عادي»، (لعل الكتابات المصرية لم تكتشف بعد أو لعلها فقدت).

على أية حال، ليس هذا الرأي خاصاً بروجيه جارودي، ولكنه رأي عام لدى الباحثين الغربيين سواء كانوا يهوداً أو نصارى، وسواء كانوا من رجال اللاهوت (الكنيسة أو الدين) أو من العلمانيين.

ويذكر الأب ديغو<sup>(۱)</sup> بعض الوثائق الهيروغليفية التي تشير إلى أنه قد وُجد في مصر فئة من العمال تسمى أبيرو (Apiru) أو هابيرو (Habiru)، وأنهم كانوا يُستخدمون في أعمال البناء وسُيّاساً للخيل والدواب، ويُستخدمون كعمال زراعيين في مواسم الحصاد وقطف العنب، وهؤلاء كانوا دائماً من الأجانب وليس لهم عمل واحد ولا وضع واحد، وكان المصريون ينظرون إليهم باحتقار، وأن الأكل معهم رجس. واشترك هؤلاء العمال في بناء عاصمة الشمال، وفي نقل الأوتاد وبناء الأهرامات. وكان رمسيس الثاني بصورة خاصة يضطهد هؤلاء «العبيرو» الذين لم يكونوا ينتمون إلى عنصر واحد، بل كانوا عناصر متعددة جمعتها البداوة والنزوح إلى مصر. وبعضهم جيء به إلى مصر بعد انهزامهم في المعارك فكانوا أسرى حرب وعبيد.

وتذكر الدراسة القيمة «المدخل على كتب الشريعة الخمسة (التوراة) »، والتي قام بها كبار علماء اللاهوت الفرنسيين، والتي نقلتها الرهبانية اليسوعية في الترجمة العربية للكتاب المقدَّس ما يلي (٢):

«يجب البحث عن أجداد بني إسرائيل بين شبه البدو الساميين من رعاة الغنم الذين نراهم ينتقلون طوال الألف الثاني قبل المسيح على حدود شبه صحراء الهلال

<sup>(</sup>١) كما ينقله عنه موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دار المعارف: ص ٢٥٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) الكتاب المقدس، أسفار الشريعة الخمسة، الرهبانية اليسوعية، دار المشرق، بيروت،
 ۲) ۱۹۸۰م.. دراسة المدخل من الترجمة المسكونية الفرنسية: ص ٤٠ – ٤١.

الخصيب. . من شبه البدو أولئك نعرف مجموعتين معرفة خاصة ، هما: الأموريون الذين استقروا فيما بعد بين النهرين (دجلة والفرات) وسورية وفلسطين حوالي سنة ٢٠٠٠ قبل المسيح ، والأراميون الذين استقروا في سورية حوالي القرن الشالث عشر قبل المسيح ، وتشير وثائق مصر وما بين النهرين إلى مجموعات أخرى كثيرة كانت تتسلل دون انقطاع إلى ما بين النهرين وفلسطين » .

«وفي هذه الحقبة المعروفة قليلاً تبرز التوراة بعض الشخصيات العظيمة منها: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وأجداد أسباط بني إسرائيل. ويتعذر علينا أن نقدر كما يجب تلك المعلومات التي يوفرها لنا التقليد (أي التوراة) عن هؤلاء الآباء، فإن قارنا بينها وبين معطيات التاريخ وعلم الآثار أمكننا أن نفترض أن الآباء استقروا في فلسطين خلال القرن ١٩ و ١٨ قبل المسيح (١٨ و ١٦ بحسب تقديرات أخرى).

«أقام بعضُ من خلفهم في مصر برفقة مجموعات سامية أخرى، ويستحيل علينا أن نحدد تاريخ هذا التوطن، إذ لا شك أنه جرى ببطء طوال أربعة قرون أو خمسة، لكن هناك أمرين ساعدا على هذا التوطن، هما: سيادة الهكسوس الذين قدموا من فلسطين وحكموا مصر من العام ١٧٠٠ إلى ١٥٥٠ قبل الميلاد تقريباً، ثم ضعف السلطة في مصر، وقد تميز به عهد الفرعون أخناتون (١٣٦٤ – ١٣٤٧ق.م).

«جاءت نشأة الشعب (الإسرائيلي) تطوراً معقداً بدأ على الأرجح حوالي سنة المعتمدة من على عهد الفرعون رعمسيس الثاني، فقد استطاعت بعض المجموعات السامية المقيمة في مصر والخاضعة لتسخيرات شاقة أن تهرب بقيادة موسى، فجمعها موسى حول جبل سينا، ثم حول واحات قادش، ولقَّنها عبادة الرب الذي حرَّرها ونظَّمها تنظيماً بدائياً.

«ازداد اتحاد (القبائل) متانة يوماً بعد يـوم في القرنين الثاني عشر والحـادي عشر قبـل الميلاد، فقـد كـان عليها أن تواجه عدة مخـاطر: البـدو الغزاة، وممالك عبـر الأردن، والمدن الكنعانية. وكان أكبر المخاطر يصدر عن الفلسطينيين [يكتبون عـادة الفلسـتينيين وهم من جزيـرة كريت (أقـريطش)، وقـد نزلـوا بين يافـا وغـزة واختلطوا بالكنعانيين وعُرفت الأرض باسمهم فلسطين] الذين نزلوا على الشاطىء الفلسطيني في

مطلع القرن الثاني عشر، والذين كانوا في الواقع أخطر منافسي إسرائيل للاستيلاء على أرض فلسطين.

«وقد اقتصرت الأسباط مدة طويلة على تحالفات دفاعية محدودة ومؤقتة بقيادة رؤساء أطلق عليهم اسم القضاة، لكنها أمام اشتداد خطر الهجوم الفلسطيني عزمت على تثبيت تماسكها، فأقامت على رأسها ملكاً على مثال الشعوب المجاورة (هو شاول)، وبعد فشل مملكة شاول اعترفت جميع الأسباط بداوود اليهودي (نسبة إلى يهوذا) ملكاً قبيل السنة ١٠٠٠ق.م، فدحر الفلسطينيين على الشاطىء، وأقدم على سلسلة حروب هجومية ضد الأراميين، وفرض سيادته على الدول المجاورة حتى شمال سورية، وأخذ في الوقت نفسه ينظم دولته، فأقام عاصمته في أورشليم، ونقل إليها تابوت العهد».

وواضح مما سبق أن كلمة عبري أو عبراني كانت تُطلق على مجموعة من البدو أو شبه البدو الذين استقروا في مصر وفي فلسطين. وأنهم لم يكونوا عنصراً واحداً، بل عناصر متعددة.

وهذا المعنى مخالف تماماً لما ورد في أسفار التوراة والعهد القديم، حيث كان يطلق لفظ عبري للتدليل على إبراهيم ونسله من إسحاق. . ومن ثمَّ فهو مطابق للفظ الإسرائيلي، إلَّا أنَّ بني إسرائيل لما رأوا أن هذا اللفظ يستخدم للتحقير للدلالة على البداوة فإنهم اختاروا لفظ إسرائيل لما فيه من المعاني الخاصة.

#### إسرائيل:

إسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام. وقد أورد سفر التكوين من التوراة المحرَّفة قصة لا يقبلها عقل، وهي في منتهى الإسفاف، ومؤداها أن يعقوب الذي تصفه التوراة بأنه ضعيف الجسد ومخادع رأى الله على هيئة رجل، فصارع الله طوال الليل حتى طلع الفجر، فقال له الرب: أطلقني لأن الفجر قد طلع، ولكن يعقوب أبى أن يطلقه حتى يأخذ العهد من الله له ولبنيه أبد الدهر. عهداً بأن يأخذ أرض فلسطين ملكاً أبدياً له ولنسله. فأعطاه الله هذا العهد وباركه وقال له: «لا يدعى اسمك بعد اليوم يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت (أي قاتلت وعاركت) مع الله وقدرت!!».

وإليك نص ما جاء في التوراة (سفر التكوين ٣٢: ٢٤ - ٣٠): «فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُقَّ فخذه، فانخلع حُقُّ فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له: ما اسمك. فقال: يعقوب. فقال: لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل. لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك؟ فقال (الرب): لماذا تسأل عن اسمي، وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلًا: لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي».

وجاء أيضاً: « وظهر الله ليعقوب أيضاً حين جاء من فدّان آرام، وباركه. وقال له الله: اسمك يعقوب، لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله: أنا الله القدير. أثمر وأكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض، ثم صعد الله عنه في المكان الذي تكلم فيه معه، فنصب يعقوب عموداً... ودعا يعقوب اسم المكان الذي تكلّم الله معه بيت إيل» (التكوين ٣٥: ٩ - ١٥).

وكلمة إسرائيل مكونة من كلمتين هي: إسرا، وإيل. ولا خلاف حول معنى كلمة إيل، فالجميع مقرون بأنها تعني الله. ولكن الخلاف يأتي في معنى كلمة (إسرا)؛ فمنهم من قال أن معناها عبد أي بمعنى عبد الله، وهذ القول لبعض المفسرين من المسلمين. وبعضهم من أرجعها إلى نفس معنى الكلمة باللغة العربية حيث جاء في القرآن الكريم: ﴿ نحن شَدَدْنا أَسْرَهم، وإذا شئنا بدَّلنا أمثالهم تبديلاً ﴾، وبمعنى كلمة أزر حيث يبدل السين زاء، وهو أمر شائع في اللغة العربية. وقد جاء في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن يجعل معه أخاه هارون نبياً قائلاً: ﴿ أَشْدُدُ بِه أَزْرِي ، وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ .

واللغة العربية والأرامية القديمة تتشابهان، فمصدرهما واحد، وكثير من الكلمات فيهما لها نفس المعاني. واللغة العبرية مأخوذة من اللغة الأرامية ومن لهجات الكنعانيين.

وهكذا، يعني لفظ إسرائيل: «القوي بالله» أو «القادر بالله». ولكن اليهود

والباحثين الغربيين يرون أن المعنى هو «الذي جاهد مع الله وقدر»، وذلك مبني على ما أوردناه من نصوص سفر التكوين من مصارعة يعقوب لله وأخذه للعهد والبركة بقوة جسمه الخارقة!!

وهو أمر مناقض لما جاء في التوراة ذاتها من صفات يعقوب بالمقارنة مع أخيه عيسو، فقد كان عيسو قوياً صاحب صيد، وكان يعقوب حسب زعم سفر التكوين: الإصحاح ٢٥ ضعيف البنية. «وأما رفقة، أمهما، فكانت تحبّ يعقوب الذي لم يكن يعرف أن يصطاد والذي سكن الخيام»، وتصفه بأنه كان يكثر الجلوس مع أمه رفقة، بينما يذهب أخوه عيسو للصيد وللحقل. وكان يعقوب يصنع الطعام مثل النساء، وجاء ذات يوم عيسو متعباً جداً فطلب من أخيه يعقوب أن يعطيه من إدامِهِ الأحمر (أدوم) الذي قام بطبخه، فرفض يعقوب أن يعطيه ذلك إلا بأن يتنازل عيسو عن بكوريته.

وفي موضع آخر تصف التوراة يعقوب بالمكر والخداع عندما أراد أن يأخذ البركة من أبيه إسحاق بدلاً من عيسو. . وأن يديه ناعمتان فاضطر إلى لبس جلد معزى حسب مشورة أمه حتى لا يشك فيه إسحاق عندما يجسّهُ، وكان إسحاق قد عَمِيَ في شيخوخته . (التكوين: الإصحاح ٢٧).

على أية حال يرى اليهود أن خير مسمياتهم هو اسم إسرائيل أو بني إسرائيل، لما في ذلك من الدلالة على أن أباهم يعقبوب قد جاهد مع الله وقدر وأخذ منه البركة عنوة، كما أخذ منه العهد الأبدي له ولنسله بجعلهم ملوكاً وسادة على جميع البشر، وأعطاهم أرضاً تفيض لبناً وعسلاً، هي أرض فلسطين.

لهذا يُصرُّ اليهود على هذه التسمية المرتبطة بالاصطفاء والاختيار، والقرب من الله والمكانة الرفيعة لديه، لأن أباهم ـ حسب زعمهم ـ جاهد مع الله وقدر!!

#### اليهود:

ولد ليعقوب أبناء كثيرون يسمون الأسباط، وقد يُطلق اسم الأسباط على نسلهم وهو أكثر شيوعاً. وكان أحد هؤلاء الأسباط يسمى «يهوذا»، وهو الذي وصف يعقوب حسب رواية سفر التكوين: الإصحاح ٤٩، بقوله: «يهوذا إياك يحمد إخوتك. يدك

على قفا أعدائك. يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد. من فريسة صعدت يا بنيّ . . . جثا وربض كأسدٍ وكلّبوة ، من ينهضه ، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون ، وله يكون خضوع شعوب (المقصود بذلك المسيح الذي سيأتي في آخر الزمان . والذي سيحكم به اليهود العالم . . وهو في أحاديث المصطفى على المسيح الدجّال اليهودي الأعور الكذّاب) ، رابطاً بالكرمة جمعشه ، وبالجفنة ابن أتانه . غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه . مسوّد العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن».

ويه وذا هذا هو الذي زنى بكنته (امرأة ابنه) ثامار حسب زعمهم، وأنجب من هذا الزنا فارص وزارح، ومن فارص ظهر داوود حسب زعمهم، ومن داوود سيظهر المسيح في آخر الزمان.

وقد أورد سفر التكوين: الإصحاح ٣٨، قصة زنا يهوذا بكنتِه (زوجة ابنه) ثامار: «فأخبرت ثامار وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تمنه ليجزَّ غنمه، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنه. فنظرهايهوذا وحسبها زانية. لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل عليّ؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه. ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها.

«ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك وها هي حبلى أيضاً من الزنا، فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجلُ الذي له أنا حبلى؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه؟ فتحققها يهوذا وقال: هي أبرُ مني . . .» (التكوين ٣٨: ١٢ – ٣٦)، وولدت له زارح وفارص. ومن فارص ظهر داوود ومن داوود سيظهر حسب زعمهم المسيح في آخر الزمان.

هذا هو يهوذا الذي يُجمع المؤرخون الغربيون (اليهود النصارى) على أن كلمة اليهود إنما جاءت نسبة إليه. وعندما تكونت مملكة داوود اشتركت فيها الأسباط الاثني عشر، وكان سبط يهوذا هو أظهر الأسباط لأن داوود عليه السلام منهم، ثم تولى سليمان، وقد زعموا كذباً أنه استبدّ ببني إسرائيل وجعلهم سُخرة لبناء الهيكل والقصور، وأنه عبد الأوثان. . إلخ، فلما مات سليمان وتولَّى رحبعام ابنه طلب منه بنو إسرائيل أن يخفف عنهم ماكان من ظلم أبيه ونيره (حسب زعمهم وبهتانهم)، فرفض، فأدَّى ذلك إلى أن يقوم شخص يدعى يربعام بالثورة عليه، وانضم له عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل، وكونوا دولة في الشمال تدعى إسرائيل، وكانت عاصمتها شكيم (السامرة)(۱). وبقي مع رحبعام سبطي يهوذا وبنيامين وسميت دولته دولة يهوذا.

وعندما تحطمت دولة الشمال على يد الأشوريين سنة ٧٢٧ قبل الميلاد بقيت دولة يهوذا، وانضم لها الفارون من الأشوريين، وبقيت هذه الدويلة حتى عهد نبوخذ نصر (بختنصر) الذي حطَّمها سنة ٥٨٧ قبل الميلاد وسبى نبوخذ نصر معظم سكان يهوذا إلى مملكته بابل، وعُرف هؤلاء باسم اليهود. واشتهر هذا الاسم اشتهاراً كبيراً، وأصبح علماً على هؤلاء القوم، ثم علماً على الديانة الي جاء بها موسى عليه السلام، وأصبح يطلق على كل من دخل في هذا الدين اسم يهودي ولو لم يكن من نسل يعقوب (إسرائيل).

هذا ما يقوله اليهود والنصارى عن اسم اليهود ومصدره، أما علماء التفسير من المسلمين فإنهم يوردون معنى آخر لاسم اليهود ويرجعونه إلى ما جاء في القرآن الكريم:

قال تعالى على لسان موسى عليه السلام:

﴿ ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَافِ هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ (١).

قال أهل التفسير: «هدنا» أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. وقال ابن جرير بسنده يرفعه

<sup>(</sup>١) بنى الرومان بالقرب من أطلالها فيما بعد مدينة منيابلس، وهي مدينة نابلس الحالية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٥٦.

إلى علي كرَّم الله وجهه، قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا. إنا هدنا إليك» وقد نفى المولى سبحانه وتعالى أن يكون إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط هُوداً أو نصارى، قال تعالى:

﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ (١).

وقال تعالى :

﴿ آَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيْ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ ﴾ (٢).

وذلك لأن اليهودية لم تظهر إلا على يد موسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا قبل موسى فلا شك أنهم لم يكونوا يهوداً.

وقد أصبح لفظ اليهود لفظ مذمّة لدى جميع الأمم منذ عهد النفي إلى بابل، حيث ظهرت في هؤلاء القوم جميع صفاتهم الذميمة، من الذلة والحقارة والمكر والخداع، وامتصاص دماء الشعوب بالربا والغش في التجارة، والوصول إلى مآربهم بواسطة النساء والخمر..

ويرجع بعض الباحثين من المسلمين اسم اليهود إلى أنهم كانوا يتهودون عند قراءة التوراة، أي يتحركون ويتمايلون.

وقال بعضهم، ومنهم البيروني (أبـو الريحـان): «وإنما سُمَّـوا باليهـود نسبة إلى يهوذا أحد الأسباط، فإن الملك استقر في ذريته».

### أهم مصادر تاريخ هذه الحقبة:

بعد أن استعرضنا معاني كلمة العبراني، والإسرائيلي، واليهودي، ومدلولاتها الكثيرة نستطيع أن نتحدث بإيجاز شديد عن تاريخ اليهود منذ عهد إبراهيم عليه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٤٠.

السلام إلى ما قبل ظهور المسيح، وهي الفترة الزمنية التي تمتد لمدة ألفي عام تقريباً، وتجعل مسرح حركتها في نصف دائرة تبدأ من أور الكلدانيين (العراق) وتصل إلى حاران (لواء الإسكندرون في تركيا اليوم)، ثم إلى كنعان (فلسطين)، ومنه تتجه جنوباً إلى مصر، ثم عودة مرة أخرى إلى أرض مَدْين (غور الأردن)(۱) وأدوم وموآب وعمون (في الأردن حالياً)، ثم كنعان مرة أخرى (فلسطين)، ومنها تتجه إلى سوريا (الكبرى) شاملة بذلك لبنان، وإلى العراق مرة أخرى في العهد البابلي، ثم العودة من بابل إلى أورشليم (القدس).

### وأهم مصادر هذه الحقبة الطويلة من الزمن، هي:

- 1 \_ ما ورد في التوراة والعهد القديم. وهذا المصدر غير موثوق به من الناحية التاريخية نتيجة الإضافات والأساطير والمبالغات الكثيرة التي أضفاها كتّاب هذه الأسفار على حكاياتهم، كما يقرُّ بذلك علماء اللاهوت من يهود ونصارى، فضلًا عن علماء التاريخ والأثار.
- ٢ ما وجده علماء التاريخ من مدونات لمؤرخين قدماء حُفظت كتبهم، مثل المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابه «تواريخ اليهود» وكتابه «حرب اليهود».
- ٣ ما وجده علماء الآثار من مدونات تاريخية على اللوحات التي اكتشفت في العصور الحديثة في مصر وفلسطين والأردن وسوريا والعراق، وما اتضح من الحفريات.
- ٤ ما ذكره الإخباريون ونقله المؤرخون المسلمون والمفسرون، وأغلب هذه المادة لا يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود نصوص توثقها، ولامتلائها بالأساطير والخرافات والأقاويل، ولمناقضتها بعض وقائع التاريخ المسجلة.

<sup>(</sup>١) يوجد قبر النبي شعيب عليه السلام في منطقة غور الأردن وهو معروف يُـزار وفي نفس المنطقة قبر النبي يوشع بن نون عليه السلام.

٥ ــ ما ورد في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وعن أنبيائهم، وما ورد عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما ورد في السنة المطهرة من أحاديث مروية من الصحاح والسنن وكتب الحديث الأخرى. .

وبالنسبة لنا فإن ما ورد في القرآن وما صحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الجدل ولا المناقشة، ونرفض كل قول يصادم ما في صريح القرآن وصحيح السنّة ولوقال علماء التاريخ والآثار ما يعاكسه ويضاده، وذلك على أية حال قليل للباحث المدقق.



# إبراهيم (عليه السلام)

لقد استعرضنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب قصة إبراهيم عليه السلام كما وردت في التوراة، وقارناها بما ورد في القرآن وبما يقوله علماء التاريخ والآثار، ولا نريد ها هنا أن نعيد ذلك، ولكن ما يهمنا هو أن نثبت الحقائق التالية التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة عن إبراهيم عليه السلام وما ذكره المؤرخون مما لا يتناقض مع القرآن الكريم:

- ١ إن إبراهيم عليه السلام هو الجد الأعلى للعدنانيين (الإسماعيليين)، وهو أيضاً الجد الأعلى لبني إسرائيل، وإن إبراهيم عليه السلام كان له ولدان، هما: إسماعيل، ومنه خرجت القبائل العربية والشمالية وخاصة قريش التي ظهر منها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني هو إسحاق عليه السلام، وله ولدان: الأول يسمى عيسو (العيص) وهو جد الأدوميين، والثاني هو يعقوب (إسرائيل) وهو جد بني إسرائيل.
- ٢ إن إبراهيم عليه السلام عاش في وطنه (أور الكلدانيين) حيث كانوا يعبدون الأوثان، وإنه اختلف مع أبيه آزر (تارح كما تسميه التوراة والمصادر الأخرى). بعد أن دعا أباه وقومه إلى عبادة الله، ثم حطم أصنامهم إلاّ كبيراً لهم، فجمعوا له وألقوه في النار، فأخرجه الله منها سالماً. ودعا الملك إلى عبادة الله فأخذ الملك (النمروذ) يدّعي الألوهية، فحاجّه إبراهيم بأن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فبهت الذي كفر. ودعا كذلك عُبّاد الشمس والقمر والنجوم إلى عبادة الله، ولكنهم جميعاً تمالأوا عليهم، فجاءه الأمر من المولى

سبحانه وتعالى بأن يهجرهم ويترك وطنه ويهاجر. فخرج ولم يكن معه سوى زوجته وابن أخيه لوط وبعض خدمه وغلمانه، واستقر بعد رحلة طويلة في أرض فلسطين حيث أكرمه أهلها أيما إكرام.

- ٣\_ إن إبراهيم ذهب إلى مصر، وإن ملكها هناك أكرمه وأهدى له هاجر فأعطاها إبراهيم لزوجته سارة، ولما كانت سارة عقيماً طلبت من إبراهيم أن يدخل على هاجر بعد أن أعطته إياها، وولدت له هاجر إسماعيل عليه السلام، ثم منَّ الله على سارة فولدت له إسحاق.
- ٤ \_ كل ما ورد في التوراة من أساطير واتهام لأبي الأنبياء عليه السلام من أنه تزوج أخته سارة، ومن أنه عرضها على ملك مصر ثم على ملك فلسطين أبي مالك ليحصل على الأموال، مرفوض لا نقبله البتة، وما ذكرته التوراة المحرفة مما هو مخالف لما في القرآن الكريم أو مما يقدح في عصمة الأنبياء ومكانتهم مرفوض البتة.
- ٥ \_ لم يذكر القرآن الكريم الزمن الذي عاش فيه إبراهيم عليه السلام، واختلف المؤرخون المحدّثون، فمنهم من جعله في حدود سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ومنهم من جعله في حدود القرن التاسع عشر، وبعضهم من جعله في القرن الثامن عشر قبل الميلاد.
- ٦ زعم بعض المؤرخين المحدّثين أن قصة إبراهيم عليه السلام ونزوحه من أرض آبائه إلى أرض فلسطين ثم إلى مصر لم ترد في أي مصدر تاريخي آخر، وهذا يعني بزعمهم أن مؤلف أسفار التوراة هو الـذي اخترع قصة إبراهيم وبنيه الذين لا وجود لهم أصلاً.

وهذا موقف مرفوض من عدة نواح، والقرآن الكريم والسنَّة المطهرة تدحضه.

وإذا لم نعثر في كتب التاريخ القديمة أو الآثار على ما يـدل على وجود إبـراهيم فليس ذلـك حجة في النفي، فكم من الآثـار التي لم نعثر عليهـا إلا في الأعـوام الأخيرة وكانت غائبة عنا طوال هذه القرون، ومن يستطيع أن ينكر أن هـنـاك آثاراً

كثيرة لم تكتشف بعدً، ولوحات ومخطوطات قديمة ضاعت واندثرت مع مرور الزمن؟! وحتى لو فرضنا جدلًا أننا أجصينا كل الآثار واللوحات القديمة ولم نفقد منها شيئاً على الإطلاق، وهو أمر لا يقول به إنسان عاقل، فإنه ليس حتماً أن تذكر هذه اللوحات القديمة أو الآثار قصة إبراهيم عليه السلام، لأن هذه اللوحات إنما كانت تسجل الأحداث الكبرى وانتصارات الملوك في حروبها، وهجرة رجل واحد لم تكن تثير انتباه المؤرخين المعاصرين لإبراهيم عليه السلام أو الذين جاءوا بعده مباشرة.

٧ انتقل إبراهيم عليه السلام من أرض كنعان (فلسطين) بابنه إسماعيل إلى وادٍ غير ذي زرع عند موقع البيت فيما عرف فيما بعد باسم مكة (المكرمة)، وكان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى لا بسبب غيرة سارة كما تزعمه أسفار التوراة. وبعد ذلك قام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت (الكعبة المشرفة) بأمر من الله، وجعل الله قصة إسماعيل وهاجر وإبراهيم وتضحيته بإسماعيل شعائر يتعبد بها الناس في الحج الذي فرضه الله منذ عهد إبراهيم.

٨ عاد إبراهيم إلى فلسطين، ثم ماتت زوجته فدفنها في مغارة المكفيلة في حقل عثرون الحثي الذي اشتراه منه، ثم مات إبراهيم ودفن في ذلك المكان بجانب زوجته، ودفن من بعده في نفس المكان إسحاق ويعقوب، وعرفت تلك المدينة باسم حبرون وهي مدينة الخليل.



## إسماعيل وإسحاق (عليهما السلام)

إسماعيل هو الابن البكرلإبراهيم عليه السلام ولكن التوراة ، رغم أنها تجعل العهد دائماً للابن البكر ، إلا أنها في هذا الموضع تنكر أهمية البكورية التي تتمسك بها ، وتجعل العهد لإسحاق فقط «لأنه بإسحاق فقط يُدعى لك نسل» .

جاء في سفر التكوين (٢١: ٩ - ١٧): «ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق، فقبح الكلام جداً في عيني إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدعى لك نسل»، وهو موقف عنصري حاقد حاشا لسارة أن تفعله، وتعالى الله أن يأمر بالظلم!!

وفي موضع آخر (التكوين ١:١٦ - ١٦) تزعم التوراة المحرفة أن إبراهيم عليه السلام قال لسارة: «هو ذا جاريتك (أي هاجر) افعلي بها ما يحسن في عينيك، فأذلتها ساراى، فهربت هاجر من وجهها».

وتكرر التوراة العهد الذي قطعه الله على نفسه بإعطاء إبراهيم أرض كنعان (فلسطين)، وأن يجعل نسله مثل عدد الرمال أو مثل عدد النجوم أو كتراب الأرض.

«وقال الرب لأبرام (إبراهيم) بعد اعتزال لوط عنه: «ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد (والمقصود بنسله إسحاق، والمقصود من نسل إسحاق

يعقوب ونسله)، وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا استطاع أحـد أن يعد تـراب الأرض فنسلك أيضاً يُعدُّ». (التكوين ١٣: ١٤ – ١٦).

«لنسلك (أي من إسحاق فقط) أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات».

«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك (من إسحاق فقط لأنه بإسحاق يُدعى لك نسل) من بعدك، في أجيالهم عهداً أبدياً، لأكون إلنها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم». (التكوين ١٧).

«وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يُختن منكم كل ذكر من أجيالكم، يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحم غرلتكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس في شعبها (حكم بالإعدام!!) إنه قد نكث عهدي!!». (التكوين ١٧: ٩ – ١٤).

«وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله: بل سارة تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً. لنسله من بعده. عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم» (التكوين ١٧: ١٨ – ٢٢).

وهكذا تصور التوراة المحرفة الرب سبحانه وتعالى في صورة بشرية متجسدة، يُرى ويخاطب مخاطبة مباشرة، وأحياناً يتصارع معهم (كما تصارع حسب زعمهم مع يعقوب)، ويتمشى في الطرقات، إلخ. . . وهو (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) يحب اللحم المشوي جداً جداً، وليس له من سعادة إلا من شم رائحة الشواء، فإذا تم له ذلك، فإنه مستعد أن يعطي نصف مملكته لمن يُقدِّمُ له المحارق والذبائح واللحم المشوى الكثير!!

وتزعم التوراة أن إبراهيم عليه السلام حصل على العهـد بهذه الـوسيلة، وأن الله

انحاز لسارة وجعل العهد والبركة كلها لابنها إسحاق!! وأن إسحاق أيضاً جدَّد العهد مع الله بتقديم كميات كبيرة من اللحم المشوي والمحارق والذبائح.

وقد ناقشنا هذا الهراء كله في الجزء الثاني من هذا الكتاب في فصول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام.

وهذا الغثاء والهراء هو الذي دفع بالعلماء من الغربيين إلى اعتبار قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب . . . إلخ من الأساطير التي وضعها مؤلفو التوراة في عهود متأخرة جداً عن عهد إبراهيم عليه السلام .

وقد تزوج إسحاق عليه السلام كما تذكر التوراة من رفقة بنت بتوئيل بن ناحور (أخي إبراهيم عليه السلام)، وكانت رفقة أيضاً عاقراً (مثل سارة)، فدعا إسحاق ربه، واستجاب الله لدعائه فحملت رفقة. «وتزاحم الولدن في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ (أي لماذا أعيش إذن) فذهبت تسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان: شعب يقوى على شعب. وكبير يستذل لصغير». (التكوين ٢٥: ٢٠ – ٢٣).

وهكذا تصور التوراة أن رفقة ذهبت مباشرة لسؤال الله عما في بطنها، فأجابها مباشرة وأخبرها أن في بطنها توأم، وأن الكبير منهما سيكون عبداً للصغير. والكبير هو عيسو الذي خرج أولاً من بطنها وهو أحمر وكله فروة شعر، والصغير هو يعقوب لأنه خرج قابضاً بعقب عيسو فدعي يعقوب، ويعقوب كما قد مرَّ معنا هو إسرائيل، ولهذا ينبغي أن يستعبد له الجميع بما في ذلك أخاه عيسو، ويكون نسل عيسو عبيداً لنسل إسرائيل.

وتذكر التوراة أن جوعاً آخر قد حدث غير الجوع الذي حدث في أيام إبراهيم، وذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك جرار (في فلسطين)، وعرض عليه زوجته رفقة الجميلة في مقابل أن يأخذ من الملك أموالاً وأغناماً، وقال للملك أن رفقة أخته تماماً كما زعموا أن إبراهيم قال من قبل لملك مصر وملك الفلسطينيين أن سارة أخته. وهو موقف قذر حاشا لأنبياء الله بل ولا من هم دونهم أن يصلوا إليه.

وهو موقف الدياثة المعهود من اليهود، وحتى يبرروا لأنفسهم هذه المواقف المخزية اتهموا أطهر خلق الله وهم الأنبياء بالدياثة، كما اتهموا الأنبياء بكل الجرائم الأخلاقية مثل الغش، والخداع، والمكر، والكذب، والسكر، والعربدة، والاعتداء على المحارم، والزنا، والقتل، وسفك الدماء دون جريرة، وقتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ والرضع.

وتكرر التوراة في كل سفر العهد الذي قطعه الله أولًا لإبراهيم، ثم لإسحاق، ثم ليعقوب ثم لأبنائه، ثم لأحفاد أحفاده. ويذكر سفر التكوين الإصحاح ٢٦، العهد مرة أخرى مع إسحاق، ثم قصة عرض إسحاق لزوجته رفقة لأبيمالك ملك الفلسطينين.

«وتغرّبْ في هذه الأرض فأكون معك وأباركك (المفروض أنه ولد فيها ونشأ فيها ولا يعتبر لذلك غريباً عنها)، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأوفي بالقسم الذي أقسمتُ لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء. وأعطي نسلك جميع هذه البلاد».

وتنتهي حياة إسحاق (عليه السلام) بعد أن كبر وعمي فيخدعه ابنه يعقوب حسب زعم مؤلف سفر التكوين، ويأخذ البركة بدلاً من الابن الأكبر عيسو.

وقد مات إسحاق كما تقول التوراة «شبعان أياماً» ودفنه ابنه يعقوب في مغارة المكفيلة بجانب أبيه وأمه في مدينة حبرون (الخليل)، وكان عمره عند وفاته ١٨٠ عاماً.



### يعقوب (عليه السلام)

لقد ألصقت التوراة (المحرفة) بيعقوب كثيراً من الصفات الدنيئة الحقيرة.. ومنذ لحظة مولده يزعم كاتب سفر التكوين أن يعقوب نزل من بطن أمه وهو ممسك بعقب أخيه ولذلك سموه يعقوب.

ثم تصف يعقوب بأنه كان ناعم اليدين، ملتصق بأمه رفقة، متفرغ لأعمال النساء ويجيد الطبخ مثلهن، بينما أخوه عيسو قوي الشكيمة، خشن اليدين، مفتول الذراعين، يخرج للصيد أو للحقل كل يوم. وعاد ذات مساء وهو مجهد متعب فطلب من الإدام الأحمر الذي صنعه أخوه يعقوب، ورفض يعقوب أن يعطيه قليلًا من هذا الحساء، إلا بعد أن يتنازل له عيسو عن بكوريته، فتنازل له عنها في مقابل الحساء!!

ثم يقوم يعقوب، حسب زعم مؤلف سفر التكوين بخداع أبيه وسرقة البركة من أخيه عيسو، حتى إن إسحاق لم يبق أي بركة أخرى لعيسو!!

وترزعم التوراة بعد ذلك أن يعقوب فرّ من وجه أخيه عيسو إلى خاله لابان الأرامي، وهناك قام بسرقة أموال خاله. بحيلة ساذجة غير معقولة بل وخرافية، وهو أن يعرض على الأغنام والشياه وهي حامل عيداناً مخططة، فتلد الأغنام والشياه أغناماً مخططة!! ثم فرّ يعقوب حسب زعمهم من خاله بعد أن أخذ زوجتيه ليئة وراحيل ابنتي خاله لابان. «وسرقت راحيل أصنام أبيها، وخدع يعقوب قلب لابان الأرامي».

وتزعم التوراة أن يعقوب كان يُقسمُ بالألهة المتعددة عندمالحق به لابان وسأله لماذا تسرق آلهتي أيضاً، فقال يعقوب: «إلته إبراهيم، وآلهة ناحور، وآلهة أبيهما يقضون بيننا». التكوين ٣١: ٥٢، وحاشا ليعقوب عليه السلام أن يقسم بالأوثان.

وأينما يتحرك يعقوب يجد البركات من أبيه ومن الرب، فإسحاق يباركه ويقول له: «ليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر. ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيداً لإخوتك، وليسجد لك بنو أمك. ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين». (التكوين ٢٧: ٢٨ – ٢٩).

«والله القدير يباركك ويجعلك مثمراً، ويكثرك فتكون جمهوراً من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك. لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. (التكوين ٢٨: ١ - ٥).

وفي الطريق إلى أرض الآراميين رأى يعقوب حسب زعمهم الرب واقفاً، فقال له الرب: «أنا الرب إلته إبراهيم وإسحاق. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. وأنا معك أحفظك حيثما ذهبت وأردك إلى هذه الأرض». (التكوين ٢٨: ١٠ – ١٥).

ويتكرر هذا العهد بين الله ويعقوب مراراً، وأن الرب أقسم ليعقوب بالأيمان المغلظة بأن يعطيه الأرض التي وعدها لأبيه إسحاق وجدّه إبراهيم. . أرض تفيض لبناً وعسلاً . . كما وعده أن يكثّر نسله حتى يكون أكثر من نجوم السماء، ومن رمل البحر، ومن تراب الأرض، وذلك في مقابل محرقة ولحم مشوي كثير قدّمه يعقوب للرب .

وعندما وصل يعقوب إلى أرض أخيه عيسو بعد عودته من عند خاله لابان أمر عبيده وزوجاته وجميع من معه أن يسجدوا لعيسو سبع مرات، ثم سجد هو لعيسو سبع مرات حسب زعمهم، وقدَّم لأخيه هدايا كثيرة جداً من الأغنام والأموال المسروقة من خاله لابان. واعتذر الشهم الكريم عيسو عن أخذ هذه الهدايا، ولكن يعقوب قال بمكر كما تزعم التوراة: «خذ هذه الهدايا من عبدك، لأجد نعمة في عيني سيدي... لأني رأيتُ وجهك كما رأيت الله، فرضيت عليّ. خذ بركتي التي آتي بها إليك...». (التكوين ٣٣: ١ - ١٢).

ثم تزعم التوراة بعد ذلك أن يعقب صارع الله نفسه طوال الليل فلم يقدر أن ينتصر عليه، فلما طلع النهار قال الرب ليعقوب، : «أطلقني»، فقال يعقبوب:

لا أطلقك حتى تباركني. فباركه الرب «وسأله ما اسمك، فقال: يعقوب. فقال الـرب: لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهـدت مع الله وقـدرت». (التكوين ٣٢: ٢٤ – ٣٢).

وهكذا تتناقض التوراة المحرفة، فتارة تصف يعقوب بالضعف الجسماني، مع المكر والحيلة والدهاء، والكذب والغش والخداع، والمداهنة والرياء والملق، إلى حد العبادة والسجود لأخيه سبع مرات، ولدرجة أن يقول له إذا رأيتك فقد رأيت وجه الله!! ثم في لحظة تزعم أنه قوي جبار لدرجة أن الله نفسه لم يستطع أن يتغلب عليه، وأنه أخذ البركة عنوة من الله!!! (أعوذ بالله من هذا الكلام).

#### الأسباط (بنو إسرائيل)

وقد ولد ليعقوب اثنا عشر ابناً من زوجتيه ليئة وراحيـل وجارتيهمـا زلفة وبلهـة كالتالي:

أعقب من ليئة ستة هم: راؤبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يسَّاكر، زبولون.

وأعقب من زلفة جارية ليئة اثنين هما: جاد، وأشير.

وأعقب من زوجته راحيل اثنين هما: يوسف وبنيامين.

وأعقب من بلهة جارية راحيل اثنين هما: دان ونفتالي.

وكل واحد من هؤلاء أعقب سبطاً من أسباط بني إسرائيل الاثني عشر.

وقد ذكرت التوراة المحرفة فضائح تزكم الأنوف عن هؤلاء الاثني عشر، فراؤبين زنى ببلهة سرية أبيه وأم إخوته في حياة أبيه يعقوب، وسمع بذلك يعقوب وبلع الخبر.

ويهوذا الذي مدحه يعقوب مدحاً كثيراً تصفه التوراة بأنه قد زنى بكنته (زوجة ابنه) ثمارا، وأنجب منها فارص وزارح. وفارص هو الجد الأعلى حسب زعمهم لداوود. وداوود هو الجد الأعلى للمسيح الذي سيظهر في آخر الزمان، وسيملك به بنو إسرائيل العالم ويحكمونه من عاصمتهم أورشليم (المسيح الدجّال).

ويوسف تزعم التوراة أنه رفض أن يعطي المصريين القمح إلا بعد أن أخذ حقولهم ومواشيهم، ثم اضطرهم لبيع أنفسهم لفرعون.

وينتهي سفر التكوين؛ بوصية يعقوب لأبنائه (الإصحاح ٤٩). فوصف أبناءه وضفاً قبيحاً، ما عدا يهوذا (الذي زنى فيما بعد بكنته)، ويوسف عليه السلام. وقال عن شمعون ولاوي: أخوان، آلات ظلم سيوفهما، في مجلسهما لا تدخل نفسي. لأنهما في غضبهما قتلا إنساناً (بريئاً) وفي رضاهما عقرا ثوراً. دان، يكون دان حية على الطريق أفعواناً على السبيل، واؤبين، أنت بكري قوتي وأول قدرتي... لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته (عندما زنى ببلهة)، على فراشي صعد، بنيامين، ذئب يفترس في الصباح، يأكل غنيمه، وعند المساء يقسم نهباً... إلخ، ودينة ابنة يعقوب زنت مع شكيم بن حمور برضاها، ثم جاء الشاب يريد الزواج، وتظاهر يعقوب وبنوه بالقبول، ولكنهم اشترطوا أن يختن شكيم وأبوه وقبيلته كلها.. وعندما كانوا متوجعين من الختان، أقبل أبناء يعقوب، فقتلوا كل من في القرية من الرجال، وأخذوا كل ما فيها من أموال، وأخذوا النساء سبايا. (التكوين الإصحاح ٣٤).

#### النزوح إلى مصر

تأتي قصة يوسف عليه السلام المعروفة في التوراة (سفر التكوين) وفي القرآن الكريم، ويضعُه إخوتُه في الجبِّ فتأتي سيارة فتأخذه، وتبيعه لعزيز مصر (رئيس الشرط)، وهناك يُبتلى بجماله، وبحبِّ امرأة العزيز له حتى يقول: «ربِّ السجنُ أحبُّ إليّ مما يدعونني إليه»، فيدخل السجن. وفي السجن ساقي الملك وخبازه. ويفسر لهما يوسف عليه السلام حلمهما، وينجو الساقي، ولكنه لا يذكر يوسف إلا بعدما رأى الملك حلماً انزعج له، لم يستطع أحدٌ أن يفسّره له. واستطاع يوسف عليه السلام، بما آتاه الله من تعبير الرؤيا أن يعبر هذا الحلم، وأن ينقذ مصر وشعب مصر والشعوب المجاورة من القحط الشديد الذي أصابها.

وفي فترة القحط، أقبل إخوته فعرفهم وهم له منكرون. . ثم انتهت القصة بمجيء يعقوب وبنيه. وجميع من معه وكانوا سبعين شخصاً، فدخلوا مصر آمنين مكرمين، وذلك في عهد الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد.

وكان الهكسوس قد دخلوا مصر في حدود سنة (١٧٣٠) قبل الميلاد وهم من العرب البدو، ولم يُـطرد الهكسوس إلا عام (١٥٨٠) قبل الميلاد على يـد الملك أحمس.

فلما طُرد الهكسوس ساءت حال بني إسرائيل، وبدأوا يلاقون عنتاً شديداً من المصريين، نتيجة ارتباطهم بالحاكم الغريب. وازداد هذا العنت والظلم في عهد رمسيس الثاني الذي تتفق معظم المصادر على أنه فرعون الاضطهاد، والذي أمر بقتل الأطفال الذكور واستحياء الإناث، واستعباد بني إسرائيل وجعلهم يعملون في أعمال السخرة الشديدة، حتى مات منهم الآلاف. وقد عاش رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وحكم مصر من سنة (١٢٣٧) إلى (١٢٣٧) قبل الميلاد.



## موسى وهارون (عليها السلام)

ولد موسى عليه السلام في زمن الاضطهاد في أيام رمسيس الثاني (١٣٠٤ – ١٣٧٧ق.م)، وقيل في أيام سيتي الأول الذي حكم مصر في الفترة ١٣١٨ – ١٣٠٤ قبل الميلاد، كما تذكره دائرة المعارف البريطانية. وتذكر التوراة أن عمرام (عمران)، والد موسى تزوج عمته يوكابيد، فولدت له هارون وهو يكبر موسى بثلاث سنوات، ثم موسى عليهما السلام (الخروج ٢: ٢٠)، وينتسب عمران وزوجته إلى بيت لاوي ابن يعقوب.

وتأتي قصة ولادته في القرآن الكريم والتوراة متشابهة مع وجود اختلافات محدودة. حيث تضعه أمه في النهر بعد أن خافت عليه، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُيّرِمُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَ فِيهِ فِ الْيَحِ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحَرْفِيْ إِنَّا لَاَدُوهُ إِلَيْكُونَ إِنَّا لَا لَهُ مَ عَدُولًا وَمُ عَلَى اللّهُ مَ عَدُولًا وَهُمُ اللّهُ مَ عَدُولًا وَهُمُ لاَيْسَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَهُمْ لاَيْسَعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَهُمْ لاَيْسَعُونَ لَيْكُونَ فَي فَرَعُونَ فَوَا لَهُ أَوْنَتَ خِذَمُ وَلَدًا وَهُمْ لاَيْسَعُونَ لَيْكُونَ فَي فَرَعُونَ فَي فَرَعُونَ فَي فَرَعُونَ فَي فَرَعُونَ فَي فَرَادُ أَيْمُ وَسَى فَرَقَ اللّهُ فَي فَا لَدُ اللّهُ وَمِنْ فَي فَلَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ فَي فَلَا لَهُ مُوسَى فَرَقًا إِن كَادَتْ لَكُمْ عَلَى آؤُنُونَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا لَكُونَ اللّهُ وَمُرَدِّ اللّهُ وَمُرَدِّ اللّهُ وَمُرَدِّ اللّهُ وَمُرَدِّ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُرَدِّ اللّهُ وَمُرَدِّ اللّهُ الللّهُ ال

نَصِحُونَ إِنَّ فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَاللهِ حَقُّ وَلِكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ الله

وينمو موسى في بيت فرعون قوياً في جسمه، قوياً في شخصيته، نبيلاً في أخلاقه. . ورأى ذات يوم رجلان يختصمان ويقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. ويتكرر الموقف في اليوم التالي، فلما أراد موسى أن يبطش بالعدو خاف الإسرائيلي وظن أن موسى يريد قتله، فقال:

﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَنَ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَنَ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ آَنَ تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ا

وأدرك المصري أن موسى هو الذي قتل بالأمس رجلاً مصرياً.. وتجمع الملأ يأتمرون بموسى ليقتلوه. فجاءه رجل يسعى من أقصى المدينة يخبره بـذلك وينصحه بالخروج من مصر، ﴿فخرج منها خائفاً يترقب، قال ربِّ نجني من القوم الظالمين﴾.

وتوجه إلى مدين، وهناك تزوج بابنة يثرون (كاهن مدين)، وكان مهر الفتاة أن يخدم موسى عليه السلام حميّة ثمان حجج، فإن أتم عشراً فمن كرمه. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله إلى مصر، وفي الطريق في سيناء في جبل الطور آنس موسى ناراً، وكلّمة ربه وأرسله إلى فرعون الجبار كي يطلق بني إسرائيل، وأعطاه آيتي العصا واليد. وطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليشد عضده، ويكون ردءاً له ولساناً وعوناً، فأجاب الله طلبه بكرمه ومنّه.

واستكبر فرعون هو وجنوده في الأرض وزاد بغيه، ورفض الآيات المتتاليات التي جاء بها موسى، وخرج موسى وقومه من مصر فارين بدينهم فأتبعهم فرعون عَدُواً وبَغْسًا وفرعون هذا غير فرعون الاضطهاد ويسمونه فرعون الخروج، وهو مرنبتاح أو منفتاح.

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آيات ٧ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: آية ١٩.

وقد جاء في لوح عثر عليه في طيبة أن منفتاح هذا، أباد بني إسرائيل واستأصلهم. وهو مخالف لما جاء في القرآن حيث ذكر أن الله أغرقه في اليم، ونجّا موسى ومن معه. ولكن قوم موسى ما كادوا يخرجون من مصر حتى رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم، فطلبوا من موسى: أن يجعل لهم إلهاً كما لهؤلاء الأقوام، فأنكر عليهم موسى ذلك ووبّخهم.

ولما ذهب موسى للقاء ربه عبد بنو إسرائيل العجل، وتزعم التوراة المحرفة: أن هارون هو الذي صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته، وحاشا لهارون أن يفعل ذلك. وقد أوردت التوراة أشياء كثيرة لا يقبلها العقل، ومن ذلك أن موسى قام يجادل الرب، وأن الرب غضب عليه، وقرر لذلك أن يقتل ابن موسى البكر فنزل بنفسه، ووجد الرب حسب زعمهم الطفل في الطريق، وطلب أن يقتله «فأخذت صفورة (امرأة موسى وأم الغلام) صوّانة، وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه (أي رجلي الرب) وقالت: إنك عريس دم لي. فانفك الرب عنه (أي عن الغلام). حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان» (الخروج ٢٤:٤٢ ـ ٢٢).

والتوراة مليئة بمثل هذا الغثاء والخرافات والأرقام المهولة عن بني إسرائيل. حيث تزعم: أنهم كانوا عند خروجهم أكثر من ستمائة ألف يصلحون لحمل السلاح، ما عدا النساء والأطفال والشيوخ.

والفترة بين دخول يعقوب وبنيه مصر، وخروجهم منها، تذكرها التوراة بأنها (٤٠٠) سنة، وفي موضع آخر (٤٣٠) سنة. وقد كان عدد بيت يعقوب بمن معهم عند الدخول، (سبعين) شخصتاً، فكيف أصبحوا في هذه الفترة المحدودة ملايين عدة، مع ما حدث لهم من موت أثناء أعمال السخرة، ثم تذبيح الأبناء من قبل فرعون مصر.

بسبب هذه الخرافات والأساطير الكثيرة. اعتقد كثير من الباحثين الغربيين من اليهود والنصارى، أن كل ما ورد عن موسى هو أيضاً من الأساطير التي نسجتها خيالات الأحبار الذين كتبوا أسفار التوراة في عصور متأخرة.

وتذكر دائرة المعارف البريطانية(١): (أن كثيراً من الباحثين المشهورين ومنهم

<sup>(</sup>١) ٢١/٧٨٤، الطبعة ١٥، عام ١٩٨٢م.

مارتن نورث يرون أن شخصية موسى المذكورة في التوراة، هي من صنع مؤلفي التوراة الذين كتبوها بعد مضي مئات السنين من وفاة موسى المزعوم، وتقول دائرة المعارف البريطانية: (ربما كان موسى شخصاً حقيقياً، ولكنه شخصية بسيطة من موآب (في الأردن)، وليس من بني إسرائيل، وكل الأحداث التي تلصق به هي من صنع الأساطير التي تجمعت في الحقب التي تكون فيها شعب يدعى إسرائيل.

وقد زعم فرويد عالم النفس اليهودي المشهور بأن موسى لم يكن من بني إسرائيل، وإنما كان من الفراعنة واستدل على ذلك: بأن اسم موسى غير معروف لدى العبرانيين والساميين ويزعم أن كلمة «مُس» المصرية تعني كلمة الابن، فهناك «تحوتمس» (أي ابن الإله تحوت)، و «رعمس» ابن الإله رع. وموسى رجل مصري نشأ في قصر فرعون وحاشيته، وقام بحملة ناجحة في الحبشة بأمر من فرعون وتزوج أميرة حبشية، ثم عاد إلى مصر وقام بانقلاب عسكري فاشل ضد فرعون، وسبب انقلابه أن موسى كان يدعو إلى عقيدة أخناتون، الذي كان يدعو إلى عبادة الإله الواحد المتمثل في الشمس).

وقد اصطدم موسى برمسيس الثاني فرعون مصر، لاختلاف العقيدة بينهما، حيث كان موسى يدعو إلى عبادة الإله الواحد المتمثل في الشمس!! بينما يدعو فرعون إلى آلهة كثيرة لم ينسَ معها نفسه.

وقد انضم إلى موسى بقايا الهكسوس والعابيرو (العبرانيين)، وهم مجموعة من البدو الساميين الذين قطنوا مصر، أو جيء بهم كأسرى وعبيد الذين كانوا مضطهدين، وكان مع موسى سبعين من المصريين جعلهم شيوخاً ورؤساء، لهذا الفريق المتنافر عند هروبه من مصر.

وقد استند فرويد إلى ما قاله المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي مات سنة مائة بعد الميلاد، والتي ذكر فيها أن موسى كان قائداً بالجيش المصري خلال الحملة على الحبشة، وأنه تزوج من أميرة حبشية في هذه الأثناء(١).

<sup>(</sup>١) نقلًا عن د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان، اليهودية، الطبعة الخامسة ١٩٧٨م، مكتبة النهضة، القاهرة: ص ٦٦.

ويذكر جارودي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية»: أنه لا يوجد سند تاريخي لوجود شخصية موسى، كما لا يوجد أي سند تاريخي لوجود إبراهيم وإسحاق ويعقبوب والأسباط: ويعتبر جارودي: أن ما ورد عن هؤلاء الأنبياء هو من القصص الخلاق والحاسم في بناء الإنسان والحياة.

ونحن بطبيعة الحال نرفض كل هذه التخرصات التي ليس لها من الحقيقة نصيب، وإن كنا نجد بعض العذر للمؤلفين الغربيين نتيجة الأساطير والخزعبلات التي أضافها الذين كتبوا أسفار التوراة في عصور متأخرة جداً عن عصر موسى عليه السلام، ولكنا لا نجد أي عذر لكاتب مسلم يقبل هذا الكلام.. كما أننا لا يمكن أن نقبل من شخص يدَّعي الإسلام أن يقول أن أمنوفيس الرابع(١) (أخناتون) هو أول موجِّد عرفته البشرية(١٣٧٥ ــ ١٣٥٨ قبل الميلاد)، وهو قول للأسف قال به بعض الغربيين وتبعه دون تمحيص كثير من الكتاب المسلمين وخاصة من مصر العزيزة.. وأخناتون عابد أشمس ولم يكن عابداً لله تعالى. وعلى أية حال فإن آدم لا شك هو أول الموجّدين من البشر، وكان بنوه من الموحدين، واستمروا على ذلك دهراً، ثم اجتالتهم الشياطين، فبعث الله لهم إدريس (أخنوخ)، وعادوا إلى التوحيد، ثم نكصوا على أعقابهم وعبدوا الأوثان، فبعث الله نوحاً عليه السلام وهكذا...

والأدهى من ذلك: أن نجد بعض الكتاب من المسلمين يشتم الأنبياء شتماً صريحاً اعتماداً على ما جاء في التوراة، فهو يتهم موسى عليه السلام بالقسوة، لأن التوراة المحرفة تزعم أن موسى أمر بذبح كل أنثى وكل طفل، وحاشا لموسى أن يفعل ذلك. وتزعم التوراة أن يوشع بن نون كان سفاحاً دموياً، أباد مدناً بأكملها مع نسائها وأطفالها وشيوخها وبهائمها، لم يترك نسمة حية، حرَّمها تحريماً...إلخ، فيأتي بعض الكتاب من المسلمين، ويشتم النبي يوشع بن نون عليه السلام. ويصفه بأقذع الأوصاف.

<sup>(</sup>۱) أخناتون هو أمنوفيس الرابع امتاز بالشاعرية والرقة وعبادة الإله الواحد المتمثل في الشمس، وله أناشيد كثيرة تأثر بها مؤلف المزامير، وقد تزوج أخناتون أخته الجميلة نفرتيتي، وكان حكمه ضعيفاً، واختلف في مدة حكمه على قولين (١٣٦٤ – ١٣٤٧ق.م) أو (١٣٧٥ – ١٣٥٨) قبل الميلاد.

وتزعم التوراة: أن يعقوب كان كاذباً ومخادعاً ولصاً وقاتلاً ومجرماً، فيأتي هؤلاء الكتاب من المسلمين فيقذفون يعقوب عليه السلام بما هو منه براء، وهكذا في جميع الأنبياء والمرسلين . . .

وتجد من الكتاب العرب المسلمين، من يدافع دفاعاً مستميتاً عن فرعون وقومه، ويدَّعي أن بني إسرائيل هم المجرمون، وأن ما فعله بهم فرعون هوعين الحق والصواب والعدل، بل إنهم يستحقون أكثر من ذلك لولا رأفة فرعون ورحمته ورقته!!.

ولا شك أن من يفعل ذلك سيحشر يوم القيامة مع فرعون وقومه، فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

#### زمن الخروج:

يصعب تحديد زمن الخروج من مصر، ولكن المصادر التاريخية تشير إلى أنه قد حدث في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وتحدده بعض المصادر بعام (١٢١٣) وبعضها بعام (١٢٣٧) وقد أتاه الله بني إسرائيل في البرية أربعين عاماً بسبب فسقهم وعصيانهم وتمردهم على موسى عليه السلام، ونكوصهم عن قتال أعدائهم، ودخول القرية المقدسة التي كتب الله لهم. . . وقالوا لموسى: (إن فيها قوماً جبارين، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون). وقد وصف الله تعالى هذا الموقف المخزي لبني إسرائيل في سورة المائدة فقال عزَّ من قائل:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ اذْ كُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَنقَوْمِ ادْخُلُواْ الْأَرْضَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ يَنقَوْمِ ادْخُلُواْ الْأَرْضَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَائْرَلَا وَاعْلَا أَدْبَارِكُمْ فَلْنَقْلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَا قَالُواْ يَكُمُ وَلَائَرُ لَدُ وَاعْلَى الْدَاعِلُونِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْمَاكِ فَإِذَا وَحَلُونِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمُونُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعُو

رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۗ الْقَوْمِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (١).

وقد يعترض معترض بأنه لم يكن في بني إسرائيل أنبياء سوى موسى وهارون، ولم يكن فيهم ملوكاً قبل زمن موسى، بل كانوا أذلاء مهانين في أرض مصر. والاعتراض مردود فقد كان يعقوب ويوسف عليهما السلام نبيين بلا خلاف، وكان أبناؤه من الأنبياء على قول. وتولى يوسف حكم مصر، وكان مركز بني إسرائيل في زمن الهكسوس مرموقاً كأنهم ملوك. ثم إن القرآن الكريم يتحدث عما سيحدث لهم فقد ظهر فيهم أنبياء عديدون، كما ظهر منهم ملوك كثيرون، أولهم شاول (طالوت) ثم داوود ثم سليمان عليهما السلام، وقد بلغت المملكة أوج مجدها في أيام سليمان.

وأما الرجلان اللذان كانا يخافان الله، واللذان حثّا بني إسرائيل على الجهاد والقتال، فهما (يوشع بن نون) عليه السلام وهو تلميذ موسى وخليفته من بعده و (كالب بن يفنه). . وكلاهما عاش حتى قاد عمليات الفتح في أرض كنعان.

ويتحدث المؤرخون من الغربيين من يهود ونصارى، عن فترة الخروج هذه بأنها هي التي تكون فيها شعب إسرائيل. وأن هذا الشعب تكون من عناصر كثيرة جداً من القبائل الساميَّة المختلفة التي لم يكن يجمعها سوى الهروب من بطش فرعون في مصر، ثم انضمت إليهم قبائل أخرى من مديان وأدوم والآراميين في أثناء فترة ما يسمى بالتيه. وفي هذه الفترة الزمنية التي تحددها المصادر الدينية بأربعين سنة، تكون شعب من مختلف القبائل السامية، مع بعض العناصر المصرية، الهاربة من فرعون، والتي كانت تدين بعقيدة أخناتون . وكان على رأس هذه المجموعة موسى، الذي يزعم بعضهم، أنه قائد فرعوني ومعه سبعون رجلًا من المصريين الذين تبعوه على ملة أخناتون فجعلهم رؤساء لهذا الشعب.

سورة المائدة: الآيات (۲۰ – ۲۲).

«وبدأ التفاعل والاحتكاك والاتصال الوثيق يؤدي إلى تكوين شعب جديد، ظهر على مسرح الأحداث في حدود سنة (١٢٠٠) قبل الميلاد.. وبدأت بعض قبائله تكون أحلافاً فيما بينها، وتغزو المناطق المجاورة من أرض الأردن وفلسطين. كما أن هذه القبائل بدأت رويداً رويداً تصوغ لها ديناً متأثراً بديانات الشرق القديم، وخاصة الديانات المصرية والبابلية والآشورية والكنعانية.. وجعلت هذه المجموعة لها إلها خاصاً. هو (يهوه). ثم تطورت هذه الديانة مع مرور الأيام.. وصاغت لها كتباً وأسفاراً مختلفة بعد أن مرت بفترة طويلة من تناقلها شفوياً والإضافة إليها والتحوير فيها..».

«وقد صاغت هذه المجموعة لغتها التي عرفت باسم اللغة العبرية من اللهجات المختلفة، وتعلمت الكتابة من الكنعانيين».

ويقول شارحوا الكتاب المقدس (الترجمة الفرنسية المسكونية) والتي نشرتها الرهبانية اليسوعية (بيروت): «أسفار الكتاب المقدس هو عمل مؤلفين ومحررين، ظل عدد كبير منهم مجهولاً لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين لأن الشعب كان يساندهم. . معظم عملهم (مستوحى) من تقاليد الجماعة. وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمناً طويلاً بين الشعب وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في شكل تنقيحات وتعليقات. وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية».

ويذكر شارحوا الكتاب المقدس من كبار علماء اللاهوت المسيحيين أن الحضارات الموجودة في شعوب الشرق القديم قد أثرت تأثيراً عميقاً في أولئك الذين قاموا بكتابة أسفار التوراة والعهد القديم. وعندما يتحدثون عن أهم مراحل تكوّن هذا الشعب المعروف باسم بني إسرائيل أو العبرانيين أو اليهود يقولون: «يتعذر علينا حصر أصل إسرائيل (أي بني إسرائيل). وهذا شأن معظم الشعوب، فقد سبقت دخول إسرائيل في التاريخ حوالي سنة (١٢٠٠) قبل المسيح (سنة الخروج من مصر تقريباً) حقبة تكوين طويلة (ثمانية قرون أو تسعة) تكاد تخفى كلها على المؤرخين».

وهكذا أصبح علماء الدين من اليهود والنصاري يشككون في قصة إبراهيم

وإسحاق ويعقوب. . ويذكرون أن شعب إسرائيل لم يتكون من أبناء يعقوب وأحفاده، فهذه أسطورة لا أصل لها من الواقع. بل تكون هذا الشعب من اختلاط قبائل سامية عديدة مهاجرة من مصر بسبب الاضطهاد، ثم انضمت إليها قبائل أخرى في فترة ما يعرف في الكتب المقدسة باسم مرحلة التيه.

وينكر هؤلاء العلماء، أن التوراة أنزلت على موسى من السماء. بل ينكرون أن موسى كتبها. ويقولون: (أن هذه الأسفار قد صيغت على مدى ألف عام، وأن هذه الصياغات المختلفة التي شارك فيها مؤلفون عديدون، بل الشعب بأكمله. لم تؤلف في وقت واحد ولا على يد رجل واحد، وإنما كتبت وصُنفت وجمعت على مدى عشرة قرون. ولهذا فإن فيها ثقافة وأساطير هذه القرون الطويلة، وآثار الشعوب الكثيرة التي أسهمت في صياغة هذا الكتاب المقدس المعروف باسم التوراة.

وفي فصول قادمة سنتحدث عن الكتاب المقدس وبالذات عن العهد القديم بتقسيماته المختلفة: التوراة وأسفار التاريخ وأسفار الأنبياء وأسفار الشعر والحكمة، والأسفار المشكوك فيها (أبوكرينيا). أما الآن فسنواصل السرد التاريخي بإيجاز لهذا الشعب المتمرد العنيد الصلب الرقبة كما وصفه الإنجيل.



# يشوع (عليه السلام)

( ۱۲۲۷ ـ ۱۱۵۷ قبل الميلاد )

يشوع بن نون هو تلميذ موسى وخليفته من بعده. وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل بل هو أول نبي بعد وفاة موسى عليه السلام. وقد قام يشوع بأمرٍ من موسى بافتتاح بعض الأراضي الكنعانية. وقد قام يشوع بهذا العمل خلال القرن الثاني عشر، بعد أن مات موسى وهارون مغضوباً عليهما من الرب، حسبما تزعم التوراة. ومات موسى كمداً حسب زعمهم وهو يرى أرض كنعان دون أن يدخلها في جبل فغور وأما هارون فقد مات في جبل هور. وكلاهما لا يعرف له قبر.

ويبدأ سفر يشوع (١:١ –٧) هكذا:

«كلَّم الرب يشوع بن نون خادم موسى قائلًا: موسى عبدي قد مات. قم اعبر هذا الأردن (أي نهر الأردن) أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. كل موضع قدم تدوسه أقدامكم، لكم أعطيته. من البرية ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أراضي الحيثيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخومكم لا يقف إنسان في وجهك».

ويعتبر سفر يشوع سفر المجازر، وتبدأ المذابح بمذبحة أريحا، وقد أرسل يشوع حسب زعمهم جاسوسين قبل الهجوم عليها. وكادا أن يقعا في الأسر لولا أن راحاب الزانية خبأتهما. ولما هجم يشوع على أريحا قال الرب حسب زعمهم: «فتكون المدينة وكل ما فيها محرَّماً للرب (أي يباد إبادة). راحاب الزانية فقط تحيا وكل من معها في البيت لأنها قد خبأت الجاسوسين. وحرّموا (أي أبادوا) كل ما في

المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف، وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. . وحلف يشوع في ذلك الوقت ملعون قدام الرب الذي يقوم ويبنى هذه المدينة». (سفر يشوع الإصحاح الأول)

ويستمر السفر على هذا المنوال، مذابح ومجازر لا تنتهي . . والـواقـع أن يشوع عليه السلام بريء من هذه المجازر، لسببين:

الأول: أن الأنبياء لا يمكن أن يقوموا بهذه الأعمال الإجرامية الحقيرة.

والثاني: أن الحفريات أثبتت أن أريحا قد دمرت تماماً حوالي سنة (١٥٠٠) قبل الميلاد أي قبل دخول يشوع المزعوم إلى أريحا بثلاثمائة عام على الأقل. وأن المدن الأخرى التي زعموا أن يشوع دمرها. كانت قد دمرت تماماً قبل عهد يشوع بثلاثمائة عام على الأقل. وذلك في أواخر العصر البرونزي المتوسط (١٥٥٠ قبل الميلاد).

والشيء ذاته يقال عن مذابح عاي ولخيش وعجلون وحبرون وجبعون ومقيدة... وأباد يشوع \_ حسب زعمهم \_ كل سكان هذه المدن، لم يبق بها شارداً بل قتل كل نفس. الطفل الرضيع مع الشيخ الفاني مع المرأة حتى البهائم لم تسلم \_ حسب زعمهم \_ من سيف يشوع .. وفي حاصور، كان يشوع رحيماً جداً حيث اكتفى بقتل كل نفس فيها، ولكنه لم يقتل البهائم التي أخذها غنيمة!! وبطبيعة الحال، قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ثم أحرق حاصور بالنار \_ كما فعل بالمدن السابقة \_ أريحا وعاء ولخيش وعجلون...إلخ.

«وجاء يشوع وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ودبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل. حرَّمهم (أي أبادهم) يشوع مع مدنهم فلم يتبق عناقيون في أرض إسرائيل لكن بقوا في غزة وأشدود. فأخذ يشوع كل الأرض حسب ما كلم به الرب موسى وأعطاها يشوع ملكاً لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم. واستراحت الأرض من الخراب!!» (يشوع الإصحاح ١١).

وفي إسرائيل يدرّس سفر يشوع في المدارس الابتدائية. وقد قام أستاذ في جامعة تل أبيب بسؤال الطلبة عن موقفهم إذا قام الجيش الإسرائيلي بإبادة قرية أو مدينة

عربية كما فعل يشوع، فكان رأي الأغلبية الساحقة (أكثر من تسعين بالمئة) أنهم يوافقون على ذلك.

وقال يشوع لبني إسرائيل قبل موته: «قد بقيت أرض كثيرة للامتلاك. هذه هي الأرض الباقية. كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشجور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالاً. من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق تخم الأموريين وأرض الجبلين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة . . . إلخ) . (يشوع ١١٣ ا - ٦) (ومات يشوع بعد أن بلغ ١١٠ سنوات وذلك عام ١١٥٧ قبل الميلاد) .

وقد اخترع أحبار يهود، هذه التلفيقات والاتهامات للأنبياء حتى يبيحوا لأنفسهم ارتكاب الجرائم والموبقات كلها. فإذا كان الأنبياء وهم صفوة خلق الله لصوصاً وكذبة ومخادعين وجبناء وزناة وديوثين. ويتذللون عند الضعف ويتجبرون ويطغون عند القوة ويقتلون النساء والأطفال والشيوخ والرضع بل ويبيدون البهائم باسم الرب، فإن ارتكاب هذه الموبقات يصبح حلالاً لهم بموجب العهود والمواثيق التي ربطها الله معهم وجعلهم فيها شعبه المختار.

ولا تزال هذه التبريرات التوراتية للمذابح، والقتل، وسفك الدماء للمستخدمها زعماء يهود في إسرائيل (ولا فرق كما يقول بيجن بين الصهيوني واليهودي فكل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي، وإن كان هناك عدد ضئيل جداً من اليهود لا يقرون بالفكر الصهيوني وهم من الندرة اليوم بحيث يعتبرون كأنهم غير موجودين).

يقول روجيه جارودي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية»:

«لهذا يظهر الحاخامات في إسرائيل حماساً جنونياً لتوسيع حدود إسرائيل ويبررون كل المغامرات العسكرية الدموية ومجازر صبرا وشاتيلا. ولم يقتصر المحاخامات أثناء غزو لبنان على تشجيع الغزو ومباركته والسير في داخل الدبابات وهم يتلون التوراة المحرفة. وإنما قالوا: إن لبنان، هي أرض (عاشو) التي أعطاها الرب لإسرائيل. واعتبروا أن تدمير مدينتي صور وصيدا ودك بيروت بالقنابل ومجازر صبرا وشاتيلا هي عمل ديني يباركه الرب إله إسرائيل، حيث أمر الرب يشوع بن نون بإبادة

جميع الكنعانيين والشعوب الساكنة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. وأمره بأن لا يترك طفلاً ولا شيخاً ولا رجلاً ولا امرأةً، وأن يبيد الكل، بل أمره بإبادة جميع البهائم الموجودة: «أقتل أبيمالك (ملك الفلسطينيين). . أقتل الكل الرجال والنساء والأطفال والرضع والأبقار والخراف والجمال والحمير»...

«هذا التبرير التوراتي، للقتل والإبادة، وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات المتتالية، وضم أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية التي يقدمونها على أنها الوريث الشرعي، والامتداد الطبيعي لإسرائيل التوراتية، يجعل اليهود يرضون ويقبلون ما لا يمكن قبوله عقلاً. ويجعل كثيراً من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال الكاثوليكية وبصحة أقوال «مدارس الأحد» البروتستانتية، وهم يسيرون من غير وعي منهم على سنن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة المحرفة) التي أثبت علم التفسير (والآثار المتعلقة بهذه المنطقة) منذ قرن، وبخاصة في السنين الأخيرة، عدم صحتها وفندها تفنيداً.

«ودلت الأسطورة هنا على قوتها في تعبئة الصهيونيين (أي اليهود) فنرى الحاخام «العازار والدمان» يكتب في جريدة «نكودة» في مقال عنوانه «قوة الإنجاز» فيأتي بالسند الديني لسياسة شارون وبيجن مبدياً ما يؤيد أشد المشروعات الإمبريالية جنوناً. ومفسراً لذلك باستشهادات من التوراة. وموضحاً أن إسرائيل أثبتت باحتلالها لبنان أنها قادرة على إحلال «عهد جديد» في الشرق الأوسط. بل تجاوز ذلك إلى القول: بأن هذا (الاحتلال) هو بدء خلاص العالم (أي بداية المسيح المنتظر حسب تعاليم العهد القديم والتلمود، حيث يعتقدون بمجيء مسيح في آخر الزمان، غير عيسى بن مريم الذي يصفونه بابن الزنا والكذاب، وأنه سيكون من نسل داوود وأن اليهود سيحكمون به العالم من عاصمتهم أورشليم).

ويستمر \_ روجيه جارودي \_ في تحليله القيم في كتابه الرائع «إسرائيل الصهيونية السياسية» (١) «وفي سبيل الدعوة لهذه الحدود المطاطة» يستشهدون بالتوراة

<sup>(</sup>۱) لا يمنعنا ذلك من بعض الملاحظات عليه حيث ذكر أن إسراهيم وإسحاق ويعقبوب والأسباط ليس لهم أي وجود تاريخي حقيقي. وإنما اعتبر ما ذكر عنهم من القصص الخلاق.

في اللحظة المناسبة، لتبرير ما يقومون به من عدوان، أو ما يضمونه من أراضي.

«فملذابح لبنان (صبرا وشاتيلا)، هي نتيجة طبيعية منطقية وحتمية، لإيديولوجيتهم وللأساطير التي يؤمنون بها (الموجودة فيما يسمى التوراة والعهد القديم).

«نعم لقد حدثت ـ من غير أدنى شك ـ التباسات خطيرة عندما دعا بيجن وأنصاره إلى الحرب المقدسة، بتأييد الحاخامات المتعصبين في الأحزاب السياسية واستشهدوا استشهاداً مغرضاً بالتوراة مستخدمين عبارات «الشعب المختار» و «أرض الميعاد» ليخدعوا اليهود والمسيحيين، وليبرروا انتهاكهم الدامي لحقوق الإنسان باسم حق إلهي مزعوم».

وقام الحاخامات مؤخراً بتأييد ضرب الانتفاضة بقوة وطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية واستشهدوا بأقوال كثيرة من التوراة والعهد القديم، واعتبروا أن ذلك عمل ديني يباركه الرب إلّه إسرائيل!!



## عصر القضاة ١٠٢٠ قبل الميلاد)

توفي يوشع بن نون عليه السلام في حدود ١١٥٧ قبل الميلاد. وبوفاة يوشع انقطعت القيادة الجماعية لبني إسرائيل وتفرقت الأسباط إلى مجموعات ترتبط بأحلاف دفاعية واهية.

ويتحدث سفر القضاة، عن هذه الفترة، التي أعقبت وفاة يوشع بن نون، وهي فترة قلقة مضطربة. ضعفت فيها الأسباط، وغزتهم القوات الكنعانية والفلستينية. (الفلستينيون قوم أتوا من كريت وما حولها، واستقروا في سواحل فلسطين في حدود سنة ١٢٠٠ قبل الميلاد، وازدادت قوتهم، وامتزجوا بأهل البلاد الكنعانيين امتزاجاً تاماً. ومن اسمهم أطلق على أرض كنعان، اسم فلسطين وعلى سكانها اسم الفلسطينيين).

وفي هذه الفترة ارتد بنو إسرائيل عن عبادة الله سبع مرات عى الأقبل، وعبدوا فيها الأوثان مثل البعل (البعليم) وعشتاروت وملكوم والتراقيم وشيدوا لها المعابد وقدموا لها القرابين والنذور، لدرجة أنهم قدموا أبناءهم وبناتهم لهذه المعابد قرباناً لها.

وتقول دائرة المعارف البريطانية(١): «تأثر اليهود في هذه الفترة بالكنعانيين وأخذوا لغتهم وتعلموا منهم الكتابة كما تأثروا أيضاً بعقائدهم الوثنية، وعبدوا آلهتهم العديدة».

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية، ج ٢: ص ٨٧٩، الطبعة ١٥، ١٩٨٢م.

ولم يكن لإسرائيل في هذه الفترة دولة واحدة، بل كانت لها دويلات صغيرة مكوَّنة من تحالفات بين بعض الأسباط يرأسها قاضي أو كاهن، وهو في نفس الوقت القائد العسكري والحاكم العام.

وهناك خلاف في المدة التي حكم فيها القضاة، فقد جاء في هذا السفر أن ملك أرام غزاهم واستعبدهم ثماني سنين، ثم تخلّصوا من حكمه، وبقوا تحت حكم قضاتهم مدة أربعين سنة، ثم استعبدهم ملك عجلون ١٨ سنة، ثم خلصوا منه وبقوا تحت حكم قضاتهم ٨٠ سنة، ثم استعبدهم ملك حاصور مدة ١٨ سنة، ثم أهل مدين والشرق ٧ سنوات. ثم جاء القاضي جدعون وخلصهم من حكم المديانيين وحكمهم مدة أربعين سنة، ثم حكم أبيمالك ثلاث سنوات، ثم قضى لهم (تولع) القاضي ٢٢ سنة، و (يائين) القاضي ٢٢ سنة. ثم استعبدهم العمونيون ١٨ سنة، ثم أنقذهم (يفتاح) وقضى لهم ٧ سنوات، ثم القاضي (ابصان) ٧ سنوات، (دايلون) ١٠ سنوات، و(عبدون) ٨ سنوات. ثم استعبدهم الفلسطينيون ٤٠ سنة. ومجموع هذه السنوات

والمعروف أن فترة حكم القضاة، لم تزد عن ١٤٠ عاماً، بل ربما أقل من ذلك. ولعل من أسباب هذا الاختلاف أن شخصاً ما كان يحكم في منطقة، وكان هناك قاضي آخر لسبط آخر من أسباط إسرائيل.

وعدد القضاة الكبار ستة، وهم:

١ \_ عتنيئيل بن قناز، هزم ملك سوريا (القضاة ٣: ٧ \_ ١١).

٢ \_ اهود بن جيرا، هزم المؤابيين (القضاة ٣: ١٢ \_ ٣٠).

- ٣ باراق بن أبينوعم، واشتركت معه (دبورة) القاضية والنبية حسب زعمهم .
   وانتصر على (سيسرا الكنعاني) وفيه قصيدة دبورة (أنشودة الحرب والنصر) التي تترنم بها إسرائيل (القضاة ٤، ٥).
- إلى المديانيين والعمالقة (القضاة ٦، ١، ١٠٨)، وفيه امتحان جدعون بن يواش، هزم المديانيين والعمالقة (القضاة ٦، ١، ١٠٨)، وفيه المعركة جدعون بله بحكاية الصوفة والطل حتى يتأكد أن الله سيشترك بنفسه في المعركة مع إسرائيل!!

ه \_ يفتاح الجلعادي، الذي حارب بني عمون (القضاة ١١: ١ \_ ١٢) وانتصر عليهم
 ثم نفذ النذر الرهيب الذي نذره وهو حرق ابنته حيَّة!!

٦ شمسون بن منوح الداني، الذي هزم الفلسطينيين ومارس الزنا بكثافة (القضاة
 ١٣ – ١٦).

والقضاة الصغار ستة أيضاً، وهم: شمجر بن عناه، وتولع بن فواه، ويائير الجلعادي، وابصان من بيت لحم، وايلون الزبولوني، وعبدون بن هليل الفرعتوني.

ويوضح سفر القضاة الانحطاط الأخلاقي الذي أصاب بني إسرائيل. وعبادتهم للأوثان سبع مرات، في خلال فترة وجيزة من الزمان، لا تتجاوز (١٤٠) عاماً، بل أقل كما يقول المؤرخون. وتتكرر في هذا السفر عبارة: «وفعل بنو إسرائيل الشرّ في عيني الرب. وعبدوا البعلين (جمع بعل، وهو أحد آلهة الكنعانيين وبالذات في منطقة بعلبك في لبنان)، وتركوا الرب إلّه آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر. وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب. وعبدوا البعل وعشتاروت (نجمة الزهرة = ثينوس) فحمى غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم» (سفر القضاة ٢: ١١ – ١٥).

ومع هذا فإن الرب، لمّا سمع أنينهم خلَّصهم وأقام لهم قضاة منهم. ولكنهم عادوا لعبادة الأوثان: «وأقام الرب قُضاة فخلَّصوهم من ناهبيهم. ولقضاتهم أيضاً لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها. حادوا سريعاً». (القضاة ٢: ١٦).

وللمرة الثانية، رحمهم الرب، بعد أن سمع أنينهم. وتزعم التوراة أنه ندم من أجل أنينهم. ولكنهم عادوا للمرة الثالثة لعبادة الأوثان «وحينما أقام الرب لهم قضاة وخلّصهم من أعدائهم كل أيام القاضي. لأن الرب ندم من أجل أنينهم.. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها. لم يكفّوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية فحمى غضب الربّ على إسرائيل». (القضاة ۲: ۱۸ ـ ۲۱).

ويتكرر ذلك الموقف مرات ومرات لدرجة أن يصاب الإنسان بالملل والرب

- حسب زعمهم - يندم في كل مرة على الشر الذي جلبه عليهم، لأنه سمع أنينهم «فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب ونسوا الرب إلههم وعَبَدوا البعلين والسواري فحمى غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان ملك أرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان ثماني سنين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام الرب مخلصاً لبنى إسرائيل».

«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني المرب، بعد وفاة كل قاضي من قضاتهم. وبما أن لهم اثني عشر قاضياً على الأقل، فقد ارتدوا اثني عشر مرة أو أكثر.

«وكان بعد موت جدصون أن بني إسرائيـل رجعوا وزنـوا وراء البعليـم، وجعلوا لهم بعل بريث إلّهاً. ولم يذكر بنو إسرائيل الرب إلّهكم. . . إلخ». (القضاة ٨: ٣٣).

فسلَّط الله عليهم أعداءهم.. ولكن الرب حسب زعم سفر القضاة - ندم للمرة الألف على الشر الذي أنزله بابنه البكر إسرائيل فخلَّصهم.. وهكذا يستمر السفر في نفس القصة.. بل قل هكذا تستمر جميع أسفار العهد القديم، يخلصهم الرب في فيكفرون به ويعبدون الأوثان ويفجرون... إلخ، فيوقع بهم الرب في أيدي أعدائهم فيبكون ويصرخون للرب فيندم الرب على الشر الذي فعله بابنه البكر إسرائيل فينصرهم بل يشترك معهم في المعارك بنفسه. فإذا انتصروا عادوا إلى عبادة الأوثان. حلقة مفرغة ليس لها نهاية.



# النبي صموئيل (عليه السلام) وبداية عصر الملكية (تعيين شاول ملكاً ١٠١٠ ـ ١٠١٠ قبل الميلاد)

لم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنَّة المطهَّرة، ذكر صموئيل صريحاً. ولكنه ورد في القرآن في سورة البقرة (الآية ٢٤٦ وما بعدها) مبهماً، قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى الْمَلَامِنُ بَنِي إِسْنَ عِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ اَبْعَتْ لَنَا مَلِيكِ اللّهِ عَلَيْتُ لَكُمْ الْعِتَ لَنَا مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ الْقِتَ الْ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَ آبِئَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَ آبِئَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَوَلَّواْ إِلّا قَلِيهُ لَا قِلْيهُ لَا مِنْهُمُ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَ آبِئَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيهُ لَا قِلْهِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَ آبِئَا فَلَمّا كُتُتِ عَلَيْهُمُ الْقِتَ الْ تَوَلَّواْ إِلَا قَلِيهُ لَا قِلْهُ اللّهِ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقِيلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقِيلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ قَالُوا لِللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال أهل التفسير إن النبي هو شمويل (صموئيل)، أي «سمع الله دعائي».. وقد ظهر صموئيل في آخر عصر القضاة. وكان الفساد قد استشرى في بني إسرائيل وعاد بنو إسرائيل لعبادة الأوثان.. وقام رجل منهم يسمى (ميخا) فصنع تمثالاً من الفضة، وجعل له كاهناً من اللاويين (لأن الكهانة لا تكون إلا في سبط لاوي بن يعقوب حسبما ذكرته أسفار موسى الخمسة)، وقام بنو إسرائيل بعبادة هذا الإله بالإضافة إلى الآلهة العديدة.. كما انتشر فيهم الزنا واللواط وحاصة في سبط بنامين (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر فصل: الزنا والفواحش في التوراة والعهد القديم لتفصيل قصة انتشار اللواط والزنا في هذا السبط خاصة وأنهم كانوا لا يتركون أحداً يمر بقريتهم إلا فعلوا فيه الفاحشة تماماً كما كان يفعل قوم لوط من قبل.

وكانت الفوضى ضاربة أطنابها «في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حَسُنَ في عينيه»، كما يقول سفر القضاة.

وقد تولى (صموئيل) الكهانة والقضاء بعد الكاهن (عالي)، وبعد أن ظهر فساد بنو عالي فساداً كبيراً لدرجة أنهم كانوا يزنون داخل خيمة الاجتماع نفسها. وكان صموئيل على درجة كبيرة من الصلاح والتقوى، ويكاد يكون الوحيد من بين الأنبياء الذين لم تلوّّث سيرتهم أسفار العهد القديم. ولم تتهمه بارتكاب فاحشة أو ممالأة الحكام أو الغش أو الخداع . . وإن كانت قد اتهمته بأنه أمر شاول بأن يشن حرب إبادة كاملة على العماليق فيقتل النساء والأطفال .

وقد دعا صموئيل بني إسرائيل لقتال الفلسطينيين ولقائهم، فخرجوا واشتبكت الحرب وانكسر بنو إسرائيل، فأخذوا تابوت الرب في وسطهم لعلَّهم يُنصرون به كما كانوا ينصرون، فانهزموا أيضاً واستولى الفلسطينيون على تابوت الرب الجالس على الكروبيم!!

وضرب الربُّ الجالس في وسط التابوت حسب زعمهم الفلسطينيين بالبواسير والفئران. فقرر الفلسطينيون إعادة التابوت بعد أن بقي معهم سبعة أشهر وأرجعوه مع قربان الإثم وهو خمسة بواسير من الذهب وخمسة فئران من الذهب!! وأصعدوا التابوت على عجلة تجرها بقرتين وأرسلوه إلى بني إسرائيل في قرية (بيت شمس). وفرح أهل القرية بعودة تابوت الرب. ونظروا الله وجهاً لوجه حسب زعمهم فمات في ذلك اليوم خمسين ألف رجل وسبعين رجلًا (صموئيل الأول: الإصحاح السادس).

واجتمع بنو إسرائيل في ذلك اليوم وناحوا وراء الرب! اوكلمهم صموئيل قائلًا: «انزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم وأعدُّوا قلوبكم للرب واعبده. وحده، فينقدَكم من يد الفلسطينيين» (صموئيل الأول ٧: ٣ - ٤) وقدم صموئيل اللحم المشوي للرب محرقة فسرَّ الربُّ جداً \_ حسب زعمهم \_ لأنه يحب اللحم المشوي جداً جداً . وعلى الفور قام الرب بضرب الفلسطينيين وانتصر بنو إسرائيل على الفلسطينيين. . والمدن التي أخذوها من إسرائيل عادت إليهم من عقرون إلى جت. .

وذلك كله بعد أن تنسَّم الرب \_ حسب زعمهم \_ رائحة الخروف المشوي الذي قدمه صموئيل.

#### تعيين شاول ملكاً:

ولما شاخ (صموئيل) عين ولديه قضاة في مكانه. . ولكنهما كانا مثل أبناء عالي الكاهن السابق وأستاذ صموئيل، فاسدين، ومالا وراء المكسب وعوّجا القضاء وأخذا رشوة (صموئيل الأول ١٠).

وناح صموئيل حسب زعمهم - كالنساء وطلب بنو إسرائيل أن يكون لهم ملك فغضب صموئيل لذلك وكلمه الرب قائلاً: «إنهم لم يرفضوك بل إياي رفضوا، حتى لا أملك عليهم، ولكن الرب سيجعل لهم ملكاً يستبد بهم» (صموئيل الأول ١٠ ـ ١٩).

وأخيراً اختار لهم صموئيلُ شاولَ ملكاً ومسحه بالنزيت المقدس. وإذا بشاول يتنبأ مع المتنبئين حتى قيل: «أشاول أيضاً بين الأنبياء؟» وفرح الشعب بتعيين شاول ملكاً (صموثيل الأول ١٠: ١٧ – ٢٦). وتم ذلك التعيين في حدود سنة (١٠٢٠) قبل الميلاد.

وقام شاول بجمع الأسباط والخروج لحرب الفلسطينيين. فاختبأ بنو إسرائيل كعادتهم في المغارات والصخور والصروح والآبار وفرَّ بعضهم إلى الأردن وارتعد شاول وكل الشعب وراءه خوفاً وفرقاً من الفلسطينيين (صموئيل الأول ١٣: ٥ – ١٠).

وفر شاول وجيشه من وجه الفلسطينيين... وأسرع يقدم اللحم المشوي والمحارق للرب حتى يرضى فيقوم الرب بالنيابة عنهم بقتال الفلسطينيين.. وكان صموئيل قد واعد شاول بأن يأتي ويقدم هو المحرقات. فلما علم أن شاول أسرع بتقديمها (الواقع أن صموئيل حسب زعمهم تأخر عن المجيء في الموعد) غضب جداً، وقال لشاول: «وأما الأن فمملكتك لا تدوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلاً حسب قلبه وأمره أن يترأس على شعبه» وذلك لأن الرب، حسب زعمهم لا يُحبّ أن يأكل اللحم المشوي إلاً على يد صموئيل النبي.. ومن عادته أن لا يأكل اللحم المشوي إلاً مع الأنبياء أو الكهنة!!

وخرج الفلسطينيون وضربوا بني إسرائيل.. ولم يوجد في ذلك الزمان «صانع في كل أرض إسرائيل.. وكان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بين جميع الشعب ما عدا شاول وابنه يوناثان» (صموئيل الأول ١٦: ١٦ – ٢٣). وهو أمر متناقض مع ما سبق من وفرة السلاح مع بني إسرائيل. ثم إذا صح ذلك فهو يدل على مستوى منخفض جداً لهذا الشعب الذي اختاره الله. ومع هذا لا يوجد فيه صانع لسيف أو رمح.

ثم انتصر شاول على بني موآب وبني عمون وأدوم والفلسطينيين (من أين جاء السلاح لبني إسرائيل؟). ثم عاد صموئيل وناقض كلامه السابق وأعلن أن الرب قد أرسله ليمسح شاول ملكاً مرة أخرى، وقال له: «اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما لهُ ولا تعفُ عنهم بل أقتل رجلاً وامرأة، طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، حملاً وحماراً». (صموئيل الأول ١٥: ١ - ٤).

وبعد فترة وجيزة جداً إذ بالرب يقول لصموئيل: «ندمتُ على أني قد جعلت شاول ملكاً» (صموئيل الأول ١٠: ١٠).

وغضب الربُّ فجأة على شاول وأعلن أنه سيمزق مملكته دون سبب ظاهر.

وأصيب شاول بروح رديء من قبل الرب. وقام داوود بضرب العود ليسرّي عنه، فسُرُّ بذلك شاول. . .

#### بداية ظهور داوود:

واجتمع الفلسطينيون بجيوشهم وعلى رأسهم جليات (جالوت)، وطلب جالوت المبارزة، ففرق شاول وجميع من معه «لما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جداً (صموئيل الأول الإصحاح ١٧).

«وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحاً ومساءً أربعين يوماً متحدياً طالباً المبارزة وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جداً» (صموئيل الأول ١٧: ١٦ ــ ٢٤) وطلب داوود من الملك شاول أن يسمح له بمبارزة جليات (جالوت)، وأخيراً وافق شاول ولبس الشاب داوود عدة القتال ولكنه لم يستطع أن

يمشي بها لثقلها فخلفها عنه ولبس ثياب الرعي التي كان يلبسها وأخذ مقلاعه وخرج للقاء جليات. ودهش جليات لهذا الغلام يخرج لمبارزته وليس معه سيف ولا رمح وسخر منه وطلب منه أن يعود إلى أهله ولكن داوود أخذ حجراً ووضعه في مقلاعه ورمى جليات فخر جليات صريعاً وتقدم داوود وأخذ سيف جليات واحتز رأسه. وامتلأ الفلسطينيون بالرعب وهُزموا شر هزيمة.

وهناك تناقضات كثيرة في سفر صموئيل حول هذه الحادثة ذكرنا بعضاً منها في فصل النبي صموئيل (عليه السلام) في الجزء الثاني من هذا الكتاب فلا داعي لإعادتها هنا.

وحقد شاول على داوود بزعمهم وبدأت المعارك والمؤامرات بين داوود وشاول حسب زعم مؤلف سفر صموئيل الأول والثاني . . .

... ويقال في السفر المذكور: إن شاول أصيب بروح شريرة فأخذ يستعين بالجن والسحرة لتخليصه من ورطاته. ثم ذهب شاول إلى قبر صموئيل وأصعده من قبره ليخبره عن حاله، فظهرت روح صموئيل وعنفت شاول جداً وأخبرته أن الرب قد تخلى عنه وأخذ جانب داوود. وحارب شاول الفلسطينيين فانهزم.

وفي نهاية المعركة قرر أن ينتحر بدلاً من أن يقتله الفلسطينيون وفي موضع آخر من الكتاب المذكور يقال إن شاول قُتل ولم ينتحر. وقد تمَّ ذلك سنة (١٠١٠) قبل الميلاد.

وهكذا انتهت حياة أول ملك في تاريخ بني إسرائيل، نهاية محزنة حقاً.



## داوود (عليه السلام)

عندما غضب صموئيل على شاول لأنه قدَّم المحارق واللحم المشوي للرب بدون حضوره الشخصي أعلن له أنه قد عين باسم الرب رجلاً آخر سيكون ملكاً على إسرائيل. وأنذره بنهاية مملكته. «وأما الآن فمملكتك لا تقوم، قد انتخب الرب لنفسه رجلاً حسب قلبه» وأعلن الربُّ لصموئيل أنه ندم جداً على تعيين شاول ملكاً (صموئيل الأول ١٥: ١٠ و ٣٥).

وقام صموئيل بمسح داوود ملكاً. ومع هذا بقي الفتى داوود فترة طويلة قبل أن يصبح ملكاً بالفعل. . واستطاع داوود أول الأمر أن يتقرب إلى شاول بعد أن ضرب له بالألحان فأذهب حزنه . . وعين شاول داوود في حرسه الخاص!! ثم يتناقض السفر فيزعم أن داوود كان راعياً صغيراً عندما قتل جليات، بعد أن ذكر: أن داوود كان ضمن حرس شاول كما يزعم أن شاول لم يكن يعرف داوود . . إلخ . وقد ذكرنا ذلك في فصل النبي صموئيل وفصل النبي داوود عليه السلام في الجزء الثاني من الكتاب . . .

على أية حال، هرب داوود من شاول والنجأ إلى الفلسطينيين، فأكرمه الملك أخيش رغم أن داوود \_ حسب زعمهم \_ قتل ماثتي فلسطيني غيلة، وجبَّ مذاكيرهم، وقدَّم هذه المذاكير مهراً لميكال بنت شاول مسيح الرب!!.

وتزعم أسفار العهد القديم (صموئيل الأول) أن داوود غدر بهؤلاء الفلسطينيين الكرام وأن داوود خدع الملك أخيش وكذب عليه وسفك الدماء «وضرب داوود

الأرض ولم يستبق رجلًا ولا امرأة وأخذ غنماً وبقراً وحميراً وجمالًا وثياباً» (صموثيل الأول ٢٧).

ومع هذا فقد ذهب داوود وزعم لملك جت (الملك أخيش)، أنه أغار على أرض سبط يهوذا. وقتل من بني سرائيل مقتلة عظيمة، فَسُرَّ الملكُ بذلك وانطلت عليه أكاذيب داوود وخداعه \_ حسب زعمهم \_.

ويذكر السفر المذكور (صموئيل الأول) أن داوود استمر في خداعه، وكرر تلك القصة المفضوحة الساذجة مرات عديدة. وكان يقتل فيها من الفلسطينيين نساءً ورجالاً وأطفالاً وشيوخاً، ثم يذهب لملك الفلسطينيين ويكذب عليه قائلاً أنه قام بالإغارة على أسباط بنى إسرائيل. . .

وعزم الملك أخيش أن يغير على بني إسرائيل بنفسه. . وتقدم رجال الملك أخيش وطلبوا منه أن لا يأتي معهم داوود لأنهم لا يأمنونه فطلب الملك من داوود أن يرجع وينصرف بسلام فقال داوود للملك: «فماذا عملتُ وماذا وجدتَ في عبدك من يوم صرت أمامك إلى اليوم حتى لا آتي وأحارب أعداء سيدي الملك (يا للنفاق) فأجاب أخيش وقال لداوود: علمتُ أنك صالح في عيني كملاك الله إلا أن رؤساء الفلسطينين قالوا لا يصعد معنا إلى الحرب» (صموئيل الأول ٢٩: ٦ - ٩).

وقام داوود بالهجوم على عماليق وقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ سوى أربعمائة شاب فروا من وجهه. .

وسمع داوود خبر انتحار (وفي موضع آخر قتل) شاول فتظاهر بالحزن، وأمسك داوود ثيابه ومزقها. وكذا فعل جميع الرجال الذين معه. وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يوناثان ابنه (صموئيل الثاني: الإصحاح الأول).

وصعد داوود إلى منطقة يهوذا حيث مُسِعَ ملكاً على بيت يهوذا فقط ولم يعين ملكاً على كل أسباط بني إسرائيل. وقام رئيس الجيش بتعيين ايشبوشت بن شاول ملكاً على إسرائيل. وكان مقر داوود في حبرون ومقر ايشبوشت في إسرائيل، وقامت الحرب بين بيت شاول وبيت داوود...

واستطاع داوود ـ حسب زعمهم ـ بمكره وذكائه أن يستقطب أعداداً من الأنصار كل يوم، بينما كان الآخرون يتخلون عن إيشبوشت. واستمال داوود ابنير قائل جيش أيشبوشت وضمه إلى رجاله. ولكن قائل جيش داوود اغتاله انتقاماً لأخيه الذي قتله ابنير.

وقام بعض الرعاة باغتيال إيشبوشت عندما كان نائماً. . وتظاهر داوود، حسب زعمهم، بالحزن على فقدان ألد أعدائه، وناح ومزَّق ثيابه وحثا على رأسه التراب. واستطاع داود بهذه الحيل حسب زعمهم، أن يستولي على قلوب بني إسرائيل، فنصبوه ملكاً عليهم، ثم قام بحرب إبادة للفلسطينيين، وقتل النساء والأطفال والشيوخ كالعادة.

وقام داوود حسب زعمهم - بالرقص والغناء أمام التابوت الذي جلس فيه الرب. «وكان داوود يرقص بكل قوته أمام الرب وأشرفت ميكال بنت شاول (زوجة داوود) من الكوة ورأت الملك داوود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها، وقالت له: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء» (صموئيل الثاني الإصحاح السادس).

وقد وسع داوود رقعة مملكته لتشمل فلسطين والأردن وأجزاء من لبنان واستولى على أهم مدن فلسطين وهي (أورسالم) (أي مدينة سالم أو السلام) وسماها داوود أورشليم. وقد كان اسمها أيضاً مدينة يبوس نسبة إلى اليبوسيين ثم سماها الرومان إيليا. وسماها المسلمون بيت المقدس أو القدس.

ولم يترك مؤلف سفر صموئيل الأول والثاني جريمة من الجرائم إلا والصقها بداوود عليه السلام. ومن أفظع تلك الجرائم ما زعمه المؤلف من أن داوود رأى امرأة جاره عارية تستحم فوقع في غرامها. وكان جاره، أوريا الحثي قائداً في جيش داوود، قد ذهب للجهاد في سبيل الله، فاستغل داوود الفرصة – حسب زعمهم – وأمر بإحضار بتشبع زوجة أوريا وتأكد أنها ليست في الحيض، ثم دخل عليها وزنى بها!! وحملت المرأة. فلما علم داوود بذلك أرسل، حسب زعمهم، في طلب أوريا من جبهة القتال وتظاهر بأنه يريده من أجل معرفة سير المعارك. وبعد أن انتهى من الكلام معه قال له: اذهب إلى بيتك، ولكن الرجل كان مثالياً، فقال لنفسه: كيف أذهب إلى أهلي

وبيتي وأتنعًم بذلك كله، وجنودي في المعارك يصطلون، فنام مع الجند.. ولما علم داوود بذلك طلب منه مرة أخرى أن يذهب إلى منزله، ولكن الرجل رفض لأنه لا يريد أن يتنعم وجنده في العراء.. فلما يئس داوود كتب جواباً للقائد الأعلى للجيش وأمره بأن يجعل أوريا في وجه الأعداء، ثم يتخلوا عنه ليُقتل. وأرسل الجواب مع أوريا نفسه لأنه واثق من أن أوريا لن يفتح هذا الجواب، ويخون كما خان داوود حسب زعمهم وبالفعل تم قتل أوريا بهذه الطريقة الوضيعة. وقام داوود بالزواج من بتشبع أرملة أوريا البطل. وأنجبت له هذه المرأة (حسب زعم مؤلف السفر) سليمان عليه السلام» (سفر صموئيل الثاني الإصحاح ١١).

ولما استتب الأمر لداوود من كل الجهات قرر أن يبني بيتاً للرب «وقال الرب: أنت تبني لي بيتاً لسكناي لأني لم أسكن في بيت منذ أن أصعدت بني سرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير في خيمة. . في كل ما سرت مع جميع بني إسرائيل هل تكلمت بكلمة واحدة إلى قضاة إسرائيل قائلاً: لماذا لم تبنوا لي بيتاً من الأرز»، وأعلن الرب أنه مسرور جداً من داوود لأنه يريد أن يبني له بيتاً يريحه من التجوال والمعيشة في الخيمة ينتقل مثلما ينتقل البدو الرعاة مع بني إسرائيل أينما انتقلوا ويحل معهم حيثما حلوا. . ولذا فقد أعلن الرب الإله بأنه سيثبت مملكة داوود إلى الأبد «هو يبني لي بيتاً وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد . أنا أكسون له أباً وهو يكون لي ابناً . ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك كرسيك يكون ثابتاً إلى

وانتهت المقايضة \_ حسب زعمهم \_ بأن يبني داوود للرب بيتاً فاخراً ليسكن فيه الرب بعد طول تجوال وبالمقابل يجعل الرب مملكة داوود دائمة أبد الدهر، ويحكم بنو إسرائيل جميع شعوب الأرض بواسطة أبناء داوود إلى أبد الآبدين!!

وعندما قام داوود \_ حسب زعمهم \_ بالزنا بامرأة أوريا الحثي غضب عليه الرب وحدثت المشاكل في بيت داود نفسه فقام أمنون بن داوود بالزنا بأخته ثمارا (شقيقة أبشالوم) ولم يكتف بذلك، بل طردها بعد أن زنى بها. فغضبت وأخبرت شقيقها أبشالوم الذي قام بالانتقام من أمنون.

ثم ثار أبشالوم على أبيه، وزنى بعشر من سراري أبيه، وقامت الحرب بين داوود وابنه أبشالوم، وبعد مناورات قذرة استطاع داوود حسب زعمهم أن يقتل ابنه أبشالوم. وحزن داوود لموت ابنه أبشالوم حزناً شديداً ومزَّق ثيابه وحثا التراب على رأسه (كالمعتاد)... إلخ.

وقام داوود بعد ذلك بالهجوم على العمونيين (في منطقة عمّان بالأردن اليوم). وأخذ تاج ملكهم عن رأسه، وكان وزنّه وزنة ذهب (أي قنطار) مع الأحجار الكريمة وأخرج غنيمة المدينة وأخذها. ثم ويا للهول!! أخرج الشعب الذي فيها (بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ والرضع)، ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأحرقهم في أتون الأجر. وهكذا صنع (حسب زعمهم) بجميع مدن بني عمّون، ثم رجع داوود وجميع الشعب إلى أورشليم» (صموئيل الثاني

إنها جرائم تتصاغر دونها جرائم جنكيـز خان وهـولاكو وهتلر وشــارون وبيجن وشامير!! وحاشا لداوود عليه السلام أن يفعل شيئاً من ذلك.

ولم يمت داوود حتى أوصى بقتل مجموعة من الذين كان قد أقسم ألا يقتلهم (حسب زعمهم) ومنهم يوآب قائد جيش داوود والذي حقق له معظم انتصاراته، فقد أوصى داوود سليمان قائلاً له: «لا تدع شيبته تنحدر بسلام إلى الهاوية بل اقتله». وشمعي البنياميني الذي عفوت عنه. الآن لا تبرره وأحدِرْ شيبته بالدم إلى الهاوية» (سفر الملوك الأول الإصحاح الأول).

يا للهول!! لماذا كل هذا الحقد على جماعة أحسنوا طول عمرهم إلى داوود، وكان داوود نفسه قد عفا عن هفوة بدرت منهم، وأقسم لهم بأنه لن يمسهم بسوء فبرَّ قسمه، وجعل ابنه سليمان يقوم بالمهمة بدلًا عنه!!

ما أفظع هؤلاء المذين قاموا بكتابة هذه الأسفار وأوقحهم وأجرأهم على الله وأنبائه الأطهار.



## النبي سليان (عليه السلام) (٩٦١ ـ ٩٦١ قبل الميلاد)

تذكر دائرة المعارف البريطانية (١) أن فترة حكم سليمان (عليه السلام) امتدت حوالي أربعين عاماً وهي نفس الفترة تقريباً التي حكمها أبوه داوود (عليه السلام) بعد أن وحد المملكة وقضى على بيت شاول، وهناك خلاف في تحديد السنوات في المصادر المختلفة حيث تجعل بعضها وفاة سليمان سنة (٩١٠) وبعضها سنة (٩٠٠) قبل الميلاد.

ولا شك أن تحديد أزمنة الأنبياء الأقدمين فيه خلاف كبير، ولكنها بصورة عامة تتفق في القرن الذي عاشوا فيه.

ومهما كان من أمر، فإن عصر سليمان عليه السلام كان أزهى العصور بـالنسبة لبني إسرائيل وأنَّ مملكته نعمت بسلام ورخاء لم يسبق له نظير ولا أتى بعده مثيل.

ومع هذا فقد عبثت أسفار العهد القديم بسيرة سليمان عليه السلام، كما عبثت من قبل بسيرة أبيه، وبسيرة جميع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين.

ويبدأ سفر الملوك الأول (الثالث عند الكاثوليك) بقصة شيخوخة داوودوكيف أتوا له بالفتاة الصغيرة والجميلة (أبيشح الشونميه) لتحضنه وتدفيه «فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها» (الملوك الأول ١: ٤).

وقام أدونيا بن داوود بتنصيب نفسه ملكاً بالاتفاق مع قائد الجيش يــوآب

<sup>(</sup>١) ج ٢: ص ٨٧٩ وما بعدها الطبعة ١٥ لعام ١٩٨٢.

فأخبروها الخبر.. وأسرع الثلاثة بالحركة لتنصيب سليمان ملكاً. وتم الأمر بالفعل دون إراقة دماء، واستسلم أدونيا لأخيه سليمان. ولكن سليمان قام بتصفيات جسدية \_ حسب زعمهم \_ فقتل أخاه (أدونيا) وقائد الجيش (يوآب) والكاهن (أبياثار) والقوم الذين أوصى داوود بقتلهم.

ويذكر سفر الملوك الأول: أن سليمان أصهر لعدد كبير من الأمراء والحكام المجاورين، ومنهم ملك مصر (شيشنق) وتزوج — حسب زعمهم — بسبعمائة فتاة وتسرى بثلاثمائة. . . وقام سليمان ببناء الهيكل، مسكن الرب، ليستريح فيه من التجوال — حسب زعمهم — . . ذلك المسكن الذي وعد داوود بإقامته للرب، ولكنه لم يقمه . . وأتى سليمان عليه السلام بالصناع والمهرة من كل المناطق المجاورة والأرز من لبنان . واستغرق بناء الهيكل سبع سنوات وقد تم ذلك سنة (٤٨٠) بعد الخروج من مصر مصر (۱) . وتوجه سليمان بالخطاب إلى الرب — حسب زعمهم — قائلاً: «إني قد بنيت لك بيت سُكنى ، مكاناً لسكناك إلى الأبد» (الملوك الأول ٨: ١٣).

ثم قام سليمان ببناء قصر فخم استغرق بناؤه (١٣) عاماً. وفرض سليمان، حسب زعمهم، أعمال السخرة على بني إسرائيل فضلاً عن غيرهم من الأمم. ويزعم السفر أن سليمان عبد الأوثان مع زوجاته.

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون.. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه.. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى... فذهب سليمان وراء عشتروت إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب.. حينئذ بنى سليمان مرتفعة (معبداً) لكموش رجس الموآبيين.. ولمولك رجس بني عمّون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كُنَّ يوقدن ويذبحن لآلهتهن، فغضب الربُّ على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكرها سفر الملوك الأول. وبما أن الخروج من مصر قد حدث في حدود سنة ١٢٣٧ قبل الميلاد فإن ذلك يعني أن الهيكل قد تم بناؤه سنة ٧٥٧ قبل الميلاد، أي بعد وفاة سليمان بـأكثر من ١٥٠ عاماً. وهذا الاضطراب كثير في أسفار العهد القديم.

إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب» (الملوك الأول ١:١١ – ١٢).

#### موت سليهان وانقسام المملكة:

«ولما مات سليمان وملك ابنه رحبعام قام كل جماعة بني إسرائيل وقالوا له: إن أباك قسَّى نيرنا (أي اضطهدنا) وأما أنت، فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية، ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا نخدمك. . فأجاب الملك رحبعام الشعب بقساوة قائلاً: أبي ثقَّل نيركم وأنا أزيد على نيركم، أبي أدَّبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب» (الملوك الأول ١٢: ٤ - ١٤).

وثار يربعام بن ناباط (من نسل افرايم بن يوسف عليه السلام) وكان عبداً لسليمان وتبعه عشرة أسباط من بني إسرائيل، وبنى لهم معبداً مماثلًا للهيكل في أورشليم وإن كان أقل روعة في البناء. وانقسمت بذلك مملكة داوود إلى مملكتين صغيرتين متحاربتين هما:

- ١ مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة أورشليم (نابلس حالياً)، ومعبدها على جبل جرزيم (افرايم) وقد بقيت هذه المملكة إلى أن حطمها الأشوريون سنة (٧٢٢) قبل الميلاد، وتتكون من عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل.
- ٢ \_ مملكة يهوذا وهي مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين وعاصمتها أورشليم وحكامها من نسل سليمان بن داود ومعبدها الهيكل الذي بناه سليمان (عليه السلام).. واستمرت إلى أن حطمها نبوخذ نصر (بختنصر) عام (٥٨٧) قبل الميلاد.

ويعتبر ويلز (Wells)(۱) مملكة داوود في أقصى اتساعها كانت محدودة بفلسطين ما عدا منطقة غزة وعسقلان والساحل الجنوبي من فلسطين وشملت جزءاً من الضفة الشرقية لنهر الأردن (جزء من الأردن الحالية) وجزءاً من جنوب لبنان، ثم انكمشت هذه المملكة حسب قوله في أيام سليمان وخاصة في أواخر أيامه، وأصبح نهر الأردن هو الحد الفاصل بين مملكته ومملكة العمونيين والمؤابيين (أي أقل من حدود إسرائيل

<sup>(</sup>۱) ويلز: معالم تاريخ الإنسانية The Outline of History، ص ۲۸٦ وما بعدها كما ينقله عنه د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان، اليهودية: ص ۸۲ ــ ۸٤.

بن صرويه والكاهن أبياثار. وأسرع ناثان النبي وصادوق الكاهن إلى بتشبع أم سليمان المحالية لأن الحدود الحالية تشمل قطاع غزة بفرض سيطرتها عليها بينما كان الفلسطينيون في عهد سليمان لا يزالون مسيطرين على الساحل الجنوبي وقطاع غزة من فلسطين). ويزعم ويلز «أن سليمان لم يكن وهو في أوج مجده، إلا ملكاً صغيراً تابعاً يحكم منطقة صغيرة، وكانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحيث أنه لم تنقض بضعة أعوام على وفاته حتى استولى شيشنق (أول فراعنة الأسرة الثانية والعشرين) على أورشليم ذاتها، ونهب معظم ما فيها من كنوز. ويقف كثير من النقاد، موقف المستريب، إزاء قصة مجد سليمان التي توردها أسفار الملوك والأيام. وهم يقولون: إن الكبرياء القومي هو الذي دعاهم للإضافة والمبالغات. التي وضعها الكتاب المتأخرون. . والحق أنه إذا قيست منشآت سليمان بمنشآت تحتمس الشالث أو رمسيس الثاني أو نبوخذ نصر . فإن منشآت سليمان تبدو من التوافه الهيّنات . وكانت مملكة سليمان رهينة تتجاذبها مصر وفينيقيا وترجع أهميتها في معظم أمرها إلى ضعف مصر الموقوت».

وهذا الكلام غير صحيح بالنسبة لنا نحن المسلمين لأن القرآن الكريم قرَّر أن ملك سليمان كان من القوة والعظمة ما جعله مضرب المثل. وبحيث تخضع له شعوب المنطقة بأسرها إلى اليمن (ملكة سبأ).

وامتاز حكم سليمان \_ بلا ريب، على نقيض ما تزعمه أسفار العهد القديم \_، بالعدل وبدخول شعوب كثيرة في حكمه، وبدون تمييز خاص لليهود، وبإسلام مجموعات شتى وخدمتها في بلاط سليمان عليه السلام. كما امتاز حكمه بالتنظيم الإداري الدقيق.

والغريب حقاً أن المؤرخين الغربيين مثل ويلز ول ديورانت (قصة الحضارة) وغوستاف لوبون (اليهود في الحضارات الأولى) اعتبروا مملكة سليمان وهيكله لا قيمة لهما. وأن هذه الدولة لم تقم أصلاً إلا نتيجة ضعف مؤقت للدولتين القويتين الأشورية في المشرق والمصرية في الجنوب الغربي.. ويتحدث هؤلاء عن هيكل سليمان فيقول ويلز: إننا لو استخرجنا أطوال معبد سليمان، لوجدنا أن في الإمكان وضعه داخل كنيسة صغيرة من كنائس الضواحي في المدن الكبيرة!!

ويتحدث غوستاف لوبون<sup>(۱)</sup> فيقول: «إن هيكل سليمان المشهور والذي نُشر حوله الكثير من الأبحاث المملة لا يزيد عن بناء متواضع، أقيم على الطراز الآشوري المصري من قبل بنائين أجانب. . ولم تكن قصور سليمان سوى نسخ رديئة للقصور المصرية أو الآشورية».

ويختم ويلز<sup>(۲)</sup> كلامه عن سليمان قائلاً: «وواضح مما تقصَّه التوراة أن سليمان بدَّد ما يملك في المظاهر، وأنه أجهض شعبه بالعمل والضرائب».

ويدعي (٣) (Weech) أن بذخ سليمان، وقسوته وكثرة زوجاته، والخلاف بين أولاده أدى إلى انقسام المملكة وزوالها.

وواضح جداً أن أسفار العهد القديم لوثت سيرة سليمان عليه السلام، واتهمته كذباً وبهتاناً بعبادة الأوثان، بالاستبداد والطغيان والترف والإسراف. . .

أما الكتّاب الغربيون فقد زادوا على ذلك اتهامات أخرى وتنبهوا إلى مبالغات أسفار العهد القديم فبالغوا هم في الإقلال من قيمة هذه المملكة وأنها كانت دويلة صغيرة ذات تأثير محدود جداً، على مجريات الأمور في المنطقة وأنها سرعان ما أصبحت تدور في فلك الدولتين الأعظم آشور ومصر...

وأن هيكلها وقصورها ليست إلاً نسخاً رديئة من هياكـل ومعابـد وقصـور مصـر وآشور...

ويفرح الكتاب العرب للأسف الشديد بهذه الأقوال فيرددونها ويتهمون داوود وسليمان عليهما السلام بما هما منه براء. . . ويتعرضون بذلك لمقت الله وغضبه حيث يشتمون أنبياءه عليهم السلام .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كتاب اليهود والحضارات الأولى: ص ٤٥، ٤٦ كما ينقله عنه د. أحمد شلبي في كتابه اليهود: ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) معالم تاريخ الإنسانية: ص ٣٨٨ كما ينقله عنه د. أحمد شلبي المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) حضارات الشرق الأدنى: ص ٨٥ كما ينقله المصدر: ص ٨٦.

#### الدولة بعد عهد سليان (عليه السلام)

تذكر كتب التاريخ وأسفار العهد القديم، أن دولة سليمان ضعفت وتقلصت في شيخوخته، وثار عليه عبده (يربعام بن ناباط)، ولكن سليمان تمكن من القضاء على هذه الثورة ففر (يربعام) إلى (شيشنق) ملك مصر. فلمّا مات سليمان أرسل ملك مصر (يربعام) إلى فلسطين مع دعم مادي.. واستطاع (يربعام) أن يغري عشرة من أسباط بني إسرائيل بالانضمام إليه. وأقام دولة سماها دولة إسرائيل. وكانت عاصمتها السامرة (شكيم أو نابلس) وبنى اليه ود معبداً لينافس الهيكل على جبل أفرايم (يسمى أيضاً جبل جرزيم)، وقام (رحبعام بن سليمان) بتكوين مملكة الجنوب يهوذا، المكونة من سبطي يهوذا وبنيامين. وتزعم أسفار العهد القديم أن (رحبعام) كان فظاً غليظاً، وأنه تهدد شُيوخ بني إسرائيل عندما اشتكوا له من نير أبيه وظلمه (حسب زعمهم) وأدى استبداده ونيره إلى انضمام الأسباط العشرة (ليربعام بن ناباط) وكانت عاصمة مملكة الجنوب (أورشليم) ومعبدها هو (هيكل سليمان).

ونتيجة التعاون بين يربعام، وشيشنق ملك مصر، قام هذا الأخير بالهجوم على مملكة يهوذا، وصعد إلى أورشليم، وأخذ خزائن الهيكل. . وهكذا فرض فرعون مصر شيشنق سيطرته الكاملة على مملكتي الشمال (إسرائيل) والجنوب (يهوذا).

وكانت دويلة إسرائيل أوسع رقعة من دويلة يهوذا، ولكن دويلة إسرائيل كانت أكثر اضطراباً بسبب كثرة الانقلابات الدموية بينما كانت يهوذا أكثر استقراراً وهدوءاً.. وقد ظل ملوك يهوذا من نسل سليمان بن داود عليهما السلام حتى انتهت هذه المملكة على يد (نبوخذ نصر) سنة (٥٨٧) قبل الميلاد.

بينما تقلب على عرش مملكة إسرائيل عدد من الأسر الحاكمة نتيجة انقلابات عسكرية دموية.. وحكم (١٩) ملكاً في كل دولة من هاتين الدولتين، رغم أن مملكة إسرائيل انتهت من الوجود سنة (٧٢٢) قبل الميلاد. بينما استمرت مملكة يهوذا إلى الغزو البابلي عام (٥٨٧) ق.م. وعُمّرت مملكة إسرائيل زهاء مائتي سنة. بينما استمرت مملكة يهوذا لمدة ٣٥٠ عاماً تقريباً.

#### الحروب بين المملكتين

يصف شاهين مكاريوس في كتابه تاريخ الإسرائيليين(١) هذه الحروب بقوله:

«وحدث بين المملكتين حروب ومنازعات كثيرة أثارها ما بين سلوكها من التنافس وعدم انتظام الملك في كليهما على اطراد، لكن أولئك الملوك كانوا في بعض الأحايين يتعاهدون ويسيرون معاً بجيوشهم إلى الحرب، على أن روح المنافسة لم يزل دأبها بينهم لأن ملوك إسرائيل كانوا يخشون أن ترتد رعاياهم عنهم إلى ملوك يهوذا، بذهابهم للعبادة في هيكل أورشليم، فاتخذ بعضهم جميع الوسائل لحملهم على طرح تلك العادة فكانوا تارة ينصبون لهم الأوثان ليعبدوها، وطوراً يمنعونهم عن تأدية فريضة العبادة جبراً، وهكذا تناثرت عرى الاتحاد والوئام بين الأسباط وازداد الشقاق، فكانت النتيجة ضعف المملكتين. وتغلّب الأعداء والغزاة عليهما الواحدة بعد الأخرى».

وانتشرت المفاسد وعبادة الأوثان في الدولتين. إلاّ أن المفاسد، كانت أشد ظهوراً في دولة إسرائيل في الشمال. وتعددت فيها الانقلابات العسكرية مما أدَّى إلى إبادة أسر ملكية بكاملها. كما أن العاصمة السامرة أورشليم (وفي موقعها بنيت نابلس) تغيَّرت عدة مرات، فكانت شكيم أولاً هي العاصمة، ثم انتقلت إلى ترصه، ثم شامر القريبة من شكيم والتي تقوم مكانتها اليوم قرية تسمى (سبسطية)، والتي جددها الرومان وأخذت اسمها منهم.

<sup>(</sup>١) شاهين مكاريوس تاريخ الإسرائيليين: ص ٣٠ كما ينقله عنه د. محمد سيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنة، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة: ص ٤٣.

وكانت دولة يهوذا أقل شراً من دولة إسرائيل. حيث أتيح لها بعض الملوك المصلحين. . وقد تاب الملك (حزقيا) على يد النبي (أشعيا) وحطم المعابد الوثنية، وكان (أشعيا) المستشار الخاص للملك (حزقيا) . . كما ظهر الملك يوشيا (جوشيا) الذي تاب على يد الكاهن حلقيا (والد النبي أرميا) . . وقام بإلغاء عبادة الأوثان، وتنفيذ أحكام الشريعة .

وتمتعت مملكة يهوذا بقدر أقل من الانقلابات العسكرية واستمر فيها الملوك من نسل سليمان عليه السلام إلى أن حطمها (نبوخذ نصَّر) عام (٥٨٦) ق.م.

ويصف ويلز<sup>(۱)</sup> ما حدث بعد وفاة سليمان عليه السلام ووفاة حليفه ملك صور (جيرام)، فيقول: «لم يتمتع الشعب العبراني بخفض العيش إلا أمداً وجيزاً، فمات جيرام (ملك صور) وانقطع عون صور الذي كانت تقوى به أورشليم، ثم قويت شوكة مصر ثانية، وأصبح تاريخ ملوك إسرائيل وملوك يه وذا تاريخ ولايتين صغيرتين بين شقي الرحى، تعركهما على التوالي سوريا ثم بابل من الشمال ومصر من الجنوب، وهي قصة نكبات، وقصة تحررات لا تعود عليهم إلا بإرجاء نزول النكبة القاضية، هي قصة ملوك همج يحكمون شعباً من الهمج حتى إذا وافت سنة (٧٢١) ق.م، محت يد الأسر الآشوري في عهد الملك سرجون الثاني، ملك آشور، مملكة إسرائيل من الوجود، وزال شعبها من التاريخ زوالاً تاماً، وظلت مملكة يهوذا تكافح حتى أسقطها البابليون سنة (٨٦٥) ق.م.».

ويقول ويش Weech) واصفاً هاتين الدولتين وحال اليهود فيهما: «إن اليهود لم يكن لهم منفذ على البحر فالموانىء الشمالية كانت تحت سلطان الفينيقيين، وموانىء الجنوب كانت تابعة للفلسطينيين، ومن ناحية الزمن لم تكن لهم قوة إلاّ خلال نصف قرن فقط. وحتى في تلك الأثناء كانوا محاطين بممالك أكثر قوة وأرقى مدنية».

ويقول ويلز(٣): «لقد كانت حياة العبرانيين بفلسطين وبخاصة خلال القرون

<sup>(</sup>١) History of the World, p:93 كما ينقله عنه د. أحمد شلبي في كتابه: اليهود: ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) حضارة الشرق الأدنى: ص ٨٦ كما ينقله المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) The Outline of History، ص ٢٨٨ نقلاً عن المصدر السابق.

الثلاثة الأخيرة أشبه بحياة رجل أصرً على الوقوف وسط ميدان صاخب فكان مصيره أن دهمته السيارات».

ولا شك أن الفترة الزمنية التي عاشها العبرانيون (بنو إسرائيل) في فلسطين منذ أن دخل يشوع أرض فلسطين إلى نهاية دولة يهوذا على يد (نبوخذ نصر) لم تزد عن خمسة قرون، وكانت من بدايتها إلى نهايتها مجرد حدث صغير على هامش أحداث تاريخ مصر وسوريا وآشور وفينيقيا.

وقد تميز عهد الملكية بالحروب المستمرة بين المملكتين إسرائيل ويهوذا أو بينهما وبين جيرانهما. وقد خضعت هاتان المملكتان لتأثير حكم مصر القوي . وكانت في معظم الوقت تابعة من توابعها . كما خضعتا أيضاً لحكم الأشوريين ودفعتا لها الجزية ، وعندما حاولت مملكة إسرائيل الخروج عن طوقها ، دمرها الأشوريون تدميراً كاملاً . ثم ظهر البابليون بدل الأشوريين ، وخضعت لهم الدولة الباقية ، وهي يهوذا .

فلمّا تمرّدت أورشليم، دمّرها (نبوخذ نصّر) تدميراً كاملاً ونهائياً سنة (٥٨٦) ق.م.

وكان ملوك إسرائيل ويهوذا، قد ارتدّوا عن دينهم، وعن عبادة الله، وعبدوا الأوثان والأرجاس. ويفرد سفر الملوك الأول والثاني وأخبار الأيام الأول والثاني وأسفار الأنبياء. قصص هؤلاء الملوك واتّباعَهم للأديان الوثنية الموجودة في المنطقة. وتأثروا جداً بثقافة الكنعانيين ولغتهم، وتعلموا منهم الكتابة، كما عبدوا آلهة الكنعانيين وخاصة البعليم (جمع بعل). وأخذوا عن الأشوريين والصيدونيين والمصريين كثيراً من العبادات والطقوس والعادات لدرجة أن سفر الأمثال المنسوب لداوود، يقول عنه الباحثون الغربيون: إنه منقول من أمثال امنموني المصري والمزمور (١٠٤) المنسوب لداوود مأخوذ: من نشيد أخناتون الكبير وقصص الخلق ونوح والطوفان مأخوذة: من قصة الإله مردوخ وقصة جلجامش والطوفان البابلية . . . إلخ .

### أنبياء بني إسرائيل في المملكتين إسرائيل ويهوذا:

ظهر العديد من الأنبياء في كلً من مملكة إسرائيل ومملكة الجنوب يهوذا. وحاولوا أن يردوا قومهم إلى عبادة الله وحده. ولكن هؤلاء الأنبياء لقوا عنتاً شديداً وتكذيباً وتقتيلاً. وقد قتلت (إيزابيل) وحدها زوجة (آخاب) بن عمرى ملك إسرائيل مئات الأنبياء . وكان في عهدها النبي إليا (الياس) الذي ندد بعبادة البعل. قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْلَائَقُونَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْلَائَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اللَّهُ الْمُحْسَنَ ٱلْخَيْلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ويعتبر إليا من أعظم أنبياء بني إسرائيل وعاش في القرن التاسع قبل الميلاد وقد ذكرنا قصته في الجزء الثاني من هذا الكتاب في فصل «الأنبياء المتأخرون».

وظهر في مملكة الشمال (إسرائيل) النبيّان (عاموس وهوشع) في القرن الشامن قبل الميلاد وكالاهما شدَّد حملته على عبادة الأوثان والظلم الاجتماعي. وتنبأ بسقوط السامرة وشهد هوشع هذا السقوط سنة (٧٢٢) ق.م.

ومَلَكَ (أخزيا بن آخاب) بعد وفاة أبيه وسار على نهجه في عبادة الأوثان وخاصة البعليم وتولى بعد أخزيا (يهورام) الذي سار أيضاً في طريق الشر وعبادة الأوثان.

وظهر النبي اليشع (اليسع) تلميذ إيليا بعده ودعا قومه إلى عبادة الله، ولكن قومه لم يسمعوا له. وقد جاء ذكر اليسع في القرآن الكريم ضمن الأنبياء الكرام. قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ إسماعيلَ واليسعَ وذا الكفل . كُلِّ مِنَ الأخيارِ ﴾ (صَ/٤٨). وقال تعالى: ﴿وإسماعيلَ واليسعَ ويونسَ ولوطاً. وكلاً فضلنا على العالمين ﴾. والأنعام /٨٦). وتنسب إلى اليشع وأستاذه إيليا معجزات كثيرة. ومنها إحياء الموتى.

سورة الصافات: الأيات (١٢٣ – ١٣٢).

وعاش في زمن إيليا واليشع أنبياء كثيرون جداً، وقد قتلت (إيزابل) زوجة آخاب مئات منهم وفرَّ من وجهها بمعونة أحد رجال آخاب مائة نبي. . ومن هؤلاء الأنبياء (ميخا بن يمله) الذي تنبأ لآخاب بأنه سيهزم في معركة راموت جلعاد.

وظهر في مملكة الجنوب يهوذا عدد من الأنبياء، نذكر منهم (أشعيا) وهو من أنبياء بني إسرائيل المشهورين. وقد عاصر أشعيا عدداً من ملوك يهوذا هم عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا. وتاب حزقيا الملك على يد أشعيا، وأصبح أشعيا مستشاره. فلما مات حزقيا وتولى بعده الطاغية منسي عابد الأوثان، نشر جسد أشعيا بالمنشار وعاصر ميخا المورشتى، وهو أيضاً من أنبياء مملكة يهوذا، النبي أشعيا. وقد كتب سفراً من أسفار العهد القديم (سفر ميخا)،أو على الأقبل ينسب إليه. وتضمن السفر نبوءات عن خراب السامرة (عاصمة مملكة الشمال) وأورشليم (عاصمة مملكة الجنوب) ميخا بني إسرائيل على فجورهم وعلى عبادتهم الأوثان وعلى الظلم الاجتماعي والفساد ميخا بني إسرائيل على فجورهم وعلى عبادتهم الأوثان وعلى الظلم الاجتماعي والفساد الخلقي . وتحدث بمرارة عن «الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم . رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون (من العرافة) بالفضة . لذلك بسببكم تُفَلحُ صهيون كحقل وتصير أورشليم خراباً وجبل البيت شوامخ وعر».

ثم ظهر النبي (أرميا بن حلقيا) الكاهن الذي أظهر نسخة من كتاب الشريعة (التوراة)، وبالذات سفر (تثنية الاشتراع). وقد قام حلقيا بإقناع الملك جوشيا (٦٢٠ قبل الميلاد) بأن يتوب ويقلع عن عبادة الأوثان وأن ينفذ الشريعة.

وعاصر النبي أرميا الملك جوشيا (يوشيا)، وهو الذي تاب وقام بالإصلاح الديني، ثم يهوياقيم وصدقيا وقد ارتدا إلى عبادة الأوثان. وتميز أرميا بنبؤاته التي ذكر فيها خراب أورشليم على يد البابليين. وعندما دخل نبوخذ نصَّر أورشليم كان أرميا في السجن بسبب نبؤاته، فأخرجه من السجن وخيَّره بين الذهاب معه والبقاء في أورشليم بعد خرابها ففضل البقاء فيها.

وكتب أرميا سفره المشهور، بالإضافة إلى المراثي التي رئــى فيـهــا أورشليم بشعر رقيق. كما تنبأ أرميا بعـودة بني إسرائيـل من السبـي من بابــل على يد قــورش،

وظهر (دانيال) أيضاً وكان معاصراً لأرميا. ولكن كان ضمن من سباهم نبوخذ نصَّر ولقي للديه حظوة بعد أن فسَّر له حلماً غامضاً. ويذكر سفر دانيال قصته مع ملوك بابل نبوخذ نصَّر وبيلشاصر ثم قصته مع الملك الفارسي دارا.

وظهر (حزقيال) أيضاً وهـو من أنبياء المنفى في بـابل وقـد تنبأ بسقـوط أورشليم وخرابها قبل حدوث ذلك بسبـع سنوات.

### سقوط مملكتي إسرائيل (٧٢٧ ق.م) ويهوذا (٨٦٥ ق.م)

عندما ظهر الفساد في مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا وعبدوا الأوثان وقتلوا الأنبياء. سلَّط الله عليهم أعداءهم فأذلوهم. وذلك منذ أن تكونت هاتان الدولتان.

- ١ ففي عهد رحبعام بن سليمان (أول ملك على يهوذا)، ويربعام بن ناباط (أول ملك على يهوذا)، ويربعام بن ناباط (أول ملك على إسرائيل) غزا فرعون مصر شيشنق فلسطين وصعد إلى أورشليم، ونهب ما في الهيكل من ثروات وبسط سيطرته على دولة يهوذا ودولة إسرائيل.
- ٢ في سنة (٧٤٠) ق. م غزا ملك آشور (تجلت فلاسر) دولة إسرائيل فدفع له
   ملكها (ماحيم بن جاد) الجزية، وكان مقدارها ألف وزنة (أي قنطار) من الفضة.
- ٣\_ في سنة (٧٢٧) ق. م هجم (شلمناصر) الثالث الآشوري على مملكة إسرائيل لأنها توقفت عن دفع الجزية فخضع ملكها (هوشع بن أيله) وقدَّم هدايا ثمينة لملك آشور. ولكن لم يكد (شلمناصر) الثالث يعود إلى عاصمته نينوى حتى عاد الإسرائيليون إلى عصيانهم وتمردهم، فزحف عليهم مرة ثانية، وضرب حصاراً شديداً حول السامرة عاصمتهم. ولكنه مات قبل أن يفتحها فَفُكُ الحصار ونجت السامرة مؤقتاً.
- ٤ في سنة (٧٢١) ق. م قام خليفته (سرجون الثاني) بغزو دولة إسرائيل وحاصرها حصاراً شديداً، ثم دمرها تدميراً كاملًا، وأجلى سكانها وأتى بسكان آخرين.
   وأقام على البلاد حاكماً آشورياً.. وانتهت بذلك دولة إسرائيل إلى الأبد.
- هـ وطَّد (اسرحدون بن سرجون الثاني) الأشوري سيطرت على سوريا الكبرى بعد
   وفاة أبيه ، واضطرت مملكة يهوذا أن تسارع باسترضائه ودفع الجزية والهدايا.

وقدم الملك منسي (الطاغية الصغير والذي نشر بالمنشار النبي أشعيا) فروض الطاعة للملك الآشوري. ثم حاول التمرد والعصيان، فانقض عليه اسرحدون وهزمه وساقه مكبلًا في الأغلال إلى نينوي. وهناك تعهد بالولاء والخضوع فأعاده الملك الآشوري إلى عرشه في حدود سنة (٦٧٧) ق.م.

7 - في عهد الملك (يوشيا) الذي قام بإصلاح ديني عام (٦٢٠) ق.م. وترك عبادة الأوثان ورجع إلى عبادة الله على يد الكاهن (حلقيا)، قام فرعون مصر (نخو) بالهجوم على فلسطين فتصدى له (يوشيا) فقتله (نخو) في المعركة، وواصل (نخو) زحفه إلى الفرات في حربه ضد الدولة الأشورية.

ووقعت دويلتي إسرائيل ويهوذا منذ البداية بين فكّي كمَّاشة: الدولة الآشورية من الشمال الشرقي والدولة المصرية من الجنوب الغربي. وكانت الحروب مستمرة بين هاتبن الدولتين القويتين. وكانت الدويلات الصغيرة مثل دولة يهوذا وإسرائيل تقع تحت سيطرة ونفوذ هذه الدولة أو تلك طوال فترة وجودهما إلى أن مسحتا من الوجود.

٧ عندما انتهت الدولة الأشورية وقامت محلها الدولة البابلية، خضعت تلك المناطق كلها لحكم (نبوخذ نصّر) البابلي. وقد أغار على أورشليم أول مرة سنة (٢٠٦) ق.م فنهبها وقبض على ملكها يهواقيم (يهواكين) ونفاه مع جماعة كبيرة من نسائه وأسرته إلى بابل، وأقام مكانه (صدقيا بن يواقيم) ملكاً. ولكن صدقيا رفض دفع الجزية فهجم عليه نبوخذ نصّر سنة (٩٩٥) ق.م وهزمه، وأجلى من اليهود عشرة آلاف شخص وأرسلهم إلى بابل، وحمل معه ما بقي من كنوز هيكل سليمان. وأعلن صدقيا الخضوع ودفع الجزية.. ولمّا رأى صدقيا انشغال نبوخذ نصّر بحروبه الكثيرة خدعته نفسه فأعلن العصيان سنة (٩٩٥) ق.م. فعاد نبوخذ نصر وسرعان ما أعلن صدقيا خضوعه وتذلله للملك البابلي القوي. وقدّم المزيد من الهدايا وسجد أمام الملك مرات عديدة فعفى عنه الملك الشهم للمرة الثانية.. وأحسّ صدقيا بأن الملك البابلي انشغل عنه في حروبه الكثيرة، فسوّلت له نفسه للمرة الثالثة أن يبادر بعصيان نبوخذ نصّر.

وضاق نبوخذ نصَّر بهذا الملك الجبان الرعديد الناقض لعه وده. وبهذه المدينة العامية المتمردة، فهجم عليها سنة (٥٨٦) ق.م (يعضهم يذكر أنها سنة (٥٨٧)، فقتل الملك الجبان الخائن الناكث للعهود صدقيا، وقتل معه أسرته وأبناءه، ودمَّر مدينة أورشليم وأسوارها وهيكلها وأحرقها بالناس ونهب خزائنها. وقتل ثلث سكانها وسبى الثلث الآخر إلى بابل وأبقى الزمنى والشيوخ.

## من المنفى إلى العودة إلى أورشليم (٨٦٥ ـ ٨٣٥ قبل الميلاد):

لم يبق في فلسطين من اليهود إلا عدد قليل بعد النفي إلى بابل. . وفي بابل تأثر اليهود بعادات البابليين وطقوسهم ودياناتهم وآدابهم، وتعلموا منهم السحر الذي اشتهر به أهل بابل، ثم اشتهر به اليهود فيما بعد وطقوس الكبالا. .

واشترك كثير من اليهود في أعمال الدولة هناك. . وقد جاء في سفر دانيال: أن نبوخذ نصَّر اختار من بين اليهود ثلاثة ليخدموا في بلاطه وهم حنانيا وميشائيل وعزريا.

واستطاع دانيال أن يكون له حظوة كبيرة عند الملك نبوخذ نصَّر وخاصة بعد أن فسَّر له حلماً لم يستطع أحد من الكهنة الموجودين تفسيره.

وقد استطاع دانيال أيضاً أن يحظى بمكان مرموقة لدى (بيلشاصر) خليفة نبوخذ نصَّر، ولا يبدو أن اليهود كانوا يعاملون معاملة سيئة في تلك الفترة، رغم أنها قد عرفت باسم فترة السبي وفترة النفي . . وعند بزوغ نجم فارس حوّل اليهود ولاءهم وخدماتهم للفرس، وخانوا أسيادهم من البابليين .

وقد صيغت معظم الأسفار (التوراة والعهد القديم) في هذه الفترة.. وظهر عدد من الأنبياء منهم دانيال نفسه وعزير (عزرا) صاحب سفر عزرا ونحميا صاحب سفر نحميا.. وقد تزعما (عزير ونحميا) حركة العودة من المنفى فيما بعد، كما ظهر أيضاً ناحوم وزكريا بن عدو. وكان حزقيال من الذين تنبأوا بسقوط أورشليم، ثم شهد هذا السقوط. وعاش فترة النفي في بابل، وعاش على نهر خابور مع المسبين.

وقد ظهرت في هذه الفترة دعوة الأنبياء من بني إسرائيل إلى اعتزال الأمم

الأخرى وعدم التزاوج معها لأن ذلك قد أدَّى في الماضي إلى عبادة آلهة هذه الأمم. ولذلك ظهرت موجة من الانغلاق على النفس في فترة السبي، وكونت لدى اليهود عقدة الذلة مع الشعور \_ في الوقت نفسه \_ بأنهم شعب الله المختار. وقد ظلت هاتان الصفتان متلازمتين مع اليهود خلال تاريخهم الطويل إلى يومنا هذا.

في هذه الفترة أيضاً استطاعت (استير) الجميلة، أن تسلب لب ملك فارس (أحشويروش)، واستطاعت أن تقتل وزير الملك (هامان)، وجميع أسرته وأنصاره بمكيدة دبرتها. واتهمته بأنه يدبر انقلاباً وخيانة ضد الملك. وأصبح اليهود يحتفلون بذلك اليوم، ويجعلونه من أهم أعيادهم وهو عيد الغوريم أو البوريم، وفيه يسكرون ويرتكبون جميع الموبقات. وسماه المؤرخون المسلمون «عيد المساخر»، لما رأوه من المساخر التي يرتكبها اليهود في هذا العيد.

#### العودة من المنفى (٥٣٨ قبل الميلاد):

ولمَّا مات أحشويروش، تولى ابنه (قورش) العرش، وكان قورش ربيباً لأستير ومتعاطفاً \_ بشكل قوي جداً \_ مع اليهود. واستطاع قورش أن يقضي على الدولة البابلية ولعب اليهود دوراً \_ كالمعتاد \_ في خيانة هذه الدولة، وتقديم الخدمات للغازي الجديد، وأمر قورش بأن يسمح لجميع اليهود في مملكته، أن يعودوا إلى فلسطين، وحثَّ رعاياه على التبرُّع لبناء هيكل الرب.

وبالفعل عاد الفوج الأول من اليهود المسبيين في بابل إلى فلسطين، وباشروا بناء أورشليم وبناء الهيكل. وتقدم سكان السامرة وكانوا خليطاً من الأمم التي أسكنها الآشوريون، وفيهم من بقايا إسرائيل وطلبوا أن يشتركوا مع اليهود في بناء الهيكل، ولكن اليهود رفضوا ذلك. ولم يستطع السامريون أن يفعلوا شيئاً لأن الملك قورش كان متعاطفاً جداً مع اليهود.

وإليك نص ما جاء في سفر عزرا (١: ١ - ٤) عن أمر قورش ببناء الهيكل: «وفي السنة الأولى لقورش ملك فارس.. نبّه الرب روح قورش ملك فارس فأطلق نداءً في كل مملكته، وبالكتابة أيضاً قائلاً: هكذا قال قورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لى الرب إلته السماء. وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم

التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إلته إسرائيل. هو الإلته الذي في أورشليم. وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرّب، فلينجده أهل مكانه بفضة وذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم».

وهكذا يبدو (قورش) يهودياً أكثر من اليهود (إن صح نسبة هذا الخطاب إليه). . واجتمع زعماء اليهود: يشوع بن يوصاداق وأخوته الكهنة وزر بابل، وأخرجوا المذابح والمحارق بصورة مكثفة جداً حتى يتنسم الرب رائحة الشواء الذي يحبه جداً، وبالتالي ينجح غرضهم في إعادة بناء الهيكل (سفر عزرا الإصحاح الأول).

وعندما عاد اليهود إلى أورشليم أو بالأحرى بعضهم لأن أغلبية اليهود فضلت البقاء في بابل، لم يكن لهم دولة ولاكيان، وإنما عادوا كرعايا، يتظاهرون بالإخلاص للفرس، ويقدمون لهم كافة الخدمات.

ومات قورش وجاء بعده أحشويروش الثاني، وكتب له أهل السامرة يشكون اليهود، وينهبونه إلى خطرهم ومكرهم وتمردهم وعنادهم، فأمر الملك بإيقاف بناء الهيكل وبناء أورشليم.

ولما مات هذا الملك وتولى بعده دارا (داريوس)، سمح لليهود بإعادة البناء. وأعطاهم فوق ذلك ذهباً وفضة وخرافاً وثيراناً، وقال: «والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم. أنا داريوس قد أمرتُ فليفعل عاجلًا (سفر عزرا ٦: ١٢). ولا نعرف مدى صحة هذا الكلام. وهل قاله فعلًا داريوس أم أن كاتب السفر أضافه ونسبه إليه. ولكن المؤكد أن داريوس كان متعاطفاً مع اليهود.

ومات (داريوس). وتولى بعده (أرتحششتا) وكانت لعزير (عزرا) حظوة كبيرة عند هذا الملك، وأرسل هذا الملك أيضاً هدايا كثيرة لبيت الله مع فوج آخر من اليهود المقيمين في بابل تحت قيادة عزرا هذه المرة.. ثم فوج ثالث تحت قيادة نحميا الذي كان أيضاً يحظى برعاية الملك.

### اليهود في العهد اليوناني

(۳۳۰ ـ ۱٦٦ قبل الميلاد)

رغم أن الفرس كانوا متعاطفين جداً مع اليهود، وهم الذين سعوا في إعادتهم إلى أورشليم وساعدوهم في بناء الهيكل. . وكان لليهود حظوة كبيرة عند ملوك فارس منذ أيام (أحشويروش) ثم (قورش) ثم (دارا) (داريوس). إلاّ أن اليهود سرعان ما خانوا أسيادهم القدامي وعضوا اليد التي أسدت إليهم الجميل. . وتحولوا إلى جانب القوة الشابة الجديدة التي ظهرت على يد الإسكندر المقدوني (اليوناني)، وقدم اليهود كعادتهم للسيد الجديد الخدمات وخانوا سادتهم القدامي عندما بزغ في الأفق نجم الإسكندر وبدأ يعلو نجمه على دارا الثالث الفارسي، واستطاع الإسكندر المقدوني في بلاد الشام بأكملها ومن بينها فلسطين.

وقد عامل الإسكندر المقدوني اليهود معاملة حسنة، لأنهم قدموا له بعض الخدمات، واشتغلوا كعادتهم جواسيس ضد أسيادهم القدامي. . ونقلوا كثيراً من أسرار الدولة الفارسية التي كانت تثق فيهم، وتوليهم كثيراً من مناصبها.

وعندما مات الإسكندر المقدوني سنة (٣٢٣) ق. م خلَّف إمبراطورية واسعة الأرجاء وأقتسمها قوَّاده. . وظهر البطالسة في مصر من عاصمتهم الإسكندرية (التي بناها الإسكندر). وتولى بطليموس الأول حكم مصر وفلسطين، وامتد حكمه من سنة (٣٢٣) ق. م إلى سنة (٢٨٥) ق.م.

وفي عهده، بدأ اليهود أول تمردهم على اليونان، فقام بطليموس الأول بحملة ضد أورشليم وساق من سكانها مئة ألف أسارى إلى مصر.

وتولى بعده خليفته بطليموس الثاني الذي حكم مصر وفلسطين (٢٨٥ - ٢٤٧ ق.م) وعرف اليهود كيف يتقربون إليه، ويقدمون له بعض الخدمات، فسمح لمن أراد منهم العودة إلى فلسطين بالعودة إليها. ويقال: إن (١٢٠) ألفاً من اليهود المقيمين في مصر، عادوا إلى أورشليم وفلسطين في عهده.

وكان بطليموس الثاني رجلاً مثقفاً وهو الذي أسَّس مكتبة الإسكندرية الشهيرة... وفي عهده أيضاً تمت ترجمة التوراة إلى اللغة الـلاتينية بـواسطة (٧٢) حبراً من أحبار اليهود.. لأنهم طلبوا إليه أن يتحاكموا إلى شريعتهم بدلاً من القانون اليوناني، فطلب منهم أن يطلع على هذه الشريعة الخاصة بهم فقاموا بترجمة كتب الشريعة الخمسة إلى اليونانية.. ثم ضاع النصَّ العبري وبقي النصَّ اليوناني، وهو الذي أصبح معتمداً فيما بعد ــ مع بعض التعديلات والإضافات.

ويشكك كثير من الباحثين، ومنهم الرهبانية اليسوعية في مقدمتها على الكتاب المقدس في فحوى هذه القصة. . وتجعلها من الموضوعات والأساطير. . لأن الترجمة اليونانية تمّت على مراحل متعددة ولم تتم دفعة واحدة في عهد بطليموس الثانى على يد (٧٢) حبراً وفي (٧٢) يوماً كما يزعمون.

ثم تـولى بطليمـوس الثالث، وحكم مصـر وفلسطين، (٢٤٧ ـ ٢٢٢ قبـل الميلاد). وحاول اليهود في زمنه أن يتملصوا من دفع الجزية. وماطلوا في دفعها لعدة سنوات فأرسل عاملاً جديـداً وهـددهم بالطرد إن لم يفعلوا. فـذهب وفد من اليهود وبكوا وناحوا وادعوا الفقر، ورق لهم قلب بطليموس فعفا عن جزية السنوات الماضية. وتعهدوا بدفع جزية تلك السنة وما بعدها (ومقدارها ٢٠ وزنة أي قنطاراً من الفضة).

ثم تولى بطليموس الرابع حكم مصر وفلسطين (٢٢٢ ــ ٢٠٢ قبل الميلاد). . وفي تلك الفترة كان السلوقيون الموجودون في سوريا، وهم أيضاً من خلفاء الإسكندر، يريدون توسعة حكمهم إلى فلسطين. فجرت عدة حروب بينهم وبين بطليموس الرابع هذا واستطاع انطوخيوس الثالث السلوقي الانتصار على بطليموس

الرابع في فلسطين. وكان انطوخيوس هذا مستاءً من موقف اليهود منه، لأنهم ناصروا بطليموس الرابع فأذل اليهود.

ومنذ عام (٢٠٠ قبل الميلاد) إلى ثورة المكابيين كان السلوقيون يعاملون اليهود باحتقار وبقسوة في بعض الأحيان، وقد حاولوا مراراً أن يغيّروا دين اليهود إلى وثنيتهم..

وبالفعل تحوَّل عدد من اليهود إلى الوثنيات اليونانية ، على الأقـل ظاهرياً ، وقد أدَّت معاملة السلوقيين القاسية إلى انفجار ثـورة المكابيين حـوالي سنة (١٦٦ قبل الميلاد).



#### دولة المكابيين

أدَّت المعاملة القاسية، ومحاولة إدخال العبادات والطقوس الوثنية إلى حياة اليهود بالقوة، إلى ثورة اليهود ضد السلوقيين (حكام سوريا وفلسطين من خلفاء الإسكندر المقدوني). وكان قادة هذه الثورة من كهنة اليهود الذين عرفوا في التاريخ باسم المكابيين.

ولفظ مكابي (مقابي) يعني المعيَّن من قبل الرب يهوه. وهو لقب يهوذا بن الكاهن ميتاس. وقد أصبح اللقب فيما بعد علماً على هذه الثورة بكل من اشترك فيها.

وقد بدأت هذه الثورة في حدود سنة (١٦٦) قبل الميلاد، عندما قام الملك السلوقي (انطوخيوس) بتدمير الهيكل (أو ما بقي منه)، ونشر عبادة الأوثان اليونانية، ونبذ أحكام التوراة (الشريعة)، والتقيد بالأنظمة والقوانين اليونانية لكافة الشعوب الواقعة تحت السيطرة اليونانية.

وقد ثار الكاهن ميتاس (متاتيا) على هذا الوضع، ومعه أبناؤه الخمسة، وهم يوحنا وسمعان ويهوذا واليعازار ويوناثان. وبدأت ثورته عندما كان في مدينة مودين. ووصلته رسل الملك، لينفذ أوامره في نبذ أحكام الشريعة والالتزام بقوانين الملك فغضب متاتيا، وقتل أحد الرسل، ثم فرَّ إلى الجبال قائلًا: «ليلحقني كل من يغار على الشريعة». فتبعه كثيرون..

وبطبيعة الحال جهزت الدولة حملة ضد هؤلاء المتمردين والإرهابيين كما كانت

تسمّيهم، وكما تسمي كل حكومة الثائرين ضدها. وقتل الكاهن متاتيا في المعركة، وتولى القيادة بعده ابنه يهوذا الملقب بالمقابي (المكابي)، وهو اللقب الذي اشتهرت به هذه الأسرة بل والثائرين معهم جميعاً. واستطاع يهوذا أن يستولي على أورشليم ذاتها سنة (١٦٥) ق. م. ولكن السلوقيين عادوا وهزموا يهوذا وقتلوه سنة (١٦١) ق. م، واستعادوا سيطرتهم على مدينة السلام (أورشليم = أورسالم)، التي لم تشهد سلاماً منذ أن تكون خلال تاريخها الطويل، إلا في فترات محدودة كان أطولها أثناء الحكم الإسلامي.

وتولى القيادة بعد يهوذا، أخوه «يوناثان» وكان أول من حمل لقب ملك ورئيس الأحبار في آن واحد.

واستطاع يوناثان أن يستفيد من خصومات جيرانه الملوك. وقام ببعض التحالفات مما حقق له حكماً ذاتياً لمنطقة أورشليم وما حولها. ولكن يوناثان وقع في قبضة أحد هؤلاء الملوك من جيرانه ومات قتلاً في المنفى، فخلفه أخوه سمعان الذي مات على يد أحد المغامرين.

وتولى بعد سمعان ابنه يوحنا حرقان، المشهور باسم هركانوس في حدود سنة (١٣٤) قبل الميلاد. وقد دُوِّنَ تاريخ المكابيين في سفر المكابيين الأول، الذي ينتهي بموت سمعان واعتلاء هركانوس (هرقانوس) العرش. . ويبدو أن المؤلف قد عايش تلك الفترة وكان معاصراً لحكم هرقانوس.

ويتحدث سفر المكابيين الثاني عن أهمية الاحتفال بعيد الحانوكا، وهو التذكار السنوي لإعادة العبادة في الهيكل على يد يهوذا المكابي بعد أن أبطلها أنطوخيوس السلوقي.

وهذان السفران (المكابيون الأول والثاني) يعتبران من الأسفار المنحولة أوالمشكوك فيها (أبوكريفا) والتي لا تقبلها الكنائس النصرانية، ما عدا الكنيسة الكاثوليكية. والتي لا يقبلها اليهود أيضاً كأسفار مقدسة.

وقد كتب سفر المكابيين الثاني باللغة اليونانية، ويعترف كاتب السفر أنه اختصره

من سفر آخر أكبر مكون من خمسة أجزاء، كتبه ياسون (جازون) القيرواني الـذي الا يبدو أن أحداً يعرف عنه شيئاً.

وفي سنة (١٠٤) ق.م تولى القائد المكابي (ارستبولس) الملك، ولكن منافسه الخطير، أخاه (انتغنس) لم يترك له الفرصة ليهنأ بالملك. . واحتدم القتال بين الأخوين وقتلا كلاهما في المعركة.

ولم يعد للمكابيين بعدها أي سيطرة حقيقية على أورشليم، واضطروا إلى دفع الجزية للسلوقيين، والعمل تحت إمرتهم كحكام محليين صغار.

وكان النزاع بين هؤلاء الحكام الصغار مستمراً، وقامت معركة على الحكم بين اثنين من هؤلاء القادة المتنافسين على الحكم وهما هركانوس وأخاه ارستبولس. مما أدًى إلى دخول القوة الجديدة التي ظهرت على مسرح الأحداث، وهي القوة الرومانية الفتية، إلى فلسطين. وقد ذهب هركانوس وأخاه ارستوبولس إلى دمشق لتقديم الهدايا إلى القائد الروماني بومبيوس، على أساس أن يقوم القائد الروماني بنصرة أحدهما على الأخر. فما كان من بومبيوس (بومبي) إلا أن أمرهما بالخضوع لأوامره. وأحسً ارستوبولس بميل القائد الروماني إلى أخيه فسارع بالذهاب إلى أورشليم وتحصّن بها مما أدًى إلى دخول القائد بومبيوس مدينة أورشليم عنوة .وقد تم ذلك سنة (٦٣) ق .م . واستسلم ارستوبولس وأخذ أسيراً إلى دمشق ثم إلى روما.



# اليهود تحت الحكم الروماني

(٦٣ قبل الميلاد \_ ٦١٤ بعد الميلاد)

بعد أن سقطت أورشليم على يد القائد الروماني بومبيوس (بومبي)، لم يعمد الرومان إلى حكمها مباشرة بواسطة حاكم روماني، ولكنهم فضلوا أن يجعلوها مثل كثير من ولاياتهم حيث يجعلون الحكم في يد حاكم محلي..

وقد جعل بومبيوس «هركانوس» حاكماً على أورشليم، وخاصة أنه كان قد جاءه بنفسه يقدم الهدايا والولاء إلى دمشق ليستعين بع على أخيه (أرستوبولس) كما قد مرَّ معنا.

وفي سنة (٥٧) ق.م ثار إسكندر بن أرستوبولس على عمه هركانس انتقاماً لهزيمة أبيه.. وانتصر بالفعل على عمه ودخل أورشليم، ففرَّ هركانس إلى حُماتِه في دمشق. وأرسل الرومان حملة تأديبية لهذا الثائر. واستطاع القائد الروماني (غابينوس) أن يخضع إسكندر بسهولة.. وطلب إسكندر الأمان فأجاب القائد الروماني إلى طلبه وأخذه معه وأعاد هركانس حاكماً على أورشليم.

استطاع «ارستوبولس» والد إسكندر وأخُ هركانس أن يفرَّ من روما وأن يصل إلى أورشليم سراً وأن يجمع أنصاره، ثم ثار على أخيه هركانس، ولكن القوات الرومانية أخضعته بسرعة وأرسلته مرة أخرى أسيراً إلى روما.

وفي عام (٤٩) قبل الميلاد حاول أرستوبولس للمرة الثالثة أن يستولي على أورشليم فهزمه القائد الروماني، وأرسله إلى حاكم سوريا الذي أمر بإعدامه.

وفي عمام (٣٧) ق. م ثمار الابن الثماني لأرستوبولس وهمو أنتغنس (أنتوجينيس) واستولى على أورشليم، وقتلوا كثيراً من

سكان هذه المدينة العاصية المتمردة، وأخذوا أنتغنس أسيراً وأرسلوه إلى القيصر، فأمر القيصر بقتله حتى لا يكرر تاريخ أبيه الطويل.

وقام اليهود بعدة ثورات ضد الرومان قادها في معظم الأحيان ما يسمون بالمتعصبين (القنائيين، السفاحين، الهيروديين) (١). وكان هؤلاء يقومون باغتيالات خصومهم، من الرومان، ومن اليهود المتعاونين معهم. كما كانوا يقومون باغتيال أي يهودي لا ينفذ أحكام الشريعة، حتى أن الفريسيين وهم من أشد فثات اليهود تعصباً علنوا أن القنائيين سفّاحون وقطّاع طرق ومتمردون وخارجون على القانون، فقد جاء في التلمود (وهو الذي كتبه الفريسيون) إطلاق اسم «سيقارين» وتعني الإرهابي أو السفّاح واسم «بريوناي» أي الخارج على القانون، على هذه المجموعة من اليهود.

وقام تيطس القائد الروماني بضرب هؤلاء اليهود ضربات موجعة.. وغيَّر الرومان سياستهم تجاه أورشليم وما حولها، وجعلوا لها حاكماً رومانياً مباشراً، بدلاً من المحلين (من اليهود أنفسهم) لما رأوه من كثرة الشغب والفتن وسوء الإدارة المحلية، وكثرة المنازعات بين اليهود أنفسهم..

وقام تيطس بعد أن ضاق ذرعاً بثورات أورشليم المتكررة بدك أورشليم وتدميرها تدميراً كاملاً وسواها بالتراب، وذلك سنة (٧٠) بعد الميلاد، ففر من بقي من اليهود حياً إلى الأقطار المجاورة مثل مصر وقبرص وليبيا والجزيرة العربية، (سكنوا في خيبر وتيماء والمدينة ووادي القرى.. واليمن. ويبدو أن هناك هجرات سابقة لليهود إلى اليمن، وذلك منذ أن أسلمت ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام).

بهذا الموجز عن تاريخ اليهود من عهد إبراهيم عليه السلام إلى بداية العهد الروماني وخراب أورشليم على يد طيطس (تيطس) سنة (٧٠) بعد الميلاد نكون قد أعطينا القارى فكرة عن العصور التي تحدثت عنها أسفار العهد القديم (وهي تتوقف قبيل عهد المسيح) فيستطيع أن يتابع، إن شاء الله، تاريخ هذا الشعب المتمرد الصلب الرقبة كما أوردته هذه الأسفار دون عنت. كما يستطيع أن يفهم عقيدة هذا الشعب ودوافعه وسياسته الحاضرة التي يواجه بها العرب في فلسطين وما حولها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر فصل الفرق اليهودية: القناؤون (المتعصبون) من كتابنا هذا صفحة ٢٧٣.



## التوراة في القرآن الكريم

### تعريف التوراة والعهد القديم:

يطلق لفظ (التوراة) على الشريعة المكتوبة، كما يطلق لفظ (التلمود) على الشريعة الشفهية. وأما لفظ (العهد القديم) فيطلق على مجموعة الأسفار التي كتبت قبل عهد المسيح عليه السلام والتي تضم الأسفار التي جاء بها موسى وأنبياء بني إسرائيل وسميت كذلك (أي العهد القديم) للتمييز بينها وبين العهد الجديد، الذي يزعمون أن الرب قطعه مع بني إسرائيل على يد المسيح عيسى بن مريم. فقد جاء في إنجيل متى ٢٦: ٨٨ «لأن هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا» وجاء في سفر أرميا ٣١: ٣١، ٣٢ «ها أيام تأتي يقول الرب: واقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم».

ويطلق لفظ (الناموس) على أسفار العهد القديم وأحياناً يقتصر اللفظ على أسفار الشريعة المخمسة التي يقولون: إن موسى كتبها، وقد ورد في إنجيل يوحنا (١٠: ٣٤) «أجابهم يسوع: أليس مكتوباً في ناموسكم» وورد عن المسيح أنه قال: إني لم آت لأبدُّل الناموس. وقد جاء في رسالة بولس إلى أهل كورنتوس (١٤: ٢١): «مكتوب في الناموس». وكلمة (ناموس) «نوموس»، والمقصود بها: القانون أو الشريعة وهي تقابل كلمة توراة العبرية.

ويطلق اسم (التوراة) أساساً على الأسفار الخمسة الأولى من كتاب العهد القديم وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية (تثنية ألاشتراع) وتبدأ بخلق العالم،

ثم خلق الإنسان (آدم) وقصته وقصة قابيل وهابيل، ثم قصة نـوح والطوفان، ثم قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأبنائه ثم قصة موسى وفرعون والخروج وتنتهي بوفاة موسى في البرية والتيه.

وقد يطلق لفظ (التوراة) على العهد القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل. وقبل أن نسترسل في شرح هذه المعاني، نحب أن نوضح معنى التوراة كما جاء بها القرآن الكريم، وموقف القرآن الكريم من هذه الأسفار، التي يحملها بنو إسرائيل الذين وصفهم الله تعالى تأقبح وصف. قال تعالى:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُيِّمَ لُوا النَّوْرَئِدَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَ لِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِثْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ (١).

## التوراة في القرآن الكريم:

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ التوراة في القرآن الكريم (١٨) مرة. وذكرها باسم النور والكتاب والهدى مرات عديدة. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة على موسى كاملة مكتوبة ولكن بني إسرائيل عليهم لعائن الله حرفوها وبدَّلوها، مع ضياع أجزاء كثيرة منها أثناء الحروب والسبي.

#### قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَطَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَيْعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَيْنُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِنَ كِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَرَ تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشُورُ فَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِ فَهُمُ ٱلْكُفِرُونَ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَكِ فَهُمُ ٱلْكُفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْوَلِكِ اللَّهُ مَا ٱلْكُفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية ٤٤.

وقال تعالى:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَطَةُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (آ) ﴾(١).

وقال تعالى :

وقال عزَّ من قائل:

﴿ وَمِن قَبِّلِهِ - كِنَّبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدَا كِتَنَبُّ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ لِآلَ ﴾ (٣).

وقال تعالى :

﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ فُرَا وَهُدَى لِلنَّاسِّ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُعَفُّونَ كَثِيرًا ﴾ (١٠).

وقد أنزل الله (التوراة) على موسى عليه السلام بعد أن صام ثلاثين يوماً، فلما أكملها قيل: إنه استخدم السواك، فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك، فأفسدته بالسواك، وقيل أوحى الله إليه: «أما علمت أنَّ خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟، فأوحى الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة (حيث

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآيسة ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: الآيتان (١٦ – ١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآيــة ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيـة ٩١.

كان الشهر الذي صامه هو شهر ذي القعدة) فأنزل الله سبحانه وتعالى بعدها التوراة عليه في الألواح(١)(٢).

قال تعالى:

وما كاد موسى يذهب للقاء ربه حتى عبد بنو إسرائيل العجل. قال تعالى:
﴿ وَا تَغَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَ عِجْلاَجَسَدُا لَّهُ خُوارُّ الْقَيْرَةِ الْمَانُهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ
وَلاَيَهُ دِيهِمْ سَبِيلًا التَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ لَيْ وَلَا السَّقِطَ فِي الْمَدِيهِمْ وَرَأَوَا
وَلاَيَهُ دِيهِمْ سَبِيلًا التَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ لَيْ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَدْ صَلَّوا فَالُواْ لَيِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ المَّخِينَ الْمَخْصِينِ لَيْ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِنْ بَعَدِي اللَّهُ الْمَنْ رَبِيكُمْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الزمخشري (جار الله محمود ابن عمر): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة: ١١١/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير الدمشقي (أبو الفداء إسماعيل بن كثير): تفسير القرآن العظيم. طبع عيسى البابي الحلبي، القاهرة: ٢٤٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الأيات (١٤٢ ــ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآيات (١٤٨ ــ ١٥٠).

وقد قصَّ الله سبحانه وتعالى علينا تلك القصة في سورة طه، الآيات (٩٥ ـ ٩٩)، وفيها أن موسى عليه السلام ألقى الألواح غضباً مما فعل بنو إسرائيل من عبادتهم العجل.

وهذا كله يخالف مخالفة تامة، ما يعتقده علماء اللاهوت، وعلماء الآثار، والمهتمين بما يسمى الكتاب المقدّس، ومقارنة الأديان، حيث يرون: أن التوراة كتبت في عصور متأخرة بعد وفاة موسى عليه السلام، بأكثر من خمسمائة عام، وأن كتابتها استمرت لفترة قد تصل إلى ألف عام وسنستعرض آراءهم فيما بعد، ولكننا هنا أحببنا أن نوضح: أن القرآن الكريم قد ذكر بأن التوراة هي كتاب الله المنزَّل على موسى. وأن موسى ليس له دخل في تأليفه كما يزعم كثير من الأحبار والرهبان. وقد كانت وظيفة موسى عليه السلام هي وظيفة الرسل أجمعين. وهي إبلاغ رسالة ربهم إلى أقوامهم. . «ما على الرسول إلا البلاغ».

وكان علماء اليهود والنصارى يذكرون: أن موسى عليه السلام هو الذي كتب الأسفار الخمسة وأن الذي نزل من السماء مكتوباً هو لوحين فقط وأن موسى كسرهما عندما رأى بني إسرائيل يعبدون العجل الذي صنعه لهم، حسب زعمهم، هارون (وهو كذب وافتراء على هارون عليه السلام، وإنما الذي صنعه لهم هو السامري كما جاء في القرآن الكريم)..

وقد استمر هؤلاء اليهود والنصارى، في اعتقادهم ذلك، حتى ظهرت الأبحاث الكثيرة في القرن التاسع عشر الكثيرة في القرن التاسع عشر والعشرين. وكلها تؤكد أن هذه الأسفار المسماة أسفار موسى الخمسة لم يكتبها موسى وإنما كتبها عشرات ومئات الأحبار بعد وفاة موسى عليه السلام بقرون متطاولة، وأنها جمعت بشكلها الحالي بعد ذلك بكثير، وأن عهد كتابتها يعود إلى القرن الخامس والرابع قبل الميلاد، أي بعد وفاة موسى عليه السلام بقرابة ألف عام.

وهذا من ناحية يؤيد ما جاء في القرآن الكريم، من أن أحبار اليهود قد حرّفوا التوراة الأصلية تحريفاً كبيراً، وأن هذا التحريف استمر لقرون متطاولة لـدرجة أن المحققين من علماء اليهود والنصارى، أصبحوا، يـزعمون أن أسفار التوراة (أسفار

الشريعة الخمسة) لا علاقة لها بموسى وإنما كتبت من قبل أشخاص عديدين في عصور مختلفة وبأيدي كتاب متباينين، وأن هذه الأسفار جمعت بعد وفاة موسى عليه السلام بألف عام...

وقد تمادى بعضهم فزعم أن قصة الطوفان ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه وموسى وهارون كلها من الأساطير التي لم تحدث على أرض الواقع، وأنها شبيهة بالإلياذة والأوديسا، وهي تمثل تراثاً شعبياً هائلاً – وترجع قيمتها إلى أنها تمثل هذا التراث الشعبي لمجموعات كبيرة من البشر انصهر بعضها في شعب ظهر متأثراً بميراث الأمم السابقة واستعار كثيراً من أساطيرها.

وهذا كله مرفوض تماماً بالنسبة لنا، فنحن المسلمون نؤمن إيماناً جازماً وقطعياً بأن التوراة هي كلام الله الذي أنزله الله على موسى عليه السلام كاملاً مكتوباً في الألواح، وأن هذا الكتاب النوراني قد حرَّفه بنو إسرائيل وغيَّروا فيه وبدَّلوا وزادوا ونقصوا منه، حتى لم يبق من التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام إلاَّ شذرات نلمحها هنا وهناك.

ولا يعتبر المسلم مسلماً إلَّا إذا آمن بكتب الله المنزلة وبـأبنياء الله جميعـاً. قال تعالى:

﴿ قُولُوٓ أَءَامَنَكَ ابِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَغِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن دَّيِهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَلَى ﴾ (١).

وقال تعالى:

﴿ الْمَ ۞ قَالِكَ الْكِ تَلْكَ الْكِ تَلْكُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمَا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن هَبْلِكَ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمُمَّا رَفَقْهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن هَبْلِكَ
وَبَا لَأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴿ (١) .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٣٦.
 (٢) سورة البقرة: الآيات (١ – ٤).

#### تحريف التوراة:

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن أحبار اليهود قد قاموا بتحريف التوراة، وأنهم أضافوا إليها، وأنقصوا منها الشيء الكثير. وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع عدة. قال تعالى:

﴿ ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يَعُمُ وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يَعُلَمُونَ فَي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي ﴿ (١) .

وقال سبحانه وتعالى:

﴿ وَمِنْهُمُ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ الَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهِ فَيَ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهُ مِيِّمًا يَكُسِبُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهُ مِيمًا يَكُسِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللْ

وقال عز من قائل:

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ، ﴾ (١).

وقال تعالى:

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَامِ عَن مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِ مَّا ذُكِّرُواْ بِيِّ ، ﴿ (١٠).

وقال سبحانه وتعالى:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنَعُونَ لِلَّكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَدِينَ لَمَّ الْمُونَ الْمَرْ الْمُكَالِدَ مِنَ الْمُرْ الْمُرْدِينَ الْمُرْدُونُ وَالْمَرْدُونُ وَالْمَرْدُونُ وَإِن لَّمْرُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٧٠.

<sup>(</sup>Y) meçة البقرة: الآيتان (VA - VA).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الأية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ١٣.

والمسلمون متفقون على وقوع التحريف في التوراة ولكنهم يختلفون في معنى هذا التحريف وعداه على ثلاثة أقوال(<sup>1)</sup>:

• القول الأول: هو أن التحريف والتبديل قد وقع في التأويل لا في النص المنزل. فمعنى تحريف الكلام عند من يقولون بهذا الرأي هـو أنهم «يتأوّلونه على غير تأويله».. وهذا الفريق يضم بعض كبار العلماء من أمثال أبيعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، والفخر الرازي، وابن كثير. ولا شك أن أحبار اليه ود، أولوا كثيراً من آيات التوراة تأويلًا فاسداً وباطلًا. ولكنهم كذلك لم يقتصروا على تحريف التأويل بل قاموا فعلًا بإضافة أشياء كثيرة لم ينزلها الله تعالى، ومن المستحيل أن يكون قد أنـزلها، مثـل زعمهم، أن الله قام بمصارعة يعقوب طوال الليل، ومع هذا لم يستطع أن يتغلب على يعقوب. . ومثل زعمهم أن الله منع آدم من الأكل من شجرة المعرفة حتى يبقى جاهلًا، فلا يستطيع أن ينافس الرب في ملكوته. . ومثل زعمهم أن الله تعب بعد خلق السموات والأرض فاستراح في اليوم السابع وهو يـوم السبت. . ومثل زعمهم أن لـوطأ زني بابنتيه بعد أن شرب الخمـر. . ومثل زعمهم أن إبـراهيم عليه الســلام تزوج أختــه سارة. . ومثل زعمهم أن نوحاً شرب الخمر حتى تعرّى ومثل زعمهم أن يعقوب خدع أباه إسحاق وأخـذ العهد منـه بالخـداع والمكر حيث تـظاهر بـأنه عيسـو (الأخ الأكبـر ليعقوب) . . ومثل زعمهم أن يعقوب سرق خاله لابان . . ومثل زعمهم أن داوود زنا بحليلة جاره وأن هارون هو الـذي صنع لبني إسرائيـل العجــل وهــو الـذي أمرهم بعبادته. . ولا نستطيع ها هنا أن نستعرض هذه الإضافات فكتابنا كله دليل على ذلك.

• القول الثاني: وهو أن التوراة قد غُيِّرت وبُدِّلت ولكن التغيير والتحريف أصاب

سورة المائدة: الأيتان (٤١ – ٤٤).

<sup>(</sup>٢) د. محمد شبلي شتيوي: التوراة دراسة وتحليل. مكتب الفلاح، الكويت، ١٩٨٤م (بتصرف).

جملًا قليلة وألفاظاً يسيرة. أما أكثر التوراة فهو باقٍ على ما أنزله الله على موسى الكليم عليه السلام. وهذا الرأي أيضاً غير سليم. فالتبديل والتحريف لم يشمل آيات قليلة محدودة في التوراة بل شملها كلها كما سنرى وسنوضحه في هذا الكتاب. وهو تحريف شمل التوراة بأكملها

• القول الثالث: وهذا القول \_ في رأينا \_ هو الصواب، والدليل عليه موجود، يستطيع أن يطلع عليه كل إنسان. وهذه هي أسفار التوراة بين أيدينا، وفيها الدليل القطعي: على أن التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام كلها أو أكثرها قد بُدِّل وغيِّر. والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، لا تطابق بينها وبين التوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم في شيء. والشذرات القليلة المنبثة هنا وهناك من التوراة الحقيقية والتي تضيء بنورها بين هذا الركام من المزابل هي مثل اللؤلؤة أو الجوهرة أو الألماسة في مزبلة.

وهذا القول – في رأينا – هو الصواب والحق.. وقد ذهب إليه مجموعة من علماء الإسلام الذين اطلعوا على التوراة ودرسوها دراسة فاحصة ومن هؤلاء الإمام ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة ٢٥٦هـ الذي وضع كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل وذكر فيه تحريف اليهود والنصارى لكتابهم المقدس. ومنهم الإمام الغزالي الذي رد عليهم في كتابه «الرد الجميل» وعبد الملك الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة ٤٧٨هـ والإمام ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح» والإمام ابن قيم الجوزية في كتابه «هداية الحيارى». والإمام القرطبي صاحب التفسير المشهور في كتابه «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» والإمام علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي المتوفى سنة ٤١٧هـ وليه كتابان في الرد على عقائد اليهود والنصارى: الأول أسماه وليه كتابان في الرد على عقائد اليهود والنصارى: الأول أسماه ما قربان في جميع الأسفار الخمسة، وقد أسماه «على التوراة» وقد قام بتحقيقه الدكتور أحمد حجازي السقا ونشرته مطبعة الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٨٠م، وهو من أمتع ما قرأت في هذا الباب. ورحمة الله الهندي المتوفى سنة ١٩٩٨م، وهو من أمتع الحق، وفي مناظراته مع كبار القساوسة.

#### التحريف:

ويفصل بعض العلماء في أنواع التحريف الذي قام به أحبار بني إسرائيل في التوراة ويستدلون على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من آيات، وينتهون إلى أن عناصر التحريف هي كالتالى:

تحريف بالتبديل.

تحريف بالزيادة.

تحريف بالنقصان.

تحريف بتغيير المعنى دون تغيير اللفظ.

ويأخذ ذلك أشكالًا كثيرة كالآتي:

(أ) إلباس الحق بالباطل والباطل بالحق: حتى ينطلي ذلك الباطل ويروج على عامة الناس. قال تعالى:

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكَنَّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٠٠ (١٠).

قال ابن عباس: لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وذكر الزمخشري في الكشاف(٢) بأنهم كانوا يكتبون في التوراة ما ليس فيها. ومثاله اتهام هارون عليه السلام بأنه الذي صنع لهم العجل وأمرهم بعبادته.

(ب) كتمان الحق: وكتمان الحق مرتبط أيضاً بـإلباس الحق بـالباطـل، كما في الآية المذكورة أعلاه وفي قوله تعالى:

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ (١٠٠).

ومن أهم أمثلة كتمانهم الحق إنكارهم لصفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . . وقد روت صفية بنت حيي بن أخطب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ١/٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة:الآية ٤٢.

زعيم اليهود، وزوج النبي على بعد أن أسلمت أن عمها سأل أباها عن النبي على الله عن النبي الله عن النبي الله عندما قدم المدينة قائلًا: أهو هو النبي الذي كنا ننتظر، فقال حيي بن أخطب: والله إنه لهو هو النبي . ولكنّا والله لا نؤمن به».

وقد كتموا أيضاً حكم رجم الزاني والزانية ولكن الله فضحهم على يد حبرهم السابق الصحابى الجليل عبد الله بن سلام وأظهر حكم التوراة وهو الرجم.

(ج) إخفاء الحق: وهو شبيه إلى حدٍ ما بالكتمان. والعلماء يفرقون بينهما على اعتبار أن الكتمان للأمر العظيم مثل نبوة محمد على الإخفاء هو للأمر الذي فيه خزي لهم. وقد قال تعالى:

﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كَثُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كَثُمُ كُنْ يَكُمُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً ﴾(١).

(د) تحريف الكلام عن موضعه: بوضع كلمة مكان كلمة أو جملة مكان جملة: وهذا هو تحريف التبديل. وقد يكون بإسقاط كلمة، وهو تحريف بالنقص، أو بزيادة كلمة أو جملة وهو تحريف بالزيادة. وقد يكون بصرف المعنى إلى معنى آخر غير مقصود وهو تحريف المعنى. قال تعالى:

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَامِ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِّ - ﴾(١).

وقال تعالى :

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ٢٠٠٠.

وقوله تعالى:

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمِّ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٤١.

(ه) لتي اللسان: وهو أن يقولوا كلمة ظاهرها حسن، وباطنها سيّىء، ومثاله قولهم للنبي على «واسمع غير مسمع» وقولهم «راعنا». وظاهر الكلام حسن وباطنه قبيح حيث يتهمونه على بالرعونة وإنك تسمع قوماً لا يسمعونك لتفاهة كلامك. وكانوا يسلمون عليه فيقولون، لعنات الله عليهم، «السام عليكم» حتى أن عائشة غضبت ولعنتهم، وكان الرسول يرد عليهم بقوله: «وعليكم».

وقال المفسر المشهور ابن عطية الأندلسي (محمد بن يوسف بن حيان) في البحر المحيط: معقباً على ذلك «وهذا موجود حتى الآن في اليهود. وقد شاهدناهم يربون أولادهم الصغار على ذلك، ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين، مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير»(١).

وهناك نوع آخر من ليّ اللسان أثناء قراءتهم للتوراة، فيضعون كلاماً من عندهم، بدلًا من آيات الله، قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ مِنْهُ مِّ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَبِ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢).

هذه باختصار أنواع التحريفات التي قام بها أحبار يهود في كتاب الله المنزل على موسى عليه السلام. ومع مضي الأيام وضياع التوراة الأصلية بسبب الحروب والسبي والشتات في الأرض. وبسبب ترك بني إسرائيل مرات عديدة دينهم، وارتدادهم عنه حتى عبدوا الأصنام وخاصة البعليم وعشتروت وملكوم وغيرها من الأوثان، وذبحوا لها، وعبدوها وأقاموا لها المعابد الضخمة. وأسفار العهد القديم مليئة بذكر ذلك كله. وفي عهد القضاة (١٤٠ سنة) ارتدوا سبع مرات وعبدوا الأوثان، بل وذبحوا أبناءهم وبناتهم قرباناً لها. ثم ازدادت الردة في عهد الملكية . . حتى أنهم زعموا كذباً وبهتاناً أن سليمان عليه السلام عبد الأوثان وبني لها المعابد . والواقع أن الملوك

<sup>(</sup>١) ابن عطية (محمد بن يوسف بن حيان): البحر المحيط: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٧٨.

الذين جاءوا بعد سليمان عليه السلام هم الذين فعلوا ذلك.

لهذا كله ضاعت التوراة الأصلية وبقي منها آيات يذكّرهم بها أنبياؤهم الذين أرسلهم الله إليهم تباعاً ليردّوهم عن غيهم وكفرهم وضلالهم. . ولكنهم كثيراً ما كانوا يقتلون الأنبياء بعد تكذيبهم والهزء بهم، قال تعالى : ﴿ فَفَرِيقاً كذبتم وَفَرِيقاً تقتلون ﴾ .

وبقيت شذرات من التوراة الأصلية يتوارثونها، ثم قام أحبارهم بجمع تلك الأخبار والآيات وإضافة ما زيّنه لهم الشيطان. فصاغوها في كتب، وقدموها للناس على أساس أنها التوراة التي أنزلها الله. ثم جاءت الأبحاث الحديثة خلال القرون الثلاثة الماضية لتؤكد أن التوراة الحالية قد كتبت على مدى ألف عام وبواسطة عشرات ومئات الكتاب في أزمنة مختلفة متباينة وأن ذلك كله قد جمعه بعض الأحبار ونسَّقه في كتاب أسماه التوراة. وأن ذلك ظهر بعد العودة من النفي في بابل، أي في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد. أي بعد وفاة موسى عليه السلام بما يقارب ألف عام.

وفيما يلي سندرس آراء أهل الكتاب، في كتابهم المقدس، لنرى أن الإسلام قد أنصف التوراة.. وذكر أنها كتاب الله ولكنه كتاب قد حُرِف وغُيِّر. أما علماؤهم اليوم فينكرون تماماً أن التوراة كتاب الله أنزله على موسى، ويقولون: إن هذا الكتاب قد كتبه أشخاص عديدون على مدى ألف عام وإنه قد جمع ورُتِّب في عصور متأخرة جداً.. وإنه يحوي أساطير الشعوب الأخرى مثل البابليين والآشوريين والمصريين وغيرهم.. كما يحوي تراث هذا الشعب اليهودي الذي تكون من عدة قبائل مهاجرة تجمعت على مدى عدة قرون.. وهو تراث مهم جداً ولكنه لا يزيد في أهميته كثيراً عن الإلياذة أو الأوديسة والرامايانا.





# التوراة والعهد القديم كما ير اها علماء اليهود والنصاري

ينقسم علماء اليهود والنصاري إلى طائفتين عند دراستهم لما يسمى الكتاب المقدس:

أما: الطائفة الأولى، فهي المجموعة التي قامت بدراسة الكتاب المقدس دراسة موضوعية، على اعتبار أنه تراث ضخم جمع فيه تاريخ وحياة الشعب الإسرائيلي، كما جمع بين دفتيه آثار الأمم الأخرى وأساطيرها. . وينتهي هؤلاء إلى أن كتاب العهد القديم، وضمنه أسفار موسى الخمسة، ليس إلا مجموعة من الأسفار، كتبت على يد مؤلفين مجهولين في الغالب، على مدى أكثر من عشرة قرون . . وجمع بذلك أشعار وفلكلور مجموعة من الشعوب، بما في ذلك الآثار الفلكلورية للشعوب القاطنة في منطقة الشرق الأدنى، وبالذات الحضارات البابلية والاشورية والمصرية والفينيقية مع تأثيرات اليونان والفرس . . ويعتقد كثير من هؤلاء الباحثين، أنه لا توجد حقيقة تاريخية لقصة نوح والطوفان، وقصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنيه . . وأن هذه القصص لا تزيد في قيمتها التاريخية عما ورد في الإلياذة والأوديسة من أساطير . . وأن هناك شكوكاً كثيرة حول شخصية موسى . . وأن ما ورد في أسفار العهد القديم حول هذه الشخصية أمر لا يستند إلى الواقع التاريخي ، وعلم الآثار، وأن ما ورد بعد ذلك من قصص وغيرها ، لا ينبغي أن تؤخذ على أساس أنها تاريخ ، ففيها تزوير رهيب للتاريخ ، وأكاذيب لا حصر لها . .

وهـؤلاء لا يؤمنون بأن أسفار العهد القـديم كتب أنزلها الله تعالى ، بـل هي عندهم كتب تمثـل أساطيـر شعبية ، جمعها أناس على مـدى ألف عام ، واختلفت بـذلـك ثقافتهم وأسلوبهم وتعبيراتهم .

وقيمة هذه الكتب ترجع إلى قيمتها الأدبية، وفي أنها تمثل تراث البشرية الأدبي وبعضها يرقى إلى مستوى أدبي عال جداً، مثل سفر أرميا وسفر المزامير وسفر أيوب وسفر الأمثال وسفر الجامعة.

وأما الطائفة الثانية ، فتمثل أحبار اليهود والنصارى وعلماء اللاهوت . وقد كان هؤلاء يعتقدون إلى القرن الشامن عشر ، وربما التاسع عشر الميلادي : أن هذه الكتب كتبها الأنبياء بإلهام من الله . وأن الأسفار الخمسة (التوراة) : كتبها موسى عليه السلام بوحي من الله . وأن سفر يشوع كتبه يشوع بن نون تلميذ موسى وحواريه ووارث علمه . وقد كتبه بوحي من الله وإلهام . وكذلك فعل صموئيل وأشعيا وأرميا وحجي وملاخي وزكريا . . . إلخ .

وهذه الكتب قد كتبها الأنبياء باللغة العبرية، وبعضها بالآرامية، ثم ترجمت في عهد بطليموس الثاني (٢٨٥ - ٢٤٦ قبل الميلاد) إلى اليونانية. وقام بهذه الترجمة يهود الإسكندرية. واشتهرت هذه الترجمة باسم الترجمة السبعينية لأن الذين قاموا بالترجمة (٧٢) حبراً من أحبار اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد.

وتعتبر هذه الترجمة معتمدة لدى الأغلبية الكبرى، من فرق اليهود والنصارى، واستمر الحال على ذلك حتى بداية القرن الثامن عشر، عندما ظهر مجموعة من العلماء والبحاثة يشككون في مدى مصداقية هذا الكلام. وأثبتوا بالعديد من الدراسات، أن الأسفار الخمسة، لم يكتبها موسى، وإنما كتبت بعد وفاة موسى بعدة قرون. وظهرت هذه الأسفار بعد تجميع كتابات كثيرة مختلفة، وظهرت في نص موحد، في القرن الخامس والقرن الرابع قبل الميلاد، أي بعد وفاة موسى بقرابة ألف عام . . وأثبت هؤلاء الباحثون أيضاً أن الأسفار المنسوبة للأنبياء، لم يكتبها هؤلاء الأنبياء، بل اشترك في كتابتها عدد كبير من المؤلفين والأحبار الذين لم تعرف أسماؤهم . .

وهكذا فعلوا بأسفار الأدب، والشعر والحكمة، وهي سفر أيوب وسفر أرميا وسفر نشيد الإنشاد والمزامير وسفر الأمثال وسفر الجامعة. . وأرجعوا أصول هذه الكتب والأشعار والأناشيد إلى كتب سابقة لدى قدماء المصريين، وإلى تراث الأمم الأخرى، مثل البابليين والآشوريين والفينيقيين . . وإلى الفرس واليونان .

ونتيجة هذه الأبحاث الكثيرة، اضطر علماء اللاهوت والقسس والرهبان والأحبار، لتغيير موقفهم. وإلى القول: بأن هذه الكتب الكثيرة والأسفار المتعددة المنسوبة إلى موسى والأنبياء، لم يكتبها موسى أو الأنبياء المذكورين حرفياً. . ولكن روح الله كانت تظلل أولئك الكتاب المجهولين، الذين قاموا بصياغة هذه الكتب على مدى ألف عام . . ولهذا لا ينبغي أن نفهم من كلمة (وحي) المفهوم الحرفي لهذه الكلمة ، وإنما تؤخذ بالمعنى الإجمالي، وهو إلهام الله لهؤلاء البشر، الذين قاموا بصياغة هذه الكتب في أزمنة مختلفة ، وعصور متباينة أشد التباين . ولهذا فإن وقوع الأخطاء التاريخية في هذه الكتب، لا يعني عندهم : أنها ليست وحياً من الله ، لأنهم يفهمون كلمة (الوحي) أو (الإلهام) بمعنى (فضفاض) ، بحيث يسمح بوقوع أخطاء وتناقضات . ولهذا فهم يقررون: أن هذه الكتب ينبغي أن تفهم على المعنى الإجمالي ، لا على المعنى التفصيلي ، ولا بد من تأويل هذه النصوص تأويلاً كبيراً (قد يكون معتسفاً جداً) ، حتى تنسجم مع الفكر الحديث . لهذا فإن الذي يحاول أن يفهم هذه النصوص بحرفيتها ، ويبحث بالتالي عن مصداقيتها ، إنما يقوم في النهاية ، بعمل يؤدي إلى رفضها وعدم الإيمان بها ، ولذا: فإن الواجب هو قراءة هذه النصوص ، على أساس فهم الروح المهيمنة عليها ، والموجهة لها ، وهي (الروح الإلهامية) التي جعلها الله في قلوب الذين قاموا بكتابة وصياغة أسفار العهد القديم على مدى الأجيال المتطاولة .

باختصار لا يوجد اليوم من يؤمن، بأن هذه النصوص هي وحي حرفي من الله سبحانه وتعالى.. ولهذا فإن الجدل المحتدم القديم بين علماء المسلمين وعلماء اليه ود والنصارى حول تحريف الكتاب المقدس، لم يعدله الأهمية السابقة التي كانت.. إذ أن علماء اليهود والنصارى أنفسهم يذهبون إلى أكثر مما يذهب إليه علماء الإسلام. فعلماء الإسلام يقولون: بأن هذه النصوص في الأصل موحىً بها من الله سبحانه وتعالى حرفياً.

ولكن هذه النصوص، بُدِّلت وحُرِّفت، على مدى القرون المتطاولة، ومع هذا بقيت من التوراة الأصلية، نصوص منبثَّة هنا وهناك، تضيء بين ركام الظلام المحيط بها. . (وبعض علماء المسلمين يرى أن التحريف كان في المعنى فقط).

وأما علماء اليهود والنصارى، فينكرون أن الله قد أوحى بهذه الأسفار حرفياً. ويزعمون: أن الأسفار الخمسة (التوراة) لم تنزل على موسى أصلاً، وأن هذه الأسفار قد كتبها عدد غفير من الكتاب المجهولين على مدى قرون متطاولة، وأنها تضم بين دفتيها، شيئاً من تعاليم موسى والأنبياء التي تناقلها الأبناء عن الآباء، وأضيفت إلى مجموع التراث الضخم، الذي تجمّع عبر الأجيال والقرون، وأصبح معروفاً لدينا باسم العهد القديم.

### آراء بعض علماء اليهود والنصارى في العهد القديم والتوراة:

يذكر الباحث العلامة ول ديورانت في كتابه (قصة الحضارة) (١) رأيه في العهد القديم فيقول: «ليس العهد القديم شريعة فحسب، بل هو فوق ذلك، تاريخ وشعر وفلسفة من الطراز الأول. وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب ما فيه من أساطير بدائية، ومن أغلاط تاريخية، وأقررنا أن ما فيه من أسفار تاريخية، لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان أجدادنا السابقون يفترضونه فيها». ثم ذهب يشرح ذلك، ويقول: إن قصة آدم والشجرة، مأخوذة من ألواح بابل، حيث كان البابليون يعتقدون بأن الإنسان تمرَّد على قسمة الموت، وطمع في خلود دائم. فبحث عن ثمرة البقاء في السماء.. وهناك خَدَعَهُ إلَّهُ ماكر عن بغيته، فناوله بدلاً منها ثمرة تشبهها في ظاهرها، ولكنها في الواقع ثمرة الفناء.. وعقيدة المشيح (المسيّا) أو المسيح المنتظر موجودة أيضاً في الديانة الفارسية.. ويبدو حسب رأيه ـ أن اليهود استعاروها منهم في زمن النفي إلى بابل..

واستعاروا من البابليين أيضاً قصة نوح والطوفان التي وردت عند البابليين باسم مغامرات جلجامش والطوفان الذي حصل في عهده. وأما قصة خلق العالم كما وردت في سفر التكوين فهي \_ مستعارة أيضاً \_ من البابليين حيث وردت عندهم قصة الإله مردوك وكيفية خلقه للعالم.. وأما قصة برج بابل التي وردت في سفر التكوين فهي مستعارة من قصة الأبراج الشامخة المذكورة في الأساطير البابلية..

وينتهي ول ديورانت إلى القول: بأن نصوص العهد القديم وأسفار موسى الخمسة ترجع في كثير من أصولها إلى تراث الأمم السابقة مثل البابليين والفينيقيين والأشوريين والفراعنة. . كما أنه يلحظ تأثيرات اليونان وخاصة في كتاب سفر الجامعة، وتأثيرات الفرس وغيرهم من الأمم.

ويذكر ول ديورانت: أن شريعة موسى لم يبقَ منها سوى الوصايا العشر. وما عدا ذلك فقد اندثر وضاع ولم نجد له أي أثر<sup>(٢)</sup>.

ويعتبر ول ديورانت: أن سبب تأليف التوراة وكتـابتها، هـوردة بني إسرائيـل عن

<sup>(</sup>١) ول ديورانت: قصة الحضارة: ٢/ ٣٨٥. (٢) قصة الحضارة، لول ديورانت: ٢٧١/٢.

عبادة الإِلَه «يهوه» إلى عبادة الألهة الأجنبية. وأن الكهنة أخذوا يتساءلون ألم يأن لهم أن يقفوا وقفة قوية يمنعون بها تدهور العقيدة اليهوية؟ لهذا قرروا أن يبلغوا الناس رسالة الله في صورة كتاب يصور السنن الإِلهية، والتي تبعث النشاط والقوة في عقيدة الأمة وأخلاقها(١).

ويتحدث عن توراة حلقيا الكاهن، التي اكتشفت أثناء إعادة بناء الهيكل في زمن الملك يوشياهو (جوشيا) سنة (٦٢٢) قبل الميلاد، فيقول: «وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نفترض، أن هذا السجل الذي ادّعاه حلقيا قد وضع في تلك الساعة. فكل ما فيه أن يقنن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق بها، خلال عدة قرون، أنبياء بني إسرائيل وكهنة المعبد».

وأغلب النقاد يرون: أن حلقيا قد كتب هذه النصوص الكهنوتية (سفر التثنية) من مجموعة روايات يتناقلها الناس والكهنة.

وعندما ظهر عزرا كانت أسفار التوراة قد ضاعت فكتبها من جديد. ويرجع الباحثون النص الكهنوتي إلى زمن عزرا، وأن الذي قام بكتابة هذا النص هو عزرا والكهنة. وعزرا هو عزير الذي جاء ذكره في القرآن الكريم والذي رفعه اليهود إلى مقام الألوهية ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون ﴾ [التوبة: ٣].

ويذكر الباحثون أن سفر أخبار الأيام الأول والثاني صنَّفهما عزير بمعونة حجي وزكريا ويقول ول ديورانت «والرأي الغالب أن هذه الفصول تكوِّن الجزء الأكبر من سفر الشريعة الذي أذاعه عزرا. ويبدو أن هذه الأجزاء الأربعة (أو النصوص الأربعة الي سبق ذكرها) قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ٣٠٠ قبل الميلاد. وكانت أساطير الجزيرة (ما بين النهرين دجلة والفرات) هي المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة الأف سنة أو نحوها قبل الميلاد. ولعل اليهود قد أخذوا بعضها من الأدب البابلي في أثناء أسرهم. ولكن أرجح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل من مصادر

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣٥٦/٢ وما بعدها.

سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة في جميع بلاد الشرق الأدني».

ويزعم كثير من الكتاب الغربيين ومنهم جيمس هنري برستد في كتابه «فجر الضمير»(۱) أن كاتب سفر المزامير تأثر بنشيد أخناتون ويقول ما يلي: «صار لدينا الآن الأصل الهيروغليفي المصري الذي تُرجمت ونُشرت منه فقرات كاملة في كتاب العهد القديم العبراني. فقد تعرف الأستاذ هوجو جرسمان البحّاثة الضليع وصاحب الرأي الثاقب في الأدب العبراني، بلا تردد، على المنهل المصري الذي استقى منه المزمور ١٠٤ المذكور. بل ذهب الأستاذ جرسمان إلى أبعد من ذلك، حيث يقول: إن أقدم موضوع أسطوري تناولته الأناشيد العبرانية هو خلق العالم، وهو وأسطورة الخلق نفسها نفي بابل. وأما موضوع العناية الربّانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيما بعد. وقد شقّت طريقها إلى المزامير بتأثير مصر القديمة.

«وبذلك تكشف لنا أنشودة أخناتون عن المنهل الذي استقى منه مؤلف المزمور العبراني، إدراكه لرحمة الله فرعون مخلوقاته حتى أصغرها. إن موقف العبرانيين من جهة تصورهم لعناية الخالق الرؤوف بخلقه وبصفته يعلم ما في الكون إنما يرجع إلى نشيد أخناتون وما يشبهه من الأناشيد الدينية بمصر القديمة».

وإذا قارنا هذا الموقف من كاتب نصراني، بموقف أي فقيه مسلم سنجد الفرق والبون شاسعاً. فالمسلم يعتقد اعتقاداً جازماً أن كاتب المزامير هو داوود عليه السلام وأن الله أنزل الزبور على داوود قال تعالى ﴿وآتينا داوود زبوراً ﴾ وأن هذا الزبور هو كتاب أنزله الله تعالى وحياً على داوود عليه السلام.

ونجد كثيراً من علماء الآثار الغربيين والمفكرين من أمثال عالم الآثار المصرية القديمة أرمان والعالم برستد يكررون القول: بأن المزمور ١٠٤ منقول بشكل شبه حرفي من نشيد أخناتون الكبير، وأن سفر الأمثال منقول بشكل فاضح من كتاب الحكم لأمنموبي المصري القديم. وقد قسم أمنموبي كتابه إلى ثلاثين فصلًا، وقد

<sup>(</sup>١) فجر الضمير: ص ٣٦٢، ٣٩٤، ٣٩٥، كما ينقله عنه د. بدران محمد بدران من: التوراة.. العقل.. العلم.. التاريخ: ص ١٨٠، دار الأنصار، القاهرة.

اشتهر كتابه باسم «ثلاثون فصلاً من الحكمة» وأحياناً باسم «ثلاثون فصلاً» فقط. وقد نقل كاتب سفر الأمثال هذه الحكم بعد تغيير طفيف فيها، ولكنه ينقل في بعض الأحيان حرفياً بعض العبارات مثل قوله: «ألم أكتب ثلاثين فصلاً من جهة مؤامرة ومعرفة»، وهو تشويه لعبارة أمنموبي: «تبصّر لنفسك في هذه الفصول الثلاثين حتى تكون مسرة لك وتعليماً». والغريب حقاً أن كاتب سفر الأمثال لم يكمل ثلاثين فصلاً، ومع هذا أبقى ما ذكره أمنموبي دون تحوير.

ونقل سفر أرميا أيضاً شيئاً من حكم أمنموبي وكذلك المزمور الأول والمزمور الثاني.

ويعتقد كثير من الباحثين الغربيين: أن كُتّاب العهد القديم تأثروا كثيراً بفلسفة مصر القديمة إلى الحد الذي صوروا فيه «يهوا» (الله) بصورة الشمس ذات الجناحين حيث جاء في سفر ملاخي (٤: ٣) «ولكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر في أجنحتها»، وهي استعارة من الفلسفة المصرية القديمة.

ولا يقتصر الأمر على الكُتّاب الغربيين فحسب، ولكننا نجد أيضاً كثيراً من الكتّاب المحدثين من المسلمين وغير المسلمين، ينحون هذا المنحى، مثل الأستاذ عبد العزيز صالح أستاذ علم الآثار المصرية، حيث يقول في كتابه (الشرق الأدني القديم): «ومن حيث أناشيد الدين الجديد (أي دين أخناتون الفرعون المصري) خرجت تناجي ربها بالود والحب والتبجيل وعرضت الأناشيد مِننَ الإِلَه الظاهرة في حجج فطرية مقنعة... وقد ظهرت نفس الحجج ضمن ما رددته فيما بعد مزامير العبرانيين مما دعا، إلى الربط بينهما واعتبار الأناشيد المصرية أصلاً لها»(١).

ويقول الدكتور أحمد فخري في كتابه (مصر الفرعونية): «ليس هناك شك، في أن أناشيد أخناتون لإلههِ كانت ذات أثر مباشر على المزامير وأن المزمور ١٠٤ يكاد يكون منقولاً عن النشيد الكبير (لأخناتون) وليس من قبيل توارد الخواطر»(٢).

<sup>(</sup>۱) و (۲) نقلًا عن كتاب «التوراة.. العقل.. العلم.. التاريخ»، للدكتور بـدران محمد بـدران، دار الأنصار، القاهرة، ص ۱۸۰ وما بعدها.

وهكذا يبحث الكتّاب، في أصول أسفار العهد القديم المختلفة، ويرجعونها إلى الحضارات السابقة مثل حضارة البابليين أو الفراعنة أو الفينيقيين أو الآشوريين كما يوضحون أيضاً تداخلات تأثير الحضارة الفارسية والحضارة اليونانية على كتاب العهد القديم.

وبما أنّ كتّاب العهد القديم، يمثلون مئات الأشخاص الـذين عاشـوا على مدى ألف عام أو تزيد، فإن هؤلاء الكتاب، تأثـروا بمختلف الحضارات التي كانوا يعيشـون بين ظهرانيها.

وبما أن العبرانيين أو اليهود، قد عاشوا في مصر وبابل وفارس وآشور، وتأثروا بكل هؤلاء الأمم، فإنهم قد اقتبسوا كثيراً من أساطير وعقائد وآداب هذه الأمم، وأدخلوها في كتابات العهد القديم.

ورغم أن التيار العام لدى النصارى، هو اعتبار «العهد القديم» كتاباً مقدساً، ولو بالمعنى العام والإجمالي لكلمة الإلهام والوحي، إلا أننا نجد عدداً لا يستهان به من الكتّاب النصارى ينظرون إلى العهد القديم نظرة ازدراء واحتقار. ومن أشهر هؤلاء المفكرين والكتّاب أرنست بيغن أول وزير خارجية من حزب العمال (وزارة أتلى بعد الحرب العالمية الثانية).

وكان بيڤن يقول: إن العهد القديم هو أشد الكتب بعداً عن الأخلاق!!

ويقول عن اليهود: ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال التوراة!!(١).

وكان الأب ديغو من أوائل الباحثين الذين توصلوا: إلى أن موسى (عليه السلام) لم يكتب أسفار التوراة الخمسة المنسوبة إليه، إذ كيف يعقل أن يكتب موسى قصة موته، وكيفية دفنه، والمكان الذي دفن فيه، وهو ما ورد في سفر التثنية (تثنية الاشتراع) الإصحاح ٣٤.

 موسى من كتابة الأسفار الخمسة (التوراة). ويذكر أن من يطالع سفر التكوين سيجد: نصين جنباً إلى جنب، أحدهما يُسمّي الإله باسم «يهوه»(۱) والثاني باسم «الوهيم». والعلماء يعتقدون: أن القصص الخاص بيهوا قد كتب في مملكة الجنوب «يهوذا» بينما كتبت القصص الأخرى المتعلقة (بالوهيم) في مملكة الشمال «إسرائيل». وكلاهما ظهر بعد وفاة سليمان عندما انقسمت المملكة التي أسسها داوود إلى مملكتين متحاربتين، إحداهما لسبط يهوذا وبنيامين في الجنوب وعاصمتها (أورشليم). والأخرى لبقية الأسباط (عشرة) في الشمال، وتسمى إسرائيل وعاصمتها (شكيم) (بالقرب من مدينة نابلس الحالية).

ويعتبر النص اليهـوي سابقاً على النص الإلهيمي.

وقد تنبّه العالم «ايخهورن» (١٧٨٠ ــ ١٧٨٠م) إلى أن الأسفار الأربعة الأخرى من التوراة تحتوي أيضاً على نصين مختلفين، وليس ذلك مقتصراً على سفر التكوين كما ظن استروك.

وظهر العالم «ولهاوزن» قرب نهاية القرن الثامن عشر بنظريته التي أثرت تأثيراً بالغاً في عالم أدبيات الكتاب المقدس. وقد عكس «ولهاوزن» الترتيب التقليدي لتأليف أسفار العهد القديم حيث كان يقال: إنَّ موسى هو كاتب الأسفار الخمسة (التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية) يليه سفر يشوع الذي كتبه يشوع نفسه، وهكذا على حسب الترتيب التاريخي لظهور الأنبياء. فجاء «ولهاوزن» وذكر أن أسفار موسى الخمسة كتبت بعد الأسفار الأخرى وهي متأخرة عنها. وكذلك اعتبر سفر يوشع من الأسفار التي كتبت في فترة متأخرة جداً. . وأن موسى لم يكتب شيئاً من هذه الأسفار المنسوبة إليه . وكذلك يشوع لم يكتب سفره المنسوب إليه وإنما كتب هذا السفر بعد وفاته بمئات السنين.

وفي عام ١٧٩٨ عمد الباحث «إيلجن» إلى تحليل النص الالهيمي فوجده ينقسم إلى قسمين مختلفة عن القسم الآخر. وأن كتبة هذين القسمين، مختلفون فكراً وبيئةً وثقافةً وأسلوباً.

<sup>(</sup>۱) يهوه أو يهوا هو اسم الرب أو الإله الخاص باليهود، بينما اسم ألوهيم يدل على أنه رب الأمم الأخرى أيضاً. وقد نقله بعض المسلمين باسم: «ياهو».

#### مصادر التوراة:

وبحلول عام ١٨٥٤ كان علماء الكتاب المقدس، و «العهد القديم» بصورة خاصة يرجعون الأسفار الخمسة المعروفة باسم التوراة أو أسفار موسى الخمسة إلى أربعة مصادر رئيسية هي:

1 - الوثيقة اليهوية: (النص اليهوي)، حيث يذكر اسم الله باسم يهوه وكانت هذه التسمية شائعة في مملكة الجنوب يهوذا في القرن التاسع قبل الميلاد ويحدد بعضهم ذلك في حدود سنة ٥٥٠ قبل الميلاد. ويتحدث هذا النص عن بدء الخليقة وأصل العالم وينتهي بموت يعقوب. ويظهر الله في هذه النصوص بصورة مجسمة وبشرية . «فسمعا وقع خطى الرب الإله وهو يتمشى في الجنة عند نسيم النهار» (التكوين ٣: ٨) وظهور الرب بصورة إنسان ليعقوب ومعاركة يعقوب للرب حسب زعمهم - ويظهر الله كإله يعيش مع الإنسان ويتعامل معه بصورة مباشرة كأنه هو أيضاً بشر.

ويتميز النص اليهوي بأنه تصويري وغني بالاستعارات ويكاد يكون ساذجاً ومليئاً بالأساطير. ويتحدث هذا النص عن كيفية خلق العالم ثم خلق آدم وقصة آدم والشجرة الحية وقصته مع الله، وقصة نوح والطوفان، ثم قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنيه إلى موت يعقوب. ويسمى هذا النص أحياناً باسم النص العبري.

٧ - الوثيقة الالهيمية (النص الالهيمي)، حيث يذكر اسم الله باسم «الوهيم». وكانت هذه التسمية شائعة في مملكة الشمال (إسرائيل) وعاصمتها السامرة (شكيم) وزمانها بعد الوثيقة اليهوية. وقد كتبت في القرن الثامن قبل الميلاد في حدود سنة ٧٧٠ قبل الميلاد. وتسمى أحياناً النص السامري. وموضوعها الأحداث الخاصة بإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وأسلوبها أكثر اعتدالاً، ولا يظهر الربُّ في صورة بشرية مجسمة بل هورب العالمين، ورب الكائنات كلها ولا يمكن رؤيته ومن ينظر إليه يموت. والنص الالهيمي أشد إبرازاً للبعد القائم بين الله والإنسان. وهو متصل بعهد الله في جبل حوريب ويتمثل في تأثير أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد ويركز على الاهتمامات الأخلاقية .

إن النصين اليهوي والالهيمي يحتويان على روايات وقصص. ونادراً ما توجد فيهما نصوص تشريعية. وقد أُدمج هذان المصدران في مجموعة واحدة في القرن السابع قبل الميلاد (في حدود سنة ٦٥٠).

سفر التثنية (تثنية الاشتراع)، وهو سفر يكرر فيه الشرائع والقوانين. وقد أعلن العثور عليه في زمن الملك يوشياهو، ملك يهوذا سنة ١٢٠ قبل الميلاد وكان أساساً لإصلاحه الديني. وقد عثر عليه الكاهن حلقيا أثناء تجديد بناء الهيكل. ويختلف الباحثون في تحديد أزمنة هذه النصوص على وجه الدقة. فعلى سبيل المثال يرى (إدمون جاكوب) العالم اليهودي المحقق في العهد القديم: أن سفر التثنية كتب في القرن الثامن قبل الميلاد، بينما يرى الأب ديغو ويتابعه كثيرون، أن سفر التثنية كتب في القرن الشاميعة في عام ٢٠٦ق. م. ويتميز نص التثنية بالإنشاء حلقيا ما أسموه سفر الشريعة في عام ٢٠٦ق. م. ويتميز نص التثنية بالإنشاء الخطابي: «اسمع يا إسرائيل» «وأرض تدر لبناً وعسلاً».

٤ - النص الكهنوتي، وهو يتألف من فصول كتبها الكهنة في عصر النفي إلى بابل وإلى عصر ما بعد النفي، أي القرن السادس والقرن الخامس قبل الميلاد. ويرجع هذا النص بصورة عامة إلى زمن عزرا. . ويتميز النص الكهنوتي بالتكرار والتصلب والجمود والميل إلى كل ما يتعلق بالطقوس والذبائح وثياب الكهنة وأنواع القربان والإيضاحات العدوية.

ثم قام مجموعة من الكتاب بجمع هذه النصوص المختلفة وتوحيدها في كتاب واحد أسموه «التوراة» أو أسفار موسى الخمسة في عصور متأخرة جداً تصل إلى ما بعد ظهور السيد المسيح عليه السلام.

ويقول الأب ديغو: «لقد تكونت أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة لأمم مختلفة، جمعها محررون، وضعوا تارةً ما جمعوا جنباً إلى جنب وطوراً غيروا من شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبة، تاركين للعين أموراً غير معقولة وأخرى متنافرة»(١).

<sup>(</sup>١) نقلًا عن موريس بوكاي: «القرآن والتوراة والإِنجيل والعلم الحديث»: ص٧ - ٣٩.

ولكأنما لم يكف كل هذا التعقيد حيث ذكر الباحثون أربعة مصادر لأسفار موسى الخمسة (التوراة) ، فجاء باحثون آخرون، نذكر منهم على سبيل المثال العالم لودز (Lods) الذي وجد: أن النص اليهوي يتضمن ثلاثة مصادر، وأن الوثيقة الالهيمية تتضمن أربعة مصادر وأن سفر التثنية يتضمن ستة مصادر وأن النص الكهنوتي يحتوي على تسعة مصادر. وبذلك رفع لودز عام ١٩٤١ مصادر التوراة من أربعة إلى اثنين وعشرين مصدراً، كتب كل واحدٍ منها في زمن معين وبأسلوب مختلف(١) عن المصادر الأخرى.

وهكذا يتبارى الباحثون في إثبات أن التوراة أو أسفار موسى الخمسة، لم يكتبها موسى، وأنها كتبت بعده بعدة قرون، وأن الذين قاموا بكتابتها فئات مختلفة من الأحبار والكتاب في عهود مختلفة، وأزمنة متباينة، وثقافات غير منسجمة.

وهذا ما يفسر التناقض الرهيب في أسفار التوراة، وفي سلسلة النسب التي تضعها. فهي تختلف اختلافاً كبيراً. كما أن أسماء الأماكن والأشخاص تختلف حسب الرواية والنص المستخدم. بل إن نفس الحدث يُصوَّرُ ويذكر بطرق مختلفة متناقضة تماماً.

والتوراة تسجل أماكن في الأردن لم يدخلها موسى، وفيها اصطلاحات فلكية كنعانية عرفها بنو إسرائيل بعد دخولهم فلسطين واستقرارهم فيها. أي بعد عهد موسى بترون طويلة. وكذلك هناك أسماء لقرى وأشخاص لم توجد في عهد موسى وإنما وجدت بعدة بقرون.

بل إن بعض الباحثين يزعم: أن موسى عليه السلام كان يتكلم الفرعونية (المصرية القديمة)، لأنه نشأ في بيت فرعون. ولغة التوراة هي اللغة العبرية، وهذه اللغة التي كتبت بها التوراة، لم توجد إلا بعد وفاة موسى بسنوات طوال.

ويقول الباحث اليهودي إدمون جاكوب في كتابه «العهد القديم»(٢): «ليس هناك نص واحد للعهد القديم، بل نصوص كثيرة ففي القرن الثالث قبل الميلاد، كان هناك

<sup>(</sup>۱) موريس بوكاى: المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٢) نقلًا عن موريس بوكاي: «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث»: ص ٧ – ٣٩.

- \_ على الأقل \_ ثلاث مدونات للنص العبري للتوراة (الأسفار الخمسة)، وهي:
  - (١) النص الماسوري أي المحقق.
    - (٢) النص السامري.
- (٣) النص الذي استخدم جزئياً في الترجمة اليونانية (الترجمة السبعينية التي أمر بها بطليموس الثاني في الإسكندرية).

وفي القرن الأول قبل الميلاد، حدث اتجاه إلى كتابة نص موحد للتوراة (الأسفار الخمسة) ولكن تدوين نص موحد للتوراة، لم يتم إلا في القرن الأول بعد الميلاد، أي بعد ألف وخمسمائة عام، منذ عهد موسى. ولم يتم الاعتراف النهائي بهذا النص إلا في القرن العاشر بعد الميلاد على يد عائلة بن أشير في طبرية (سوريا)(۱).

«وضاعت النصوص العبرية أثناء غزوات نبوخذنصر والهجرة إلى بابل وما بعدها من نكبات. ولم يبق سوى النص اليوناني. ثم ترجم ذلك النص إلى العبرية. وقد كتب أقدم نص عبري موجود للتوراة في القرن التاسع بعد الميلاد (أي بعد ظهور الإسلام بقرنين من الزمان). هذا إذا وضعنا جانباً أسطوانات مغارة قمران التي ترجع إلى ما قبل ظهور المسيح بقليل، وبردية الوصايا العشر. وبعض مخطوطات ناقصة ترجع إلى القرن الخامس بعد الميلاد والموجودة حالياً في كنيسة القاهرة».

وتعد الترجمة السبعينيَّة أول ترجمة باللغة اليونانية ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد (بأمر بطليموس الثاني ٢٨٥ – ٢٤٦ قبل الميلاد في الإسكندرية) وقد قام بها ٧٢ من يهود الإسكندرية(٢).

وقد ظلت معتمدة حتى القرن السابع بعد الميلاد.

<sup>(</sup>١) مدخل إلى الكتاب المقدس من الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس وإصدار الرهبانية البسوعية، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٥م «كتب الشريعة الخمسة».

<sup>(</sup>٢) تعتبر المسكونية الفرنسية (المصدر السابق) أن قصة الترجمة السبعينية ليس لها أصل من الحقيقة وأنها أسطورة. وأن تلك الترجمة تمت على مدى فترة طويلة من الزمن بواسطة عدد من الكتاب. ولم تكن ملتزمة بالترجمة، بل كان لها حق الإضافة والحذف وإصدار كتب جديدة.

والنصوص اليونانية واللاتينية التي يستخدمها رجال الكنيسة المسيحية هي ثلاثة(١):

- (١) مدونة الڤاتيكان: (Codes Vaticanus)، وهي محفوظة في الڤاتيكان في روما.
- (٢) مدونة سيناء: (Codes Sinaiticus)، وقد عُثر عليها كما يبدو من اسمها في صحراء سيناء وهي موجودة بالمتحف البريطاني في لندن ويسرجع تاريخ هذين المخطوطين إلى القرن الرابع بعد الميلاد.
- (٣) الترجمة اللاتينية: وهي المعروفة باسم الفولجات (Vulgate)، والتي قام بها القديس جيروم في عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين. وترجع إلى القرن الخامس بعد الميلاد.

وقد لقيت هذه النسخة اعترافاً رسمياً من الكنيسة الكاثوليكية، وظلت النسخة المعتمدة منذ القرن السابع الميلادي وحتى يومنا هذا للكنيسة الكاثوليكية. وقد وجدت أيضاً مدونات آرامية وسريانية وهي جزئية وغير كاملة. وقد أدى تعدد النسخ المختلفة والمتباينة للتوراة (العهد القديم) والإنجيل (العهد الجديد) إلى اختلاف الكنائس المسيحية حول الكتاب المقدس. حيث قبلت بعض الكنائس أسفاراً مختلفة تمام الاختلاف عما قبلته كنائس أخرى. والشيء ذاته يقال عن الفرق اليهودية المختلفة.

وتعتبر نسخة الملك جيمس النسخة الموثقة لدى البروتستانت وهي تختلف عن نسخة الفولجات المعتمدة لدى الكنائس الكاثوليكية.

### رأى دائرة المعارف البريطانية(٢):

تذكر دائرة المعارف البريطانية: أن العهد القديم، كتاب يمثل تراث الشعب الإسرائيلي، وتراث شعوب أخرى كثيرة. وتذكر أن أسفار موسى الخمسة المعروفة باسم التوراة، لم يكتبها موسى (عليه السلام)، وإنما كتبت بعد وفاته بقرون طويلة،

<sup>(</sup>١) موريس بوكاي: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الطبعة ١٥: ٢/ ٩٧٨، ١٨٩١م.

وأول ما كتب من التوراة هو عند تكون مملكة داوود، عندما ظهر الكتبة (حوالي سنة المدونات التي تشمل بعض الأناشيد، ونبؤات يعقوب وموسى والوصايا العشر.

وفي القرن العاشر قبل الميلاد في أيام سليمان (٩٦١ ـ ٩٦١) وفي القرن التاسع قبل الميلاد تم تحريرالنص اليهوي (أي التي يذكر فيه اسم الله باسم يهوه) والتي شكلت مع النصوص الأخرى التي كتبت في فترة لاحقة أسفار موسى الخمسة المعروفة باسم التوراة.

وقد أضيفت الرواية الالهيمية إلى النص اليهوي في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد سميت هذه الرواية بالنص الالهيمي لأن الله يذكر فيها باسم «الوهيم». ثم أضيف فيما بعد نص آخر هو النص الكهنوتي. وقد سمّي كذلك لأنه صدر عن كهنة المعبد وبالذات الهيكل (الذي بناه سليمان في فترة سابقة) في مدينة أورشليم (القدس).

وأول ذكر للتوراة يرد، عندما قام ملك منطقة يهوذا، والذي يسمى جوشيا (يكتب أيضاً يوشياهو) بتجديد بناء الهيكل سنة ٦٢٢ قبل الميلاد، حيث عثر على نسخة من التوراة. ولم يتم الاعتراف بالتوراة كشريعة إلا أثناء السبي في بابل في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد(١).

وهكذا نجد أن أقدم أسفار العهد القديم وهي أسفار موسى الخمسة (بنتاتوش) (Pentateaque) والتي يطلق عليها أيضاً اسم التوراة. قد كتبت بعد وفاة موسى ببضعة قرون. وأول تدوين لها بدأ في القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد عندما ظهر الكتبة في مملكة داوود وسليمان.

وتختلف النصوص فيما بينها اختلافاً شاسعاً، ولم يتم توحيد هذه النصوص المختلفة للأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى (عليه السلام)، إلا في فترة متأخرة جداً. وذلك في القرن الأول بعد الميلاد. أي بعد عهد موسى بحوالي ألف وخمسمائة عام.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

وتقول دائرة المعارف البريطانية(١): إن أسفار العهد القديم كتبت في عصور مختلفة وبأيـدي كتاب مختلفين ذوي ثقـافات مختلفة متباينة. ثم إن النص اليونــاني المعتمد يختلف عن النص العبري اختلافاً بيِّناً، وفيه زيادات كثيرة في مختلف الأسفار(٢). ويرجع النص اليوناني إلى القرن الرابع بعد الميلاد (أي حوالي سنة ۳۵۰ میلادیة)(۳).

### رأی جارودی:

ويقول روجيه جارودي<sup>(٤)</sup>: «ليس هناك عالم من علماء التوراة وتفسيرهــا لا يقرُّ أن أقدم نصوص التوراة قد ألف وكتب على الأكثرفي عهد سليمان (منتصف القرن العاشر قبل الميلاد). وهذه النصوص ليست إلَّا تجميعاً لروايـات شفهية. وإذا التـزمنا بمعايير الموضوعيية التاريخية كان علينا الإقرار بأن هذه الروايات التي تتحدث عن ملاحم مرّت عليها قرون ليست أكثر تاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة، من الإلياذة أو الرامايانا».

### رأى أدمون جاكوب:

ويتحدث الباحث اليهودي أدمون جاكوب في كتابه «العهد القديم»(٥) عن مختلف نصوص العهد القديم كما نقلناه عنه. ثم يذكر الأسفار الشعرية فيقول: «كل شعب يغني في مراحل تطوره البدائية» وفي إسرائيل، كما حدث في غيرها من البلاد، سبق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

هـذا الكلام يؤكمد بدليل قطعي وجود التحريف الـذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. . واعتراف كامل من مصدر نصراني ـ يهودي بهذه الحقيقة .

<sup>(</sup>٣) النص اليوناني الأول، وهو الترجمة السبعينية تم في عهد بطليموس الثاني في الإسكندرية في القرن الثالث قبـل الميلاد. ولكن يبـدو أن هناك نصـاً آخر تمت كتـابته في القـرن الرابـع بعـد الميلاد. ومن المعروف أن مدونة الفاتيكان ومدونة سيناء ترجع إلى القرن الرابع بعد الميلاد، وبينما ترجع مدونة الفولجات اللاتينية إلى القرن الخامس بعد الميلاد.

<sup>(</sup>٤) إسرائيل والصهيونية السياسية: ص ٩٤ ــ ٩٧.

 <sup>(</sup>٥) كما ينقله عن موريس بوكاي: «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث»: ص ٧ ــ ٣٩.

الشعر والنثر. ولقد غنت إسرائيل كثيراً، وكانت تحسن الغناء، ولأن الظروف التاريخية كانت قد قادت إسرائيل إلى قمة الحماس، كما قادتها إلى مهاوي اليأس، ولأنها ساهمت بكل كيانها في كل ما حدث لها، حيث أنه كان لكل شيء معنى في نظرها، فإنها قد أعطت أغانيها تعابير شديدة التنوع.. كان الناس يغنون في مختلف المناسبات. ويحتوي العهد القديم على الأغاني المتعددة للمناسبات المختلفة، مثل أغاني الطعام، وأغنية الاحتفال بنهاية الحصاد، وأناشيد العمل مثل نشيد البئر (العدد الإصحاح ٢١)، وأناشيد الزواج مثل نشيد الإنشاد (المنسوب لسليمان عليه السلام كذباً. وهو نشيد جنسي بحت)، وأناشيد الحرب مثل ترنيمة دبوره (سفر القضاة، الإصحاح الخامس: ١ - ٣٢)، وفيه تترنم بنصر إسرائيل الذي أراده يهوه إله إسرائيل في نهاية حرب مقدسة قادها بنفسه.

«وهناك أيضاً الحكم والأمثال (المنسوبة لسليمان عليه السلام)، وأمثال وحكم الكتب التاريخية المقدَّسة (وكان كثير منها منقول عن الأمم الأخرى مثل حكم أمنموبي)...

«إن تناقل هذه الأقوال كان يتم، إما عن طريق الأسرة وإما عن طريق المعابد في شكل روايات لتاريخ شعب الله المختار.

ودخلت الأساطير حيث جاء في سفر القضاة (٩: ٧ - ٢١): ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكاً فتوجهت أولاً إلى الزيتونة ثم إلى شجرة التين ثم إلى الكرمة ثم إلى العوسعج...

«إن ما يرويه العهد القديم عن موسى، والأنبياء الأولين (إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط) لا يتفق إلَّا بشكل تقريبي مع المجرى التاريخي للأحداث. ولكن الرواة كانوا يعرفون كيف يضفون الأناقة والخيال على مروياتهم، بحيث يربطوا بين أحداث شديدة التنوع. وقد نجحوا في تقديم هذه الأحداث في شكل حكاية لما حدث في أصل العالم والإنسان».

وهمذه الفقرة الأخيرة فيها اعتراف واضح بأن الرواة أضافوا بخيالهم الخصب

أشياء كثيرة لم تحدث. . وهذا هو الرأي الصواب والقول الحق. . فإن الرواة ومثات الكتاب غيّروا وبدَّلوا حسب ما شاءت لهم الأهواء. .

وأما المنكرون لقصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط والقائلون بأن موسى قائد فرعوني فقد أسرفوا في الشطط وضلوا ضلالًا بعيداً.

\* \* \*

## التوراة والعهد القديم عند رجال الكنيسة

رأي أصحاب الكنيسة عثلهم الرهبانية اليسوعية ولجنة الكتاب المقدس المسكونية الفرنسية (١):

يعتبر الكاثوليك أشد الفرق المسيحية تمسكاً بالنصوص. وكانوا إلى عهود قريبة جداً يعتبرون «العهد القديم» كلام الله الذي أوحاه إلى الأنبياء، ابتداء من موسى عليه السلام إلى آخر سلسلة بني إسرائيل من الأنبياء.

ومع ظهور الاكتشافات الأثرية والتاريخية والكتابات العديدة التي قام بها علماء اليهود والنصارى التي ذكرنا جانباً منها اضطر رجال الكنيسة إلى تعديل آرائهم وإلى الاعتراف بأن «العهد القديم» ليس وحياً حرفياً من الله لأنبيائه. . وأن التوراة (الأسفار الخمسة) لم يكتبها موسى، وسفر يوشع لم يكتبه يوشع، وإنما كتبت هذه الأسفار من قبل رجال عديدين، في أزمنة مختلفة . . ولكن روح الله وإلهامه كانت تظلل أولئك الكتبة .

وتعترف الكنيسة بالتناقضات الموجودة في هذه الأسفار، وتطلب من المؤمنين بها أن يقرأوها دون أن ينظروا إلى مصداقية كل كلمة فيها. لأن المطلوب هو الإيمان بالمغزى والروح الإلهامي الإجمالي لا الإيمان بالحرفية لأن التفاصيل قد تبدو متناقضة

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس: «كتب الشريعة الخمسة»، مدخل إلى الكتاب المقدس من الترجمة الفرنسية المسكونية، إصدار الرهبانية اليسوعية، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٥م.

فيما بينها للباحث المدقق، أو مختلفة مع ما أصبح معروفاً من مجريات التاريخ. وأما إذا أخذنا ما فيها من علوم كونية على أساس أنها حقائق، فإننا سنواجه بمشكلة عويصة حيث تصادم نصوص الكتاب المقدس، في كثير من آياتها، ما هو معروف من هذه العلوم الحديثة. . .

لهذا كله لا ينبغي أن تُقرأ كتب العهد القديم على أساس دراسة تفصيلية حرفية ، فإن هذه الدراسة ستؤدي بالقارىء لها حتماً إلى إنكارها والكفر بها. . . ولكن على القارىء أن يُبقي جذوة الإيمان في قلبه بأن يفهمها فهماً عاماً إجمالياً دون الدخول في التفاصيل.

وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿ولو كان من عند غيـر الله لوجـدوا فيه اختـلافاً كبيراً ﴾...

وما يسمى الكتاب المقدس قد حُرِّف تحريفاً شديداً. وامتلأ بالتناقضات فيما ترويه الأسفار المختلفة، بل والسفر الواحد. . كما أنه يناقض الوقائع التاريخية والحقائق العلمية في أمور كثيرة.

وسننقل ها هنا بعض ما جاء في الدراسة القيِّمة المسماة (مدخل إلى الكتاب المقدس) والتي نقلتها الرهبانية اليسوعية من الترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس (١):

«ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى: أنه «مكتبة» بل مجموعة كتب مختلفة جداً.. ذلك أنها تمتد على أكثر من عشرة قرون، وتنسب إلى عشرات المؤلفين المختلفين. بعضها وُضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية. وبعضها الآخر باليونانية، وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة».

«أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين، ظل عدد كبير منهم

<sup>(</sup>۱) الكتاب المقدس، إصدار الرهبانية اليسوعية، بيروت، دار المشرق، ١٩٨٥م، «كتب الشريعة الخمسة».

مجهولاً لكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين، لأن الشعب كان يساندهم، ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. معظم عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة (١). وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية انتشرت زمناً طويلاً بين الشعب. وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في شكل تنقيحات وتعليقات، وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل الأهمية. لا بل أحدث الأسفار ما هي أحياناً إلاً تفسير وتحديث لكتب قديمة».

وهذا الكلام في منتهى الأهمية فهو يعترف اعترافاً صريحاً لا لبس فيه أن هذه الأسفار المجمعة باسم (العهد القديم) والمعروفة باسم (الكتاب المقدس) ليست من عند الله مباشرة ولا أوحى الله بها لأحد من أنبيائه. بل هي عمل مؤلفين ومحردين استلهموا أعمالهم من تقاليد الشعب وآلامه وأحلامه. وكانت تلك الصياغات ديناميكية (أي أنها قابلة دوماً للتغيير)، وليست استاتيكية (أي ثابتة). . وكان القراء ينقحونها ويعلقون عليها بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها مرة أخرى بحيث يغيّر النصوص السابقة. وتقول هذه الدراسة أيضاً: «لم يكن هناك حدود للكتابات المعترف بها لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله لأن الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة».

وهذا اعتراف خطير يلغي الحاجة للجدل الطويل الذي كان يقوم به علماء المسلمين، ليثبتوا أن هذه الكتب قد حُرِّفت تحريفاً شديداً وكاملاً تقريباً. بل إن بعض علماء المسلمين من أمثال الإمام البخاري والإمام الفخر الرازي والإمام ابن كثير كانوا يظنون أن التحريف للتوراة والإنجيل لم يحدث إلا في المعنى والتأويل وأما الأصل فباقي كما هوعليه. . وظن طائفة أخرى من علماء المسلمين أن التحريف بالإضافة

<sup>(</sup>۱) وهذا الكلام اعتراف صريح بأن (الكتاب المقدس) ليس وحياً من عند الله، بل هو كلام كتبه عدد غفير من الكتاب في أزمنة مختلفة، وذوي ثقافات متباينة، استلهموا فيها تقاليد الشعب وأساطيره وقصصه وآلامه وأحلامه، وأضافوا إلى ذلك أساطير الشعوب الأخرى المجاورة أو التي عاشوا بين ظهرانيها. وتم تجميع ذلك كله وتلفيقه في كتاب واحد في عهود متأخرة جداً عن زمن موسى عليه السلام، والذي تحاول هذه النصوص المختلفة الادعاء بأنها من أقوال موسى وكتابته.

والحذف شمل طائفة قليلة من آيات التوراة والإنجيل. وأن الأصل على ذلك باق إلا في آيات قليلة.

والحق كما أوضحنا، هو غير ما ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء، لأنهم، كما يبدو، لم يطلعوا على أسفار العهد القديم والجديد. أما العلماء الذين درسوا هذه النصوص، من أمثال ابن حزم، وابن القيم، وابن تيمية، والغزالي، وعبد الملك الجويني، وعلي بن محمد الباجي، والقرطبي، وبعض المحدثين من أمثال: رحمة الله الهندي المتوفى سنة ١٣٠٨ه. فقد أعلنوا أن التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، قد حُرِّفت وبُدِّلت، ولم يبق من أصلها إلاَّ شذرات قليلة منبثة هنا وهناك. ولهذا فلا يصح أن تنسب هذه التوراة الحالية إلى موسى عليه السلام. فهي، وإن كانت في الأصل منسوبة له، إلا أنها في صورتها الحالية، لا تمثل توراة موسى عليه السلام، وهي بعيدة كل البعد عنها، وإن كانت تحتوي على شذرات منها مطمورة بين الركام.

## ضياع التوراة:

وهناك عوامل كثيرة أدت إلى ضياع التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وهي كالتالي:

1 - فساد الشعب الإسرائيلي وفسقه وفجوره وردته: فقد عبد هؤلاء الأوثان عشرات المرات. وأقاموا لها المعابد والمذابح وتركوا التوراة تركاً تاماً في فترات كثيرة. وأول عبادة للأوثان، كانت في زمن موسى نفسه، وقد بدأت نفوسهم تتطلع إلى عبادة الأوثان بمجرد خروجهم من مصر(۱)، ثم عبدوا العجل عندما ذهب موسى

<sup>(</sup>١) قال تعالى:

<sup>﴿</sup> وَجَوَزُنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى آصَنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَهُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا ٓ إِلَنَهَا كَمَا لَهُمُ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوُلآ عَمَتَكُرُمَّا هُمْ فِيهِ وَمَطِلُ مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٣٨ -١٣٩]

لملاقاة ربه(١). ولم يكتفوا بذلك \_ بل زعموا \_ في توراتهم المحرفة، أن هارون عليه السلام هو الذي صنع لهم العجل وهو الذي دعاهم لعبادته (سفر الخروج ٣٢: ١ ـ ٣٠). . وما أن انتهى عهد موسى وعهد يشوع، حتى ظهر ما يعرف بعصر القضاة، الذي استمر (١٤٠) عاماً. . وفي هذه الفترة القصيرة ارتبد بنو إسرائيل سبع م ات ارتداداً كاملًا عن دين موسى وشريعته، وعبدوا الأوثان مثل البعليم وعشتروت وملكوم، وذبحوا لها وأقاموا لها المعابد بل ووصل بهم الأمر إلى أن يحرقوا أبناءهم وبناتهم قرباناً لها. . ثم تكرر منهم ذلك بصورة فظيعة في عهد الملكية . وقد زعموا كذباً وبهتاناً أن سليمان عليه السلام عبد الأوثان وأقام لها المعابد وذبح لها (سفر الملوك الأول الإصحاح ١١: ١ ـ ١٢) والواقع أن من خلفوا سليمان في مملكة يهوذا، ومملكة إسرائيل، هم الذين قاموا بعبادة الأوثان. . وأسفار العهد القديم مليئة بذكر هؤلاء الملوك وعبادتهم للأوثبان من أمثال آخاب وزوجته إيزابيل ويسربعام ومنسى وأخزيا ويهورام وآثام. وقد بلغ الأمر من السوء: أن التوراة كانت قد فقدت تماماً، ثم زعم الكاهن حلقيا، في عهد الملك يوشياهو ملك يهوذا سنة ٦٢٠ قبل الميلاد. أنه وجد نسخة من التوراة في الهيكل. . وأظهر هذه النسخة. . ويرجع الباحثون هـذه النسخة إلى أنها الأصل الذي كتب منه سفر التثنية (تثنية الاشتراع). وتاب الملك ومن معه من عبادة الأوثان، وحطمها وأقام عبادة الله، يساعده في ذلك الكهنة وعلى رأسهم حلقيا. . ولكن ما لبثت عبادة الأوثان أن عادت مرة أخرى بعد وفاة الكاهن حلقيا والملك يوشياهو.

﴿ وَالتَّحَدُ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلاَ جَسَدُا لَهُ خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوَّا أَنَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلاَيَهْدِيهِمْ سَكِيلًا أَتَّحَدُوهُ وَكَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ ﴾

[ سورة الأعراف: الآية ١٤٨ ] وفي سورة طـه ذكر الله القصة مبسوطة وأخرج لهم السـامري عجـلًا له خـوار فعبدوه وقـال لهم هذا إلّهكم وإلّـه موسى.

[ سورة طته: آيات ٨٠ ـ ٩٨ ]

<sup>(</sup>١) قال تعالى:

٧ - الحروب المستمرة بين بني إسرائيل وسكان الأرض الأصليين، فقد ورد أن الكنعانيين أخذوا تابوت الرب، وفيه نصوص التوراة، وبقي عندهم فترة طويلة من الزمن. ويذكر القرآن الكريم أن الله قد أرجعه لهم تحمله الملائكة إثباتاً لأحقية طالوت (شاول) بالملك. بينما تذكر نصوص العهد القديم بأنه بغي عند الكنعانيين حتى ضربهم الرب بمرض البواسير فأعادوا التابوت على عجل تجرّة بقرتان في عهد الملك داوود (يسمون داوود ملكاً وليس هو نبي عندهم) (سفر الملوك الأول: الإصحاح ٥، ٢).

٣ - العروب العنيفة والشديدة والنفي، مثلما وقع لمملكة الشمال «إسرائيل» التي قضى عليها الملك الآشوري، سرجون الثاني سنة ٧٢١ قبل الميلاد، ومملكة الجنوب التي قضى عليها الملك البابلي نبوخذ نصر (بختنصس) في عام ٥٨٧ق. م ثم غزوات اليونان الإسكندر المقدوني، وخلفاؤه السلوقيون في سوريا الكبرى والبطالسة في مصر، ثم الرومان.

وقد ضاعت التوراة في النفي إلى بابل عندما حطم (نبوخد نصر) أورشليم (القدس) والهيكل وأحرق جميع نسخ التوراة. ولم تكتب من جديد إلا عندما ظهر عزرا (عزير). ويرجع الباحثون النص الذي كتبه الكهنة ويرأسهم عزير إلى القرن الخامس والرابع قبل الميلاد. ويسمونه النص الكهنوتي، وهو جزء من كتاب التوراة (الأسفار الخمسة) وقد وُحِّدت هذه النصوص في فترة متأخرة، أولاً في القرن الثالث قبل الميلاد ثم بعد ذلك في القرن الأول بعد الميلاد.

#### عدم حفظهم للتوراة:

إنَّ موسى عليه السلام أعطى التوراة إلى بني لاوي، وهم سبطه وقبيلته. وقد جعلهم الله كهنة حسب ما تذكره أسفار التوراة. وطلب منهم أن يحافظوا عليها ويقرأوها للشعب. . جاء في سفر التثنية (٣١: ٢٤ - ٢٧) ما يلي:

«أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، وقال لهم: خذوا سفر هذه التوراة واجعلوه إلى جانب عهد الرب إلهكم فيكون ثمَّ شاهداً لأني أعلم تمردكم وقساوة قلوبكم، فإنكم وأنا في الحياة معكم قد تمردتم على الرب فكيف بعد موتي».

وحُفظت التوراة في التابوت، ولم يكن يسمح لأحد أن يمسَّه أو ينظر إليه من

غير الكهنة. ومن يمسه يضربه الرب ويموت. ولكن موسى أعطى بني إسرائيل سورة واحدة!! «وكتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل». وجاء في التوراة أيضاً: «إن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم...»(١).

وقد أمر موسى بإخراج التوراة من التابوت، كل سبع سنوات، في عيد المظال، بحيث تقرأ على الشعب في ذلك العيد. جاء في سفر التثنية (٣١: ٩ - ١٢) ما يلي:

«وكتب موسى إلى الكهنة بني لاوي حاملي التابوت، عهد الرب، وسائر شيوخ إسرائيل وأمرهم موسى قائلاً في نهاية السبع سنين، في ميعاد سنة الإبراء، في عيد المظال حينما تأتي جميع إسرائيل ليتمثّلوا لدى الرب إلّهك. في الموضع الذي يختاره تنادي عليهم بهذه التوراة على مسمع من جميع إسرائيل، اجمع الشعب والنساء والأطفال والغريب الذي في مدنك لكي يسمعوا ويتعلّموا».

ولكن بني إسرائيل لم يكونوا يجتمعون في عيد المظال بسبب ردّتهم وكفرهم وعبادتهم للأوثان فكانوا مشغولين عن التوراة بعبادة البعليم وملكوم وعشروت وغيرها من الآلهة. وطال بهم العهد. ولهذا ضاعت التوراة ولم يكن يحفظها عن ظهر قلب كاملةً أحدٌ من رجالهم. وجاء في سفر الملوك الأول (  $\Lambda - P$  ): أن التابوت قد فتح في عهد سليمان عليه السلام، فلم يجدوا فيه التوراة، وإنما وجدوا فيه لوحي العهد فقط

لهذا كلُّه فقدت التوراة الأصيلة وكتب بدلًا عنها الأسفار الموجودة اليوم.

### رأى الرهبانية اليسوعية في الكتاب المقدس:

ويواصل الباحثون ـ من علماء اللاهوت، من الرهبانية اليسوعية ـ كلامهم في مدخل الكتاب المقدس المنقول من الترجمة الفرنسية المسكونية للكتاب المقدس، قائلين:

«والكتاب المقدس موسوم في العمق بثقافة إسرائيل.. وهو يعبّر عن نظرته للعالم لا بفلسفة منظمة بل بعادات ومؤسسات وبردود فعل عفوية عند الأفراد والشعب كله».

<sup>(</sup>١) نقلًا عن ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٣٥٢/٢.

«إن لحضارة إسرائيل نقاطاً مشتركة كثيرة مع حضارة سائر شعوب الشرق القديم، ومع ذلك فالشرق القديم لا يشرح كل شيء في الكتاب المقدس لأن لتاريخ إسرائيل المخاص طابعاً فريداً قد كيّف لغة هذه الأسفار».

وهذا الكلام اعتراف ضمني بما ذكره الباحثون من اليهود والنصارى أنفسهم، بأن كاتب أسفار العهد القديم (بما في ذلك أسفار موسى الخمسة) قد استعار أساطبر وأدبيات الأمم الأخرى مثل البابليين والمصريين القدماء. وقد سبق أن أشرنا إلى قصة آدم والجنة، والتي يرجعها الباحثون إلى قصة الإله مردوك، وخلق العالم، وقصة الإنسان الذي يبحث عن الخلود. وقصة جلجامش البابلية، التي تشابه إلى حدما قصة نوح والطوفان وقصة الأبراج العالية والتي تشابه ما جاء في سفر التكوين عن برج بابل. . كما أن علماء الآثار المصرية قد أثبتوا التأثير الكبير لأشعار وأناشيد أخناتون في المزامير. وأن المزمور (١٠٤) مأخوذ بالنص \_ تقريباً \_ من النشيد الكبير لأخناتون . . وأن كتاب الأمثال المنسوب لسليمان، مأخوذ \_ مع شيء من التحريف \_ من كتاب الأمثال المنسوب لسليمان، مأخوذ \_ مع شيء من التحريف \_ من كتاب

ولنا نحن ـ هنا ـ تعليق: وهو أن وجود نصوص لدى الأمم الأحرى مثل البابليين تحكي قصة الخلق، وقصة آدم، وقصة نوح، أمر لا يعني أن التوراة مستقاة من أساطير بابلية. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلاً لكل أمة، «وإنْ مِنْ أمّة إلاّ خلا فيها نذير». ونوح نفسه قد استقرت سفينته على الجودي، وهو جبل بالعراق (في التوراة مذكور باسم جبل أرارات، وهو على الحدود بين تركيا والعراق). ولا شك إذن أن قصة نوح كانت معروفة لأهل العراق. فهم إما أن يكونوا من نسل نوح، أو من نسل أتباعه. وعلى أية حال فإن قصة نوح والطوفان قد حدثت في بالادهم فلا غرابة إذن أن يعرفوها. وأما اختلاف التفاصيل بين القصتين (أي في الأساطير البابلية وفيما روته التوراة) فهو أمر متوقع، حيث يرجع ذلك إلى إضافات وحذف القصاص والتدخل البشرى.

وقد انتبه الأب ديڤو إلى وجود التشابه بين قصة جلجامش والطوفان في اللوحات البابلية وبين قصة الطوفان في التوراة. وقد برَّر ذلك بقوله: «إذا كانت التوراة قد تحدثت عن ذكريات سيل واحد مخرب أو أكثر من واحد، وقع بوادي دجلة

والفرات، وأنه إذا كان التراث قد ضخَّم أبعاد كارثة عالمية، فإن ذلك لا يهم لأن جوهر المسألة هو أن الكاتب الديني قد حمَّل هذه الذكرى بتعاليم أزلية عن عدل ورحمة الله، وعن خبث الإنسان والخلاص الممنوح للعادل».

وكلام الأب ديغو وتبريره، يختلف تماماً عن تبرير المسلم. فالمسلم يعلم أن هذه الحوادث قد حدثت فعلاً وأنها صدق وحق. . ولذا فهو لا يستغرب أبداً أن تعرفها عدة أمم . . وخاصة أن الطوفان نفسه قد استقر في نهاية الأمر بسفينة نوح على الجودي في العراق . . ولهذا فليس من المستغرب أن يعرف البابليون قصة نوح والطوفان . بل ليس من المستغرب أن تعرف هذه القصة أمم أخرى بعيدة كل البعد عن مسرح هذه الأحداث (۱) ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه أرسل إلى كل أمة رسولاً منها . . وهذا الرسول يخبر قومه بما أراد الله ، ومن ذلك قصص الأمم الغابرة .

وأما تبرير الأب ديڤو، فهو غير مقبول بالنسبة لنا كمسلمين. ولكنه تبرير نابع من شخص فوجىء بتشابه القصة البابلية مع القصة التوراتية.. وهو يؤمن أن الذي كتب أسفار التوراة هو مجموعة من الأشخاص الذين يختلفون حسب ثقافتهم ومعلوماتهم وأنهم يستخدمون هذه الثقافة والمعلومات من أجل غرض معين، وهو هغرض ديني نبيل بإثبات رحمة الله وعدله وخبث الإنسان الذي يستحق من أجله أن يطهر الله الأرض منه ومن رجسه!! فلا ينجو بعد ذلك إلا البار والعادل...».

وهذا يؤكد ما يذهب إليه علماء اللاهوت من القسس والأحبار، في فهمهم الأسفار الكتاب المقدس \_ حيث لا يفهمونه بأنه وحي أنزل من السماء حرفياً. بل هو عمل مجموعة كبيرة من البشر، ألهمها الله بصورة ما، لكتابة هذا العمل الجبار، والمليء بالأخطاء والتناقضات. . ولكن يبقى \_ مع ذلك \_ المعنى الإجمالي، والروح المحلقة ، التي تدفع بالإنسان إلى آفاق أعلى، وترفع من مستواه الروحي، وتربطه بعالم السماء . . ولهذا فهم لا يهتمون مطلقاً بأن تكون التفاصيل الموجودة في الكتاب

<sup>(</sup>۱) يذكر الأستاذ العقاد في كتابه الله أن حضارة المكسيك القديمة في أمريكا اللاتينية قد ذكرت قصةً مشابهة لقصة نوح.. وهكذا نجد قصة نوح معروفة لدى كثير من الأمم الغابرة مما يؤكد صدقها وحدوثها. ونحن لا نحتاج لتأكيد صدقها، فقد أكدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وكفى بذلك حجة وبرهاناً.

المقدس، تطابق الواقع أو تطابق التاريخ، أو تتفق مع العلم الحديث. فكل ذلك عندهم لا يهم.. وهم يعترفون بوقوع الأخطاء التاريخية، والتناقضات الكثيرة، ومصادمة العلم، ولكنهم يبررون ذلك: بأن الكتاب المقدس كتاب وضع لغرض ديني، وليس لغرض تاريخي، أو غرض علمي، أو غرض أدبي.. وكل هذه الأخطاء لا تعني سوى أن البشر الذين قاموا بكتابة «الكتاب المقدس» هم بشر مرتبطون بواقع عصرهم، ومعلومات عصرهم، وثقافة عصرهم .. ولا بدً إذن أن تكون هناك أخطاء في كتاباتهم وتفكيرهم ومعلوماتهم .. لأنها توضح ثقافة العصر ومعلوماته وتفكيره ..

وإذا كان الكتاب المقدس قد كُتب على مدى أكثر من ألف عام، وعلى أيدي كتّاب كثيرين، ذوي ثقافات مختلفة وبيئات مختلفة، ولغات متباينة: العبرية والآرامية والمصرية القديمة واليونانية. . فلا بلد إذن أن تكون الاختلافات في نصوص الكتاب المقدس شديدة ومتباينة، بحسب تباين ثقافات ومشارب ولغات وبيئات كاتبيها العديدين.

ورغم أن هؤلاء الكتّاب، ملهمون من الله، حسب رأي الأحبار والقسس إلّا أن هذا الإلهام لا يعني إلغاء الأخطاء البشرية. فهم فوق كل شيء بشر. والبشر معرضون للخطأ.. وهذه كتابات بشرية ولها إشراق وإلهام من الله الذي يوجهها إليه!

وقد استلمت هذا الصباح خطاباً من صديق عزيز هو الدكتور صبري جوهرة (١)، من الولايات المتحدة بعد أن طلبت منه أن يعلق على ما كنت قد كتبته سابقاً حول هذا الموضوع. وقد وجدت ما كتبه يمثل رأي الكنيسة الأرنوذكسية \_ الكاثوليكية أصدق تمثيل في هذه النقطة. وإليك نص ما قال:

«سأعطيك وجهة نظر الكنيسة الأرثوذكسية - الكاثوليكية في موضوع كتابة

<sup>(</sup>۱) الدكتور صبري جوهرة، زميل وصديق قديم من أيام الدراسة في القاهرة. وهو من أقباط مصر ومن الأطباء الناجحين ويعمل جرّاحاً في الولايات المتحدة. وله ثقافة واسعة وخاصة في أمور العقيدة القبطية. وقد لَخّصتْ رسالته هذه موقف الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تلخيصاً جيداً، ولهذا أثبتنا هذه الرسالة القيمة هاهنا، وقد استلمتها في ١٩٨/١٠/١٩م.

«الكتاب المقدس» عامة بشطريه (يقصد العهد القديم والعهد الجديد) وهي: أن الله قد سمح للإنسان، في هذه الحالة كاتب السفر، بأن يضع كل إحساساته وخبراته وحساسياته وميولـه في النصوص، ما دام ذلك لا يغيِّر ما قصـده الله من معانى السفـر الأخلاقية والدينية. وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم دقة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية والجيولوجية. . . إلخ، فالمقصود بالكتاب هـ وأن يُعلُّم الدين والأخلاق ويساعد على الوصول إلى طريق الصلاح والسعادة، بـل إن كل متمسك بحرفية الكتاب كمصدر آخر غير الأخلاق والدين، يُنظَرُ إليه نظرة غير مطمئنة، لأن ذلك يعكس عدم فهم للمعنى الأساسى والغرض الرئيسي للكتاب، كما أنه يعكس سلوكاً متعصباً إلى حد ما وهو ما يضاد الاعتدال الذي تأمرنا الأخلاق والدين باتباعه. فالكتاب في المسيحية إذن هو عمل مشترك بين الله والإنسان، وضع فيه كلاهما ما يريد. بحيث جاء الناتج على ما عليه، يعكس كمال الله في صحة تعاليم الأخلاق وعلاقات البشر بعضهم ببعض وعدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات علمية غير دقيقة وأحياناً مضحكة!! علينا كذلك أن نتذكر أن اليهود بمزاجهم المعروف منذ بدء تاريخهم، قوم كثيروالجدال والغضب لا يضيرهم (حتى الآن وهذا من حديث حاخام يه ودي معي) أن يتحدّوا الله سائلين: لماذا فعلت بي هذا أو ذاك؟ بل إن التزامهم بعبادة إلـه واحد لم يأتِ إلاَّ متأخراً جداً في تاريخهم، وهذا لم ينفِ وجود آلهة آخرين أولًا. وأعنى بهذا أنهم كانوا يعتقدون بأن هناك آلهة عديدة للشعوب الأخرى، ولكن إلههم واحد فقط وهو من يعبدون. أما فكرة وجود إله واحد لكل الكون فلم تكن أصلًا في ديانة العبرانيين(١)، بل إن مؤسس هذه الفكرة هو فرعون مصر الشهير (امنحتب) الرابع الذي غيّر اسمه إلى (اخناتون)، وقلب ديانة مصـر رأساً على عقب. وكانت مصر عندئذ منارة العالم ومصدر كل فكر وحضارة. فَكُتُب اليهود الأولى

<sup>(</sup>۱) القول بأن العبرانيين لم يعرفوا إلها واحداً لكل الكون وإنما هو إله شعب وقبيلة قول منتشر لدى كثير من الكتاب الغربيين وقد تابعهم في ذلك كثير من المسلمين ومن أشهرهم الأستاذ العقاد رحمه الله في كتابه « الله ». . ولكننا نؤمن أن ديانة إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط هي التوحيد الخالص وأنهم يؤمنون بإله واحد للكون بأجمعه . . وأنهم على أنقى صود التوحيد، وأن التحريف والتبديل قد حدث فيما بعد من الذراري .

تعكس كل هذه المعطيات. وطبعاً كمصري أصيل معتز بتراث بلاده العظيم، أريد أن ألفت نظرك هنا إلى حقيقة قديمة، وهي أن مزامير داوود منقول حرفياً من أناشيد أخناتون التي يتعبّد فيها لقرص الشمس، صورة الإله الواحد صانع الكون، وهي منقولة بدون تصرف، وكعادة اليهود نسبوا ما لغيرهم من الفضل لذواتهم، لعنة الله عليهم أوّلاً وأخيراً».

«أما عن التحريف المتعمَّد أو غيره، فالكنيسة لا تعتقد بحدوثه. وإذا استبعدت بعض الأخطاء غير الجسيمة في النصوص الناتجة عن كون كل هذه الأسفار مكتوب ومنقول بأيدي بشرية فلا تعترف الكنيسة بتحريف وتغيير المعاني الأصلية».

وخلاصة هذا الموضوع هو أن اليهود والنصارى كانوا يعتبرون ما ورد في العهد القديم وحياً أوحاه الله نصاً ومعنى إلى جملة من الأنبياء الذين قاموا بكتابة هذا الوحي الإلهي. وقد قام موسى عليه السلام بكتابة الأسفار الخمسة الأولى (التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية). ورغم أنها تصف موته، وأين مات، وكيف مات، إلا أن الأجيال المتعاقبة، ظلت تعتقد أن موسى هو الذي كتب هذه الأسفار، بوحي من الله. وكان يطلق عليها اسم كُتب الشريعة أو التوراة أو الناموس أو أسفار موسى الخمسة.

وعندما بدأت النهضة في أوروبا، اصطدم العلماء مع الكنيسة وقامت الكنيسة بحرق (كوبرنيكس) و(جاليلو)، لأنهم خالفوا نصوص العهد القديم والكتاب المقدس في معلوماتهم الفلكية. وتعرض آلاف العلماء للتعذيب بسبب اصطدام أبحاثهم ونظرياتهم بما تقوله الكنيسة. وأدّى ذلك إلى الحرب المعلنة بين الكنيسة والعلم.

ثم تتالت الأبحاث من العلماء الغربيين، ليثبتوا في نهاية المطاف أن ما يسمى (الكتاب المقدس) ليس كتاباً أو كتباً موحىً بها من الله، وإنما كتبها كتاب عديدون على مدى قرون متطاولة وفي عهود مختلفة ومن أناس ذوي ثقافات وميول وعادات متباينة، وأن ما يسمى (التوراة أو كتاب موسى) لم يكتبه موسى بل كتب على مدى ألف عام بعد وفاة موسى.

واضطرت الكنيسة إزاء ذلك كله إلى أن تعترف بأن هذه الكتب والأسفار ليست وحياً

كاملًا حرفيًا من الله لهؤلاء الأنبياء.. وهي تعترف بأن التوراة (الموجودة حالياً) لم يكتبها موسى بل كتبها عشرات الأشخاص وحوت أساطير وتاريخ وفلكلور وآداب شعوب كثيرة إلى جانب شعب إسرائيل..

وأخذت الكنيسة منحى جديداً وهو أن هذه الأسفار المليئة بالأخطاء التاريخية والجغرافية والعلمية والتي كتبها عشرات الكتاب، والتي بُدلت رغيرت نصوصها على مدى الأزمنة كانت دوماً تكتب بإلهام من الله.. وكانت روح الله تسيطر على هؤلاء الكتاب المختلفين.. وهذا لا يمنع وقوعهم في خطأ فهم على أي حال بشر ومعلوماتهم لا تزيد عن معلومات عصرهم.. وكل واحد منهم يمثل معلومات وثقافة بيئته التي نشأ فيها، بأساطيرها وأحلامها وأوهامها...

وقيمة هذه الأسفار تتجلى في الروح التي تبتّها. . وهي روح استشرافية تتطلع دوماً إلى السماء وإلى الخير وإلى الحق!! وهذا هـو المعنى الإجمالي الـذي ينبغي أن نبحث عنه ، فإذا حققته هذه الكتب فقد حققت الهدف الأسمى من وجودها.

وفي رأينا أن هذه الدعوى لا تقوم أيضاً أمام النقد الهادىء الفاحص، فكتاب العهد القديم بأسفاره العديدة (٣٩ عند البروتستانت و ٤٦ عند الكاثوليك) كتاب لا أخلاقي بمعنى الكلمة. وقد وصفه أصدق وصف الوزير البريطاني أرنست بيڤن (أول وزير خارجية في حكومة عمالية)، عندما قال: «إن العهد القديم هو أشد الكتب بعداً عن الأخلاق»...

ويقول عن اليهود: «ماذا تتوقع من شعب تربى منذ المهد على أقوال التوراة»(١).

ونجد أسفار العهد القديم، تصور الله بأنه إله شعب إسرائيل فقط، ولهذا لا يهمه هذا الكون، وإنما يهمه ابنه البكر إسرائيل. ومع هذا فإن هذا الابن يترك أباه ويذهب ليزنى وراء آلهة كثيرة. وصفات هذا الرب كما تصوره أسفار العهد القديم

<sup>(</sup>۱) مذكرات كريستوفر ماهيو (وزير خارجية بريطاني أيضاً): «الشرق الأوسط»، في ۱۹۸۷/۳/۹م: ص ٦.

فظيعة جداً فهو رب حقود، مغرم بالمحارق، وباللحم المشوي، ولا يتنسم نسيم الرضا، إلا عندما يشم اللحم المشوي. وإذا ما قدم له أحد هذا اللحم المشوي فإنه مستعد لإعطائه ما يريد مهما فعل من موبقات وجرائم. وقد أفردنا فصلاً كاملاً لصفات الله في أسفار العهد القديم في هذا الكتاب فليراجعها القارىء الكريم(١).

وأما صفات الأنبياء وهم خيرة البشر وصفوة بني الإنسان فإن أسفار العهد القديم، تجعلها في أسفل سافلين. وفي الدرك الأسفل من الأخلاق. وكل هؤلاء الأنبياء تصفهم أسفار العهد القديم، بأنهم كذبة وخونة ولصوصاً ومجرمين وعتاة وجبارين ومخادعين وزناة وشاربي خمر. . إلخ. ولم تترك التوراة أحداً من الأنبياء إلا ولوثته تلويثاً . إبراهيم ينكح أخته سارة ويقدمها لفرعون مصر ثم لأبيمالك ملك الفلسطينيين من أجل الحصول على مال. . وإسحاق يفعل الشيء ذاته . . وأما يعقوب فيخدع أباه ويسرق البركة من أخيه عيسو ويسرق أموال خاله لابان . ويفعل المنكرات . وأما لوط فيسكر ويزني باينتيه \_حسب زعمهم \_ وأما نوح فيسكر ويتعرى . . وهارون يصنع العجل ويعبده ويأمر بني إسرائيل بعبادته . . وقد ذكرنا ذلك كله بالتفصيل في صلب الكتاب فصلاً فصلاً فلا نعيده ها هنا(٢) .

وخلاصة الأمر أنه لا يوجد كتاب لا أخلاقي يداني أسفار العهد القديم. . ونشيد الإنشاد غزل فاضح وحديث جنسي داعر وإذا كان الأنبياء وأبناؤهم لصوصاً وكذبة وقتلة ومجرمين وزناة، حتى أن راؤبين بن يعقوب يزني بزوجة أبيه بلهة، ويهوذا ابن يعقوب يزني بكنته (زوجة ابنه) ثمارا. . وداوود كما يزعمون يزني بحليلة جاره، وسليمان يعبد الأوثان، وأمنون بن داوود يزني بأخته، وهكذا دواليك . . صور فظيعة من الاعتداء على الأخوات والبنات والعمات . . وشرب للخمور وقتل وسفك دماء دون جريرة . . وكذب وغش وخداع . . .

فأين هي الروحانية والأخلاق التي تبثها أسفار العهد القديم؟! وسفر يشوع هو سفر المجازر، وقتل وإبادة للنساء والأطفال والشيوخ. . وحتى الحيوانات لم تسلم

<sup>(</sup>١) الجزء الثاني بعنوان: الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم.

<sup>(</sup>٢) الجزء الثاني من الكتاب.

من هذه الإبادة . . فأين هي الرحمة والأخلاق في هذا السفر؟!

وقد أفردنا فصلاً كاملاً لسفر يشوع بعنوان «سفر يشوع سفر المجازر»(۱) وأوضحنا كثيراً من الجوانب اللاأخلاقية التي امتلات بها أسفار العهد القديم والتي تأمر اليهودي بأن يرابي مع الأجنبي ويسرق ماله. وقد زعموا: أن الرب طلب من بني إسرائيل أن يسرقوا حلي المصريين قبل أن يخرجوا من مصر (سفر الخروج الإصحاح ١٢: ٢٥، ٢٦) والرب حسب زعمهم عيامر اليهود، بأن لا يقرضوا الأجنبي إلا بالربا «للأجنبي لا تقرض إلا بالربا» (سفر التثنية ٢٣: ١٩، ٢٠).

وهذا الكتاب بأكمله دليل كامل على أن كتاب العهد القديم كتاب لا أخلاقي وكتاب يدعو بني إسرائيل إلى اعتبار أنفسهم من نسل الإله حقيقة لا مجازاً وأنهم فوق مستوى البشر وأن أباهم قد جعلهم سادة العالم، يفعلون فيه ما يشاؤون رغم فجورهم وتنكرهم لأبيهم، وعبادتهم الأوثان. وهو عندما يغضب عليهم، يعود مرة أخرى إلى العطف عليهم والحنو على آلامهم تماماً كما يفعل الأب مع ابنه العاق. فهو أب على أية حال وقلب الأب معلق بابنه. . .

وهو يأمرهم بقتل وحرق وسلب الأمم الأخرى، وإبادتها إذا أبدت أي مقاومة لشعب الله المختار. . وهو يحارب عنهم، ويدخل معهم المعارك بشخصه لنصرتهم وتأييدهم . . ويرسل لهم الأنبياء الذين وصفهم كُتّاب العهد القديم بكل القبائح والرذائل.

ورغم وجود قبسات نورانية تلمح مثل الألماس في وسط المزابل، إلاَّ أن هذه القبسات والآيات قليلة وسط هذا الركام والغثاء. . والفحش والفجور والإجرام والقتل والسفك للدماء بدون جريرة.

وهكذا نجد الدعوى الأخيرة التي تـزعم أن كتاب العهد القديم، ينبغي أن ينظر إليه على أساس أنه كتاب روحاني يسمو بالإنسان إلى آفاق عليا واستشراقات سماوية أمر غير صحيح، فهذا الكتاب مادي غليظ ومستواه الأخلاقي منحط إلى أبعد الحدود، ما عدا لمحات قليلة، لا تغير من صلب الكتاب إلا قليلاً.

<sup>(</sup>١) الجزء الثاني: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم.

لهذا كله وضعنا هذا الكتاب لإثبات أن هذه الدعوى أيضاً باطلة وهكذا يتبين أن الدعوى السابقة بأن هذا الكتاب (العهد القديم) موحى به من الله قد سقطت على أيدي الكتّاب والباحثين من اليهود والنصارى أنفسهم. حتى أن الكنيسة ورجال الدين اليهودي أنفسهم، اعترفوا بأنهم يفهمون الوحي بأنه إلهام من الله لعشرات ومئات الكتّاب الذين قاموا بكتابة أسفار العهد القديم. وأن هذا الإلهام لا يمنع من وجود الأخطاء التاريخية أو الجغرافية أو العلمية. أو أن يناقض بعضها بعضاً. لأن المقصود حسب قولهم على الروح الإلهامية الاستشراقية، والمعاني الدينية العليا الهادفة إلى ربط الإنسان بالله وبالتالى رفع روحانيته وأخلاقه.

وهذه الدعوى الثانية، لا تقوم أمام التمحيص فكتاب العهد القديم كما سنرى في هذا البحث كتاب لا يعين أبداً على رفع المستوى الروحي والأخلاقي للإنسان، بل يحوّله إلى وحش ضاري يفترس أخاه الإنسان ويسمح لليهودي بأن يبتز ويسرق ويستغل غير اليهودي.. وأن يسلبه أرضه وماله.. كما يسمح لليهودي بأن يقترف كافة الموبقات والرذائل الأخلاقية (رغم وجود بعض الآيات من الكتاب الحقيقي التي تنهاه عن كل ذلك). وإذا كان الأنبياء وهم خيرة البشر، وصفوة الإنسانية، لا يزيدون عن مجموعة من اللصوص والخونة والكذبة والزناة والفجرة وشاربي الخمر والقتلة وسافكي الدماء والذين يقومون بقتل النساء والأطفال والشيوخ بل والحيوانات، إذا كان الأنبياء بهذه الصورة الزرية (حسبما تزعمه أسفار العهد القديم) فكيف يمكن أن يكون أتباعهم ممن هم أقل منهم مكانة وأخلاقاً وروحانية؟!!



## أسفار العهد القديم وتقسيماته

ذكرنا في أول هذا المبحث أن «العهد القديم» سمي كذلك بالنسبة للعهد الجديد الذي أقامه يسوع. جاء في إنجيل متى ٢٨: ٢٦ «لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا». وقد جاء في سفر أرميا ٣١: ٣١ «ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل عهداً جديداً، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم».

والعهد القديم هـو (عهد الـرب) الذي تكـرر لإبراهيم ثم إسحـاق ثم يعقوب ثم تكرر على لسان موسى والأنبياء من بعده.

وقد بدأ هذا العهد أولاً، مع نوح بعد أن أغرق الله الأرض ومن عليها، ولم يبق حسب كلام سفر التكوين إلا نوح وأبناؤه وزوجته وزوجات بنيه: «وكلم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: ها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم. . أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد بمياه الطوفان. . . وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم . . وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فمتى كانت القوس في السحاب، أبصرها لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض» (التكوين ٩ : ٨ – ١٧).

وهي صورة ساذجة لهذا الرب الذي لا يتذكر أنه يجب عليه أن لا يغرق الأرض إلاً عندما يرى قوس قزح . وقوس قزح لا يظهر إلا بعد انتهاء المطر لا عند بدايته . . مما يدل على غباء منقطع النظير يتمتع به مؤلف هذا السفر. وأي طفل يعرف أن قوس قزح هو عبارة عن انكسار الضوء في السحب الممطرة، ولا علاقة له بأي عهد.

ويأتي العهد الثاني لإبراهيم، لأنه قدم لحماً مشوياً كثيراً للرب، وبما أن الرب حسب زعمهم \_ يحب اللحم المشوي جداً، فقد أعطاه الرب ميثاقاً وعهداً أبدياً مؤكداً بغرلة الدم، وقطع الختان، بأن يجعل نسل إبراهيم مثل رمل البحر، وعدد النجوم، وعدد الحصباء. إلخ، وأن يعطيهم أرض كنعان (فلسطين) ملكاً أبدياً (سفر التكوين ١٤) ويتكرر ذلك مراراً «لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر النيل، نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات».

«وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك (من إسحاق فقط لأنه بإسحاق يـدعى لك نسل) من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً، لأكون إلهاً لـك ولنسلك من بعدك. وأعـطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً» (التكوين ١٧).

«وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يُختَنُ منكم كل ذكر، فتختتنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة العهد بيني وبينكم. . . يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذي لا يُختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي» (التكوين ١٧: ٩ – ١٤).

ويا له من عهد رهيب، الإعدام لمن لم يحترم العهد ويختتن!! وهو موقف يدل على تفاهة عقل كاتب هذه الأسفار، حيث يجعل العهد كله مركزاً في الختان وهو موقف يبرر أيضاً عدم أخلاقية اليهود، إذ أن الختان والانتساب إلى إبراهيم يكفي عندهم لفعل كل شيء...

ولانريد أن نستطرد ها هنا. فقد ذكرنا في صلب الكتاب كثيراً من هذه الأقوال عند التعرض لحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف لوثتها أسفار العهد القديم.

#### تقسيم العهد القديم:

يقسم العهد القديم عدة تقسيمات مختلفة. والبروتستانت يقسمون العهد القديم إلى ثلاثة أقسام:

١ ــ التوراة: أو كتب موسى الخمسة (البنتاتوش) Pentateuque وهي تبدأ بسفر

التكوين، ثم الخروج، ثم اللاويين، ثم العدد، ثم التثنية، (تثنية الاشتراع) وسنذكر بعد قليل شرحاً موجزاً لمحتويات كل سفر. وتسمى التوراة أيضاً الشريعة والناموس والقانون.

٧ ــ الأسفار النبوية: وقد أطلق على هذه الأسفار اسم الأسفار النبوية أو كتابات الأنبياء، لأنها تنسب لمجموعة من المتنبئين الذين ظهروا منذ القرن الشامن قبل الميلاد إلى القرن الثاني قبل الميلاد. ولا شك أن من بين هؤلاء الأشخاص، أنبياء من الله تعالى، ولكن ما نسب إليهم من الفساد والأكاذيب أمر لا يقبله مؤمن.

ومن ذلك أن النبي عاموس تزوج عاهرة وهبت نفسها لكهنة معبد وثني وأنه اشترك معها في هذه الطقوس الوثنية . . ومن ذلك أن الله أمر حسب زعمهم النبي هوشع أن يتزوج زانية وأن يتخذ أولاد الزنا أولاداً له!! وأمر يوشع بن نون أن يتزوج راحاب الزانية!!

## وتقسم هذه الأسفار أيضاً إلى قسمين هما:

- (أ) أسفار الأنبياء المتقدمين، وتشمل أسفار يشوع، والقُضاة، وصموئيل الأول، وصموئيل الثاني، والملوك الأول، والملوك الثاني.
- (ب) أسفار الأنبياء المتأخرين، وتشمل سفر أشعيا، وسفر أرميا، وسفر حزقيال، وهوشع، ويوثيل، وعاموس، وعوبديا، ويونان (يونس)، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا، وحجي، وزكريا، وملاخي.

٣ ـ الكتابات أو أسفار الشعر والحكمة: وتشمل المزامير (الزبور)، والأمثال (أمثال سليمان) وأيوب، وتسمى هذه أحياناً «الكتب العظيمة» كما تشمل المجلات الخمس وهي: نشيد الإنشاد، وراعوث، ومراثي أرميا، والجامعة، وأستير. وتشمل ما يسمى الكتب وهي: دانيال، وعزرا، ونحميا، وأخبار الأيام، الأول والثاني.

ومجموع هذه الأسفار (٣٩) سفراً وهي الأسفار المعتمدة لدى الكنيسة البروتستانتية.

أما الكنيسة الكاثوليكية فتقسم العهد القديم تقسيماً آخر. وعدد الأسفار لديهم (٤٦) سفراً (بدلاً من ٣٩ عند البروتستانت) إذ يضيفون سبعة أسفار أخرى هي: طوبيا، يهوديت، الحكمة، يسوع بن سيراخ، باروخ، والمكابيين الأول والثاني.

## وتقسيم الكاثوليك كما يراي:

ا ـ أسفار موسى المخمسة (التوراة): أو أسفار الشريعة أو الناموس وهي نفس الأسفار الخمسة الموجودة لدى البروتستانت واليهود والطوائف الأخرى التي سنذكرها فيما بعد.

٢ ــ الأسفار التاريخية: روهي (١٦) سفراً كالتالي: يشوع» القضاة، راعوث» الملوك الأول والثاني والثالث والسرابع، أخبار الأيام الأول والثاني، عزرا، نحميا، طوبيا، استير، يهوديت، المكابيون الأول والثاني.

٣ ـ الأسفار النبوية: وعددها لديهم (١٧) سفراً هي: أشعياا وأرميا وبارونخ وحزقيال ودانيال وهوشع ويوثيل وعاموس وعوبديا ويونانة وميخا وناحوم وحبقوق. وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى .

٤ ـ الأسفار الشعرية: وعددها ستة، وهي: أيوب، المزامير، أسفار سليمان الثلاثة وهي الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد (وهذا الأخير غير متسوب لسليمان عند الأكثرية) ومراثى أرميا.

٥ \_ الأسفار التعليمية: وعددها اثنان هما: سفر الحكمة، ويسوع بن سيراخ.

وهذه الأسفار مختلفة الطول فبعضها قصير جداً وبعضها طويل جداً، فسفر عوبديا به إصحاح واحد، وسفر حجي به إصحاحان، وسفر صفنيا وحبقوق وناحوم: كل واحد منها يتكون من ثلاثة إصحاحات. بينما يحتوي سفر التكوين على خمسين إصحاحاً وسفر أرميا اثنين وخمسين إصحاحاً، وسفر المزامير يحتوي على (١٥١) مزموراً.

وهناك سفران لا علاقة لهما مباشرة بحياة بني إسرائيل، وهما سفر أيوب وسفر يونان (يونس). فأيوب من بني عيسو بن إسحاق (أخ يعقوب الأكبر) ويونان هو يونس وهو نبي مرسل إلى نينوى في العراق، ولا علاقة له مباشرة ببني إسرائيل. . (وقد ناقشنا هذه المسألة في فصل أيوب عليه السلام من الجزء الثاني من هذا الكتاب).

ويقسم السفر عادة إلى «إصحاحات» ويسمى الإصحاح أحياناً «فصل» وفي الترجمات القديمة للتوراة إلى اللغة العربية (كما يذكرها علي بن محمد الباجي في كتابه «على التوراة») كان الإصحاح يسمى قراءة. . وكل إصحاح يقسم إلى آيات (مع التجاوز عن هذه التسمية).

وطريقة الكتابة للرجوع إلى هذه الأسفار والإصحاحات والآيات تكتب عادة هكذا: التكوين ٢: ٣ ــ ٨ أي سفر التكوين، الإصحاح الثاني، الآيات من ثلاثة إلى ثمانية.

وكل هذه الكتب عُدِّلت وبُدلت مراراً، وأضيف إليها، وأسقط منها، ولم تتخذ شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد الميلاد(١). بل إن النص المسوري (الماسوري) وهو الصيغة الرسمية للعهد القديم لم يتقرر نهائياً إلا في القرن العاشر بعد الميلاد (أي بعد ظهور الإسلام بثلاثة قرون) على يد عائلة بن أشير التي ظهرت في طبرية في سوريا. وأقدم مخطوط مسوري بين أيدينا نسخ فيما بين سنة (٨٢٠ و١٨٠) بعد المسيح. وأقدم مخطوط كامل هو مخطوط حلب في القرن العاشر بعد المسيح(١).

<sup>(</sup>١) كما تذكره دائرة معارف أونيفر ساليس، نقلاً عن موريس بوكاي: «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث»: ص ٧ - ٣٩.

والـدراسة المقـدمة من الترجمة المسكـونية الفرنسية عـلى الكتـاب المقدس «كتب الشريعة الخمسة»، إصدار الرهبانية اليسوعية، دار الشروق، بيروت، ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>۱) نقلًا عن مدخل الكتاب المقدس «كتب الشريعة الخمسة»، إصدار الرهبانية اليسوعية، دار الشروق، بيروت، ١٩٨٥م، والتي تذكر أيضاً أن النسخ العبرية والآرامية القديمة من الكتاب المقدس قد فقدت (ما عدا مخطوطات مغارة قمران)، وأن نسخ الكتاب المقدس =

والعهد القديم سجل فيه شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص وأساطير أمم كثيرة وفلسفات وتشريع وغزل ورثاء، وبعضها كتب بأسلوب أدبى مثل سفر أيوب والجامعة والأمثال...

وأسفار العهد القديم، كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية، «هي عمل مؤلفين ومحررين، ظل عدد كبير منهم مجهولاً.. وهو يضم مجموعة من الكتب المختلفة جداً بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية وبعضها الآخر باليونانية، وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة».

## الأسفار المشكوك فيها (الأبوكريفا) وتسمى أيضاً الأسفار المنحولة:

كتبت هذه الأسفار في فترة متأخرة.. وترجع إلى العهد اليوناني، عندما ظهر فيلون اليهودي في الإسكندرية في القرن الأول بعد الميلاد. وقد قبلت الكنيسة الكاثوليكية هذه الأسفار، بينما رفضها أحبار اليهود، كما رفضها أيضاً البروتستانت من النصارى، وهذه الأسفار هي: طوبيا ويهوديت وباروخ وبن سيراخ والحكمة والمكابيون الأول والثاني. وهناك أسفار أخرى منحولة هي «صلاة منسي» و «كتاب عزرا الثالث» و «كتاب عزرا الرابع». وفي الكاثوليكية يطلق على هذه المجموعة كلها اسم القانونية الثانية لأنها ضمت إلى الأسفار القانونية المعترف بها في فترة لاحقة.

## ترتيب الأسفار في العهد القديم:

طبقاً لاختلاف الكنائس في قبول بعض الأسفار أو رفضها، فإن هذا الترتيب يختلف. . ويعترف اليهود بثلاثة وعشرين سفراً فقط ولكنهم يدخلون أسفار الأنبياء المتأخرين في سفر واحد. وعدد هذه الأسفار عند البروتستانت (٣٩). أما عند

العبري الحالية منقولة من ترجمة تمت في البندقية سنة ١٥٢٤ بعد الميلاد، عن يعقوب بن حانين، أي بعد ثلاثة آلاف سنة من عهد موسى عليه السلام.

الكاثوليك فعددها يصل إلى (٤٦) بسبب إدخالهم الأسفار الستة المشكوك فيها ضمن الأسفار.

والسامريون والصدوقيون (نسبة إلى صادوق بن هارون)، لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى (التوراة، الناموس، أسفار موسى الخمسة)، ويضيفون إليها سفر يشوع، وأما بقية الأسفار الأخرى فينكرونها. . (وهما فرقتان يهوديتان لم يبق لهما من الأتباع إلا أقل القليل).

## ترتيب أسفار العهد القديم:

| الرقم ا    | النسخة البروتستانتية                                  | الرقم                       | النسخة الكاثوليكية                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | الـتكــويــن، الـخــروج، اللاويين، العدد، التثنية.    |                             | التكوين، الخروج، الأحبار، العدد،<br>تثنية الاشتراع.                 |
| (۲ – ۸) یا | يشوع، القضاة، راعوث.                                  | ( <i>f</i> – $^{\lambda}$ ) | يشوع، القضاة، راعوث.                                                |
|            | صمــوثيـل الأول والثــاني ،<br>الملوك الأول والثاني . | (17_ 9)                     | الملوك الأول _ إلى الرابع.                                          |
|            | أخبــار الأيام الأول والشاني،<br>عزرا، نحميا.         |                             | أخبــار الأيام الأول والثــاني،<br>عزرا ونحميا.                     |
|            | استير، أيـوب، المـزاميـر،<br>الأمثال، الجامعة.        |                             | طوبيا، يهوديت، استير،<br>أيـوب، المزاميـر، الأمثـال،<br>الجامعة.    |
|            | نشيد الإنشاد، أشعيا، أرميا،<br>مراثي أرميا.           | (37_P7)                     | نشيـد الإنشاد، بن سيـراخ،<br>أشعيـا، أرميا، مـراثي أرميا،<br>باروخ. |
|            | حزقیال، دانیـال، هوشـع،<br>یوئیل.                     | (٣٣_٣٠)                     | حـزقیال، دانیــال، هوشــع،<br>یوئیل.                                |

(۳۰\_۳۶) عــاموس، عــوبديــا، يــونــان (۳۶\_۳۸) عــام (يونس)، ميخا، ناحوم. (يونس

(٣٩ــ٣٥) حبقـــوق، صفنيـــا، حجّي، (٣٩ـــ٤٤) حبقـــوق، صفنيـــا، حــ زكريا، ملاخي. زكريا، ملاخي.

(٣٨-٣٤) عاموس، عوبديا، يونان (يونس)، ميخا، ناحوم. (٣٩-٤٤) حبقوق، صفنيا، حجّي، زكريا، ملاخي، الحكمة (٤٥-٤٥) المكابيون الأول والثاني.

## قانون العهد القديم (أي الأسفار المعترف بها قانونياً):

تقول دراسة المدخل، المقدمة من المسكونية الفرنسية، والرهبان اليسوعية للكتاب المقدس: «ليس العهد القديم هو كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني، بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تُعدُّ كتباً يُعوَّلُ عليها. وتسمى لهذا السبب قانونية».

ومنذ زمن قديم في عهد الإمبراطورية الفارسية، اعترفت هذه السلطات بأن أسفار موسى الخمسة، تؤلف دستوراً يحكم جميع يهود الإمبراطورية. وكان اليهود يسمون هذه الأسفار الناموس أو الشريعة أو القانون.. وقد تم ذلك منذ عهد عزرا في حدود سنة ٣٩٨ قبل الميلاد.

وفي وقت لاحق حددت مجموعة أسفار أخرى هي أسفار الأنبياء، وألحقت بأسفار الشريعة الخمسة واعتبرت قانونية. وهذه الأسفار، هي: يشوع والقضاة والملوك الأول إلى الرابع وأشعيا وأرميا وحزقيال والأنبياء الصغار الاثني عشر. وسميت المجموعة الثانية. ولم يكن لهذه المجموعة الثانية سلطة منظمة تعادل سلطة المجموعة الأولى لكنها كانت أساساً لشرحها وامتداداً لفحواها.

وأضيفت فيما بعد مجموعة المزامير التي كانت تستخدم للصلوات الطقسية، وهكذا نشأت مجموعة ثالثة من الكتب المعترف بها رسمياً والمستعملة في عبادة الهيكل وفي الأعياد والاجتماعات المجمعية وتسمى هذه المجموعة «المجلات

أو المؤلفات» وكلمة مِجلة العبرية تشبه في معناها كلمة المجلّة (العربية) أي السجل الذي يحوي متفرقات ومتنوعات. (يطلق على الأسفار التالية اسم المجلات الخمس وهي: نشيد الإنشاد، راعوات، مراثي أرميا، الجامعة، استير).

وبقي موضوع الكتب المعترف بها قابلاً للزيادة حسب الحاجة وحسب آراء كبار الكهان. وتعلق دراسة المدخل المقدمة من المسكونية الفرنسية، والرهبانية اليسوعية: «ولكن إلى متى بقيت هذه اللائحة مفتوحة؟ وما هي المبادىء التي كانت تنظم استعمالها؟ وهل ضُمَّ هذا «المؤلف» أو ذاك إلى تلك اللائحة؟ وهل كان الاستعمال واحداً في جميع الأماكن وجميع الأوساط؟ تتضمن هذه الأمثلة كثيراً من النقاط الغامضة».

والواقع أن المجامع الكنسية والمجامع اليهودية المختلفة، تتعارك فيما بينها عراكاً شديداً فيما يمكن أن تسميه معترفاً به وقانونياً وما هو غير معترف به وبالتالي غير قانوني. وبعد فتوحات الإسكندر المقدوني (المتوفى سنة ٣٢٣ قبل الميلاد)، انقسمت مملكته إلى عدة ممالك ففي مصر البطالسة وفي سوريا الكبرى السلوقيون. وفي عهد بطليموس الثاني (٢٨٥ – ٢٤٦) أمر هذا الملك بترجمة القانون أو الشريعة التي يريد اليهود من رعاياه، أن يتحاكموا إليها، إلى اللغة اليونانية. وبالفعل اجتمع (٢٧) من أحبار اليهود الذين يجيدون اللغة اليونانية وقاموا بكتابة الأسفار الخمسة وقدموها إلى بطليموس الثاني على اعتبار أنها كتاب دينهم وشريعتهم. وقد عرفت هذه الترجمة باسم الترجمة السبعينية وظلت معتمدة لكل الكنائس اللاتينية والغربية. وقد تمّ ذلك في الإسكندرية.

وتشكك دراسة المدخل إلى الكتاب المقدس، الذي قامت بها الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية في هذه الرواية، وتعتبرها أسطورة!! إذ تقول بالحرف الواحد ما يلي: «وبالرغم من كون هذه الأسطورة المروية خالية من القيمة التاريخية، يمكننا أن نأخذ بالتاريخ الذي تشير إليه، لأنها من جهة أخرى تدل على أن اليهود والناطقين باليونانية كانوا ينسبون إلى ترجمة شريعتهم هذه ما ينسبونه إلى نصها العبري من قيمة تنظيمية. وكانوا لا يترددون في أن ينسبوا إلى المترجمين إلهاماً إلهياً حقيقياً،

كما يشهد على الأمر بوضوح فيلون الإسكندري في مطلع القرن الأول من عصرنا(١). وبعد ترجمة الشريعة (أي أسفار موسى الخمسة أو التوراة)، ترجمت أيضاً مؤلفات تفيد صون الإيمان والحياة اليهودية كالأنبياء والمزامب أدابً، ثم سائر المؤلفات. وأضيفت إلى هذه الترجمات توسعات حملت منها تفسيراً حقيقياً للنصوص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتغيير الإطاد المعافي الذي سببه الانتقال من اللغة العبرية واللغة الآرامية إلى اللغة الدرانية».

وهكذا تعترف دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية أن ما اشتهر باسم الترجمة السبعينية للتوراة أمر أسطوري. وأن الترجمة حدثت خلال قرون بأشخاص ملهمين!! وأنهم وضعوا أفكارهم وتأثيرات عصرهم وثقافتهم اليونانية في إطار ترجمتهم، حيث لم تكن تلك الترجمة دقيقة وأمينة، بل كان المترجمون أنفسهم يدَّعون أنهم ملهمون من الله، وبالتالي لهم حق الإضافة أو الحذف.

وتذكر هذه الدراسة أن حدود ما هو معترف به وقانوني ، وما هو غير معترف به وغير قانوني ، من هذه الأسفار ظل مثار جدل طويل . ويصعب تماماً معرفة حدود قائمة الأسفار المعترف بها ، والأسفار غير المعترف بها ، إذ أن ذلك كان يتغيّر من زمان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن بلد إلى بلد آخر ، تقيم فيه مجموعات يهودية . ويبدو أن قائمة الكتب المعترف بها ، أي القانونية ظلت مفتوحة لتضيف كتباً جديدة حسبما يرى كبار الأحبار . «فقد عثر في مِسَدَّة ، وهي آخر ملجاً للمقاومة اليهودية في وجه الرومان ( ٧٣ ميلادية ) على سفر لابن سيراخ ، لعل وجوده يثبت استعماله في إطار المجمع » (أي أن الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية غير متأكدة من قبوله أو رفضه لدى المجمع » .

وكان الفريسيون (وهم فرقة من غلاة اليه ود لعنهم المسيح عيسى بن مريم) يعترفون بسلطة سفر دانيال، بينما كان الصدوقيون يرفضون الاعتراف به. وكانت جماعة قمران تستعمل سفر طوبيا وابن سيراخ، وعلى الأرجح سفر باروخ أيضاً. كما كانت جماعة قمران تعترف أيضاً بأسفار أخرى غير موجودة الآن، مثل سفر أخنوخ وسفر اليوبيلات وعلى المؤلفات الرسمية التي كانت حياة طائفة قمران تقوم عليها.

 <sup>(</sup>١) أي القرن الأول بعد الميلاد.

ولم تُحدّد قائمة الكتب والأسفار الرسمية القانونية إلاَّ على يد معلمين يهود من طائفة الفريسيين (وهي الطائفة التي حاربت المسيح عيسى بن مريم حرباً شعواء وحاولت قتله وصلبه) وذلك في الفترة الواقعة بين سنة ٨٠ و ١٠٠ بعد الميلاد. وقد رفض هؤلاء أسفار الأنبياء المتأخرين، والأسفار التي وضعت مباشرة باليونانية، أي التي الفها أحبار اليهود المقيمين في الإسكندرية.

وقد رأت جماعة الإسكندرية اليهودية، والتي قامت بترجمة التوراة، أن من حقها أن تضيف إلى هذه التوراة العبرانية ما شاءت، وأن تحذف إليها ما شاءت على اعتبار أنها هي الأخرى تتلقى وحياً من الله. وأن روح الله تظللها وتلهمها في جميع ما تكتب وتقول المسكونية الفرنسية والرهبانية اليسوعية في دراسة المدخل ما يلي:

«غير أن الجماعة اليهودية في الإسكندرية، لم تكتف بأن تنقل إلى اليونانية الأسفار القانونية الأولى (أي التوراة) وأهم المؤلفات الصادرة تحت أسماء مستعارة، فهناك كتب أصلية صدرت في الإسكندرية ولا سيما «حكمة سليمان» وسفر المكابيين الثاني وعلى الأرجح جزء من سفر باروخ...» وتقول أيضاً «لم يكن هناك حدود للكتابات المعترف بها لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله لأن الإضافات كانت مستمرة وكانت القائمة مفتوحة».

وهكذا قام يهود الإسكندرية في فترات متأخرة بإضافة كتب جديدة إلى الكتاب المقدس «العهد القديم». ويبدو واضحاً التأثير الفلسفي اليوناني في سفر الجامعة (حكمة سليمان). كما تبدو تأثيرات أمثال أمنموبي المصري في الأمثال المنسوبة لسليمان.. وفي سفر أيوب تظهر مواقف التحدي والمصادمة لله، وهو أمر مشهود في الأساطير اليونانية.

### كيف تكونت الكتب المقدسة في الكنيسة المسيحية؟

تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية «مدخل إلى العهد القديم» ما يلي: «لما كانت الكنيسة المسيحية قد نشأت في الإطار المجمعي اليهودي. قبل أن يكون لها نظام خاص منفصل تماماً، فقد حصلت من الدين اليهودي على مجموعة

كتبها المقدسة..» وكان اليهود يستعملون الترجمة اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية للتوراة ويعترفون بها، وكانوا يعرفون «حكمة سليمان» و «ابن سيراخ» على الأرجح.. وكان لقرار أحبار اليهود في «جمنيا» الذي اعترف ببعض الأسفار وأنكر بعضها أثر كبير على قرار الكنيسة، بقبول هذه الأسفار أو رفضها.. ولكن عمد رجال الكنيسة فيما بعد إلى توسيع دائرة الكتب المعترف بها وأول من فعل ذلك هو أوريجينس في القرن الثالث الميلادي».

وكما تم نقل بعض الأسفار في الإسكندرية إلى اليونانية وتمتع الناقلون بحق الإضافة والحذف، بل ووضع كتب جديدة باعتبار أنهم ملهمين من الله، كذلك قامت الكنائس السورية بنقل بعض الأسفار مباشرة من العبرية إلى اللغة السريانية وكان من حق المترجمين أيضاً، باعتبارهم ملهمين من الله، أن يضيفوا أو يحذفوا ما رأوه حسناً. كما كان من حقهم أيضاً وضع كتب وأسفار جديدة.

«وسلكت الكنائس الشرقية الناطقة باليونانية، طرقاً متنوعة لم ينظمها تنظيماً نهائياً أي قرار شرعي على مر العصور». ولهذا كانت مسألة الاعتراف بالأسفار التي تعد قانونية مفتوحة. . فبالإضافة إلى أسفار التوراة الخمسة المعترف بها من الجميع اختلفت الفرق اليهودية والمسيحية اختلافاً شديداً فيما هو معترف به، وما هو غير معترف به. وظلت الكنيسة الشرقية حتى يومنا هذا (كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية) تختلف حول مفهوم الأسفار القانونية الثانية عن الكنيسة الغربية . « فصلاة منسى » . وكتب عزرا الثاني والشالث والرابع ، لا تحظى باي اعتراف في الكنيسة الغربية (كاثوليكية أو بروتستانتية) ولكنها تحظى باعتراف لدى بعض الكنائس الشرقية .

والأمر ذاته تكرر في شمال إفريقيا، إلا أن التأثير اللاتيني كان قوياً جداً، بحيث أن ما اعترفت به روما، أصبح معترفاً به في شمال إفريقيا. ومنذ القرن الرابع الميلادي شهدت المجامع العديدة معارك طاحنة للاتفاق على أو رفض الكتب والأسفار التي ستعتبر قانونية ومعترف بها أو مرفوضة.

«نحن أمام وجهات نظر مختلفة في مختلف الكنائس (الأرثوذكسية والشرقية غير الخلقيدونية والكاثوليكية والبروتستانتية) فهي تنسب إلى الأسفار القانونية الشانية،

بحسب مواقفها، إما سلطة تساوي سلطة سائر الكتب المقدسة، وإما سلطة مقللة، وإما لا وجود لأية سلطة».

ومعنى هذا الكلام أن هناك كنائس تقبل بعض الأسفار وتعتبر كتّابها ملهمين من الله، ولهذا تقبل ما كتبوه، ولوكان في عصور متأخرة، وهناك كنائس تتردد في هذا القبول، كما أن هناك كنائس ترفض رفضاً باتاً، أن تعطي هذه الأسفار أي قداسة، ولهذا تخرجها من دائرة الكتب المعترف بها.

ورغم أن نصوص الكتاب المقدس تعتبر مقفلة منذ عدة قرون، إلا أن الذين يقومون بترجمة أو إعادة نشر الكتاب المقدس، يرون من حقهم تغيير ألفاظ أو حذف جمل وإبدالها بغيرها حتى يومنا هذا. فعلى سبيل المثال هناك طبعة صدرت باسم «الكتاب المقدس الإنجليزي الجديد» (New English Bible)، وهناك طبعة باسم «الكتاب المقدس الأمريكي الجديد» (New American Bible)، وهناك «الكتاب المقدس العالمي الجديد» (The New International Version)، وهناك «الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية العصرية» (The Bible in Today's English)، وهكذا دواليك...

وقد ترجم الكتاب المقدس إلى أكثر من ألف وستمائة لغة أو لهجة. . وهذه الترجمات لها حق التحوير والإضافة والحذف وتغيير الكلمات من مواضعها على اعتبار أن روح الله دائماً تلهم المترجمين الصواب.

وهذا الأمر لا يستطيع المسلم، أن يتصوره لأن القرآن كتاب لا يستطيع أحد أن يضيف إليه أو ينقص منه حرفاً واحداً. بل لو قام شخص في أي قرية نائية بخطأ بسيط في القراءة، حيث يضع علامة رفع بدل نصب أو جر فإن مئات المصلين أو المستمعين سيردون عليه فوراً لتصحيح قراءته، بل لو أخطأ في مد أو غنة لوجد من يصحح له هذا الخطأ فور قراءته.

أما الكتاب المقدس، فهو دوماً قابل للتغيير ولو ببعض الألفاظ. وتعتبر ترجمة الملك جيمس الأول ملك بريطانيا والتي قام بها (٤٧) من علماء اللاهوت سنة (١٦١١م) الترجمة المعتمدة في اللغة الإنجليزية. ومع هذا فإن من حق الكنائس أن

تصدر باستمرار ترجمات جديدة تختلف في الأسلوب وفي اختيار الكلمات، وحذف بعض المقاطع أو إضافتها حسب ما يتراءى لها من مصلحة، ومن موافقة لأساليب العصر وتفكيره واتجاهاته. ويحيث تكون النسخة أقرب إلى القبول من سابقتها التي بها ألفاظ وتعبيرات تحفز الشخص على إنكارها أو على الأقل التشكك في مصداقيتها. كما تحاول الترجمات الحديثة أن تخفف من الوقائع والحوادث اللاأخلاقية المنسوبة إلى الأنبياء وذلك باللعب بالألفاظ. واختيار لفظ دون آخر. وكذلك تحاول أن تخفف من وقع تلك الصورة البشعة التي ترسمها بعض النصوص التوراتية لله سبحانه وتعالى.

## نص العهد القديم وتناقله:

يقول الباحث اليه ودي (آدموند جاكوب) في كتابه «العهد القديم» (١): «ليس هناك نص واحد للعهد القديم، بل نصوص كثيرة. ففي القرن الثالث قبل الميلاد كان هناك على الأقل ثلاث مدونات للنص العبري للتوراة (أسفار موسى الخمسة، أسفار الشريعة، الناموس)، وهي:

١ \_ النص المسوري (أي النص المحقق).

٢ \_ النص السامري.

٣ ــ النص الذي استخدم جزئياً في الترجمة اليونانية.

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية «المدخل إلى العهد القديم» ما يلي (٢):

#### « الأسفار القانونية:

۱ \_ النص المسوري: تطلق عبارة النص المسوري على صيغة النص الرسمية التي قررت نهائياً في الدين اليهودي حوالي القرن العاشر بعد المسيح (أي بعد عصر

 <sup>(</sup>١) نقلاً عن موريس بوكاي: «القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث»: ص ٧ – ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس: «كتب الشريعة الخمسة»، دار المشرق، بيروت. . وجمعيات الكتاب المقدس في المشرق، ١٩٨٤م، ص ٥١.

موسى بحوالي ٢٣٠٠ سنة)، حين ازدهر في طبرية أشهر المسوريين وكانوا ينتمون إلى عائلة بن أشير. وأقدم مخطوط «مسوري» بين أيدينا نسخ فيما بين (٨٢٠ ـ ٨٥٠) بعد المسيح. وهو لا يحتوي إلا على التوراة. وأقدم مخطوط كامل وهو مخطوط حلب، قد نُسخ في السنوات الأولى من القرن العاشر بعد المسيح. أما نسخ الكتاب المقدس العبري الحالية، فهي منقولة عن النشرة التي صدرت في البندقية في السنة (١٥٢٤ بعد المسيح) عن يد يعقوب بن حاييم.

«كثيراً ما وقع التباس في النصوص الكتابية، لأن الكتابة العبرية غالباً ما تُهمل فيها الحركات. وفي القرن السابع الميلادي اهتدى الباحثون إلى وسيلة واضحة لكتابة الحركات. (وقد نقلوا ذلك عن المسلمين الذين وضعوا النقاط على الحروف والتشكيل للمحافظة على سلامة القرآن الكريم) وللإشارة إلى علامات الفصل في الجمل، عن طريق النقاط والخطوط. وهكذا دُونَ خطيّاً تقليد حي للقراءة والتفسير، كان قد انتشر في الدين اليهودي، خلال الألف الأول من عصرنا. ويشهد له «الترجوم»، أي التفسيرات الآرامية التابعة للكتاب المقدس العبري(۱).

وقد عُثر في مغارة قمران على البحر الميت سنة (١٩٤٧م) على ملفات أسفار مقدسة شبه كاملة وعلى ألوف الأجزاء التي تركت في القرن الأول بعد ميلاد المسيح. وتبيَّن من ذلك أن اليهود كانوا يتناقلون على عهد يسوع، صيغ نصوص معظمها أسفار، غالباً ما تختلف عن النص المسوري الأول(٢).

<sup>(</sup>۱) لقد تأثر اليهود المقيمين في سوريا والعراق والمغرب والأندلس ومصر، تأثراً كبيراً جداً بالثقافة الإسلامية، واقتبسوا أشياء كثيرة، منها: النقط والتشكيل وتنزيه الله عن الجسمانية وتأويل ما ورد في التوراة من التجسيم. انظر كتاب الفكر اليهودي وتأثره بالفكر الإسلامي، تأليف جورج فيدا، وترجمة وتعليق علي محمد النشار ومياس أحمد الشربيني، طبع نشأة المعارف، الاسكندرية.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام في منتهى الأهمية، حيث يوضح أن النصوص التي اكتشفت في مغارة قمران تختلف اختلافاً جذرياً عما هو موجود فيما يسمى النص المحقق والمعترف به للتوراة. وهذه الجماعة كانت تدعى الآسيين، وقد اعتزلت فرق اليهود الأخرى قبل ظهور المسيح، وكانت تعيش حياة الزهد والتنسُّك، رافضة لكل ما تقوله الفرق اليهودية الأخرى، وخاصة الفريسيون. وكانوا يبشرون بمجىء المسيح ويذكرون صفات النبى محمد على محمد المسيح المسيح ويذكرون صفات النبى محمد الله النبي على المسيح المسيح المسيح ويذكرون صفات النبي محمد المسيح المسيح ويذكرون صفات النبي محمد المسيح المسيح ويذكرون صفات النبي المحمد المسيح المسيح ويذكرون صفات النبي المحمد المسيح ويذكرون صفات النبي المحمد المسيح المسيح ويذكرون صفات النبي المحمد المح

«وهناك أيضاً النص السامري وهو يختلف عن النص المسوري. كما أن هناك النص الذي استخدم أساساً للترجمة السبعينية اليونانية.

«وهكذا يتضح أن هناك أربعة نصوص للتوراة يختلف بعضها عن الآخر اختلافاً كبيراً أو طفيفاً:

- ١ \_ النص المسوري.
- ٢ \_ نصوص مغارة قمران.
  - ٣ \_ النص السامري.
- ٤ \_ النص الذي استخدم جزئياً في الترجمة اليونانية.

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية «مدخل إلى العهد القديم»:

«أن النص المسوري عانى من التشويه، ولهذا فإن كثيراً من علماء اللاهوت، قاموا بمحاولة تنقيح هذا النص، ولا سيما في الفترة ما بين عام (١٨٥٠ و١٩٥٠) بعد ميلاد المسيح!!!

«تشويه النصوص: لا شك أن هناك عدداً من النصوص المشوهة، التي تفصل النص المسوري الأول عن النص الأصلي. فمن المحتمل أن تقفز عين الناسخ من كلمة إلى كلمة تشبهها وترد بعد بضعة أسطر مهملة كل ما يفصل بينهما. وقد يدخل الناسخ في النص الذي ينقله تعليقاً هامشياً يحتوي على قراءة أو على شرح ما. والجدير بالذكر أن بعض النساخ أقدموا على إدخال تصحيحات لاهوتية (إضافة منهم)، وعلى تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرضة لتفسير عقائدي خطير. . (وهذا يوضح إلى أي مدى كان من حق النساخ، أن يضيفوا أو يحذفوا أو يبدلوا من نصوص التوراة أو الأسفار الأخرى حسبما يتراءى لهم من المصلحة. هذا إذا تركنا جانباً الأخطاء في الكتابة ونسيان أسطر، وتبديل كلمة مكان أخرى، دون قصد أو تعمد).

نقد النصوص: تحت هذا العنوان تتحدث الرهبانية اليسوعية قائلة: «أية صيغة من النص نختار؟ أو بعبارة أخرى كيف الوصول إلى نص عبري يكون أقرب نص

ممكن إلى الأصل! لم يتردد بعض النقاد في تصحيح النص المسوري كلما لم يعجبهم لاعتبار أدبي أو اعتبار لاهوتي. وتقيّد البعض بالنص المسوري إلا إذا كان تشويهه واضحاً، فحاولوا عندئذ أن يجدوا بالرجوع إلى التراجم القديمة قراءة أفضال. هذه الطرق غير علمية ولا سيما الأولى منها، فهي ذاتية إلى حد الخطر.

« لا بعد إذن من الرجوع إلى مختلف نصوص «الكتاب المقعدس» النص المسوري ومختلف نصوص مغارة قمران (التي لم تنشر حتى الآن رغم مضي أكثر من أربعين سنة على اكتشافها)، والتوراة السامرية والترجمات اليونانية السبعينية (مع مراجعاتها الثلاث المتعاقبة). وغير السبعينية وترجمات الترجوم الآرامية (التي وضعها الفريسيون في عهد المسيح). والترجمات السريانية والترجمات اللاتينية القديمة وترجمة القديس إيرونيمس والترجمات القبطية والآرامية . . إلخ . مع دراسة آداب الشرق الأدنى القديمة . وبهذه المقارنات كلها نستطيع أن نستعيد النموذج الأصلي الكامن في أساس جميع الشهود والذي يرقى عادة إلى حوالي القرن الرابع قبل المسيح (أي إلى عصر عزرا ونحميا) ».

يا للهول!! بعد كل هذه الشروط التي لا يمكن أن تتحقق، سنظفر بنص يوصلنا إلى عهد ما بعد النفي البابلي. أي إلى زمن عزرا ونحميا. أي القرن الرابع قبل الميلاد، وأما الوصول إلى عهد موسى، فأمر مستحيل لأن ما بين عزرا وموسى أكثر من ألف عام. والمشكلة الحقّة هي أن علماء اللاهوت من اليهود والنصارى يؤكدون أن موسى لم يكتب أسفاره الخمسة المنسوبة إليه (التوراة، الناموس)، بل إن هذه الأسفار كتبت بعد وفاته بعدّة قرون (بدأت في القرن التاسع قبل الميلاد واستمرت إلى القرن الرابع قبل الميلاد)، ثم نأتي في النهاية لنرى؛ أن توراة عزرا أيضاً قد بُدِّلت وحُرِّفت وفقدت. وهناك عشرات النصوص المتناقضة.

وفي هذا الخضم من العسير على أي إنسان أن يجزم بأن هذه التوراة هي التي كُتبت في عهد عزرا. أما رفعها إلى موسى فهو أمر ترفضه المجامع المسيحية واليهودية على السواء. هذا كله بالنسبة للأسفار القانونية الأولى، أي التوراة أو الناموس التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام والتدوين والمتابعة، على اعتبار أنها شريعة اليهود وقانونهم. والذي اعترف به الحكّام الفرس، ثم الحكّام اليونان، ثم الحكّام الرومان، وسمحوا جميعهم لليهود بالتحاكم إليها واتباع تعاليمها.

أما بالنسبة للأسفار القانونية الشانية (أسفار التاريخ والأنبياء)، فإن اليهود لم يدرجوها في لائحة كتبهم المقدسة الرسمية. «ونظراً إلى أن الدين اليهودي كفّ عن تداوُلها في القرن الميلادي الأول، فقد وصلتنا هذه الأسفار في تقاليد نصوص أقل وحدة بوجه عام، وغالباً ما فقدت جذورها السامية، كما تقول الدراسة القيّمة التي قدّمتها الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية في مدخل دراسة العهد القديم (الكتاب المقدس: كتب الشريعة الخمسة، دار المشرق - بيروت).

وهكذا نرى: أن أسفار التوراة، رغم ما لقيته من عناية واهتمام، إلا أن هناك عشرات النسخ المختلفة، والتي لم تُدرس دراسة مقارنة حتى الآن، لتوضح هذا الاختلاف، وأين يكمن الحق والباطل. . وأما الأسفار الأخرى فأمرها أشد سوءاً وأكثر اضطراباً ولا سبيل إلى الإطلاق لإجراء دراسة مقارنة لأن أصولها السامية قد فقدت تماماً!!



# نظرة عامة على أسفار التوراة (أسفار الشريعة، الناموس، الأسفار الخمسة)

بعد أن ألقينا نظرة إجمالية عامة على أسفار العهد القديم وتقسيماته وتعريف التوراة، فإن علينا أن ننظر الآن إلى هذه الأسفار بنوع من التفصيل النسبي دون الدخول في التفاصيل الدقيقة.

وبما أن الأسفار الخمسة، هي أساس الكتب المعترف بها، وهي التي يطلق عليها اسم (التوراة) واسم (الناموس) و (أسفار موسى) و (القانون). فإن هذه الكتب تستحق أن تدرس بعناية أكبر.

تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية:

إن تقسيم كل سفر إلى فصول (إصحاحات)، إنما تم في القرون الوسطى، وإن طول وعدد هذه الإصحاحات قد اختلف من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، حسب اهتمام وآراء الأحبار والقسس في ذلك الزمان والمكان.

«والأسفار الخمسة تشكل مجموعة روحية متماسكة. وهذه المجموعة المبنية على تحرير التوراة النهائي تظهر في أعقاب تاريخ طويل يستطيع التحليل الأدبي أن يعرف مراحله إلى حد ما في أصل هذا التاريخ الأدبي تقاليد يرقى عهدها إلى أيام موسى وقد تكون انتقلت مشافهة مدة طويلة من الزمن، قبل أن يجمعها ويحررها كتّابٌ مُلهمون، في مختلف العصور التي منها ينهلون الرؤية والفكر والأسلوب».

والقارىء المنتبه يفاجأ بتكرار هذه النصوص وباختلافات فيها قد تصل إلى حد التناقض الصريح . . والوصايا العشر ترد مثلًا مرتين (مرة في سفر الخروج الإصحاح ٢٠ ومرّة

في التثنية الإصحاح ٥)، ومسواسم الأعياد أربع مسرات. (خسروج ٢٣ و ٣٤، واللاويين ٢٣، والتثنية ١٦). ورواية الخلق مزدوجة (الأصل اليهوي والأصل الالهيمي)، أحدها في التكوين الإصحاح الأول، والآخر في الإصحاح الثاني. وهناك تناقض بين النصين. وكذلك قصة طرد هاجر. (تكوين ١٦ و ٢١). «وليس الأمر أمر تكرار فحسب، فكل رواية من روايات الحدث لها طابع مبتكر». وتتناقض إلى حدد ما مع الرواية السابقة. والشيء ذاته يتكرر في عرض إبراهيم لزوجته سارة للملك فرعون ولأبيمالك ملك الفلسطينيين وقوله عنها إنها أخته. كما يفعل إسحاق الشيء ذاته مع زوجته رفقة.

وفي رواية الطوفان يختلط النص اليهوي بالنص الالهيمي ويمتزجان ولكن فوارق الإنشاء والأسلوب تظل واضحة بادية للعيان. والحيوانات التي أصعدها نوح إلى سفينته تُذكر بأنها زوجين من كل جنس. (التكوين ٢: ١٧)، وتذكر حيناً آخر بأنها سبعة أزواج من كل جنس طاهر. (التكوين ٧: ٢). ومدة الطوفان تُذكر بأنها أربعين يوماً. (التكوين ٧: ٢) وفي موضع آخر تُذكر بأنها مائة وخمسون يوماً. (التكوين ٧: ٢٤).

ويبدو بوضوح أن هناك أكثر من نص في سفر التكوين جُمعت فيما بعد في فترة متأخرة في سفر واحد. فهناك النص الذي يذكر فيه اسم الله باسم يهوه (يهوا). وهناك نص آخر يذكر فيه اسم الله باسم ألوهيم. ويرجع النص اليهوي، كما أسلفنا، إلى القرن التاسع قبل الميلاد. . حيث كان اسم يهوا هو الشائع لدى مملكة الجنوب (مملكة يهوذا)، بينما يرجع النص الالهيمي إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كان اسم «ألوهيم» هو الشائع لدى مملكة الشمال (مملكة إسرائيل). وهناك أيضاً نص كهنوتي، وهو يتألف من فصول كتبها الكهنة، وتوجد في سفر الخروج وسفر اللاويين بصورة خاصة. وقد كتب هذا النص في عصر النفي إلى بابل في القرن الخامس قبل الميلاد. أما نص سفر تثنية الاشتراع فيرجعه الباحثون إلى الكاهن حلقيا والملك جوشياهو (يوشياهو) في حدود سنة (٦٢٠ قبل الميلاد).

وقـد جُمعت هـذه النصـوص المختلفـة على شكـل كتـاب واحــد، في عصـور

متأخرة، واستمرت التعديلات والتنقيحات فترة طويلة جداً من الزمن.. وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية ما يلي:

«ويتميز النص اليهوي بأنه واقعي وتصويري وغني بالاستعارات، ويكاد يكون ساذجاً، إنه إنشاء راوي قصص لا يتردد في الكلام على الله بألفاظ كثيرة الصور كأنه إنسان. . فسمعا وقع خطى الرب الإله وهو يتمشى في الجنة عند نسيم النهار». (التكوين ٣: ٨)، «وأغلق الرب على نوح». (التكوين ٧: ١٦).

وبالمقابل نلاحظ أن النص الالهيمي أشد إبرازاً للبعد القائم بين الله والإنسان، ويحب الكلام على ملاك، بل على إنسان تجنباً لإدخال الله في نشاط بشري. ويُظهر الله أحياناً في مظهر رهيب:

«إن التقليدين (النصين)، اليهوي والالهيمي، يحتويان خاصة على روايات قصصية ونادراً على نصوص تشريعية. أما النص الكهنوتي فجوهره قائم على أمور قانونية، فسفر الأحبار (اللاويين) مثلاً لا يحتوي على غير ذلك. لكن النص الكهنوتي يتضمن أيضاً روايات. (الخلق: تكوين: ١)، وشراء مغارة المكفيلة. (تكوين: ٢٣).

«ويمتاز إنشاؤه بالتكرار (الممل جداً) وببعض التصلب وحب الإيضاحات العددية والميل إلى كا ما يتعلق بالعبادة والليترجية (أي الطقوس العبادية). والجمود الإنشائي الذي يتصف به التقليد (النص) الكهنوتي، ساعد على خلق إطار مستوعب للتقليدين اليهوي والالهيمي، وهما أشد مرونة فيه. أما التقليد (النص) المختص بالتثنية وهو مقتصر عليه، فإنشاؤه خطابي وتكثر فيه العبارات القولية كهذه: «اسمع يا إسرائيل»، و «بكل قلبك وكل نفسك»، و «أرض تدر لبناً وحليباً وعسلاً». و «الرب

وتقول الدراسة المقدمة من الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية:

«يساعدنا هذا التحليل الأدبي على قراءة التوراة بمزيد من العمق...» فهناك النص اليهوي الذي يصوِّر الإله في صورة إنسان كثير الغضب، سريع النسيان يحب المحارق بصورة خاصة وبالذات اللحم المشوي.. وهناك النص الإلهيمي وهو أكثر شفافية، ويتحدث الملاك بدلاً من الرب مباشرة، وهناك النص الكهنوتي الذي يهتم

بتفاصيل ثياب الكاهن وخيمة الاجتماع وصنعة التابوت والقرابين بـدرجة مملَّة مقرفة تسبب الغثيان.

«ولا شك أنَّ التقاليد الدينية والأدبية لشعب إسرائيل والشعوب المجاورة، هي التي أدَّت في النهاية إلى تكوين التوراة كما نعرفها اليوم. مع العلم بأن هذه التحاليل الأدبية والتاريخية لمادة التوراة ليست نهائية ولا تزال تتسع للمزيد من الإضافات والشروح.

«وتاريخ هذه النصوص الأدبية المختلفة يوحي بوجود مرحلة سبقت مرحلة تكوين التوراة الحالية، مرحلة ترتبط بحياة شعب الكتاب المقدس، وهو شعب إسرائيل. وكان الكهنة يحافظون على هذه التقاليد. وقد انتظمت شيئاً فشيئاً في دوائر ومجموعات أوسع كلما تعمقت العلاقة بين أسباط بني إسرائيل. وكلما ترسخت وحدة إسرائيل الدينية. أي أنها نشأت في مجموعات صغيرة. وكل مجموعة تروي قصصها وتقاليدها. ثم تُجمع هذه القصص والتقاليد لتتحول إلى مجموعات أكبر. وقد تركت آثاراً ظاهرة نستطيع بفضلها أن نكون فكرة عن مراحل هذا التاريخ. ومتى كتب كل نص من هذه النصوص بصورة تحدد العصر والزمان الذي كتبت فيه هذه النصوص. ومتى تم تجميعها وتوحيدها».

### سفر التكوين:

هـو أول أسفار التوراة، وأول أسفار العهـد القـديم.. وهـو مكـوَّن من خمسين فصلاً أو إصحاحاً، ويحكي قصة آدم ونوح والطوفان وما كان من أمر أبنائه بعد الطوفان سام وحام ويافث. ثم يصل إلى إبراهيم وسلالته والعهد الذي قطعه الله معه. ويتحدث عن ابنه إسحاق ثم يعقوب بن إسحاق الذي يُسمى أيضاً إسرائيل.. ويـذكر قصـة أبناء يعقوب الاثنى عشر، وقصة يوسف.. وينتهى بموت يعقوب.

«ويروي هذا السفر كيف أن الله كوَّن لنفسه بين أُمم الأرض شعباً كتب له أن يصبح شاهداً له»، كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية: «ولا بدً من التذكر بأن سفر التكوين لم يؤلف دفعة واحدة، بل جاء نتيجة عمل أدبى استمر

لعدة أجيال فهو يعكس الإختيارات الأليمة التي مرَّ بها أحياناً بنو إسرائيل الذين يروون لنا حياة أجدادهم. والنص الحالي لا يفهم ما لم يؤخذ بعين الاعتبار ما هنالك من استئنافات ضرورية للعمل الإلهي في رعاية شعب إسرائيل».

وتذكر الرهبانية المسيحية وغيرها من المصادر التي سبق الإشارة إليها أن هناك أربعة نصوص أو روايات موجودة في سفر التكوين، هي: النص اليهوي، والنص الالهيمي، والنص الكهنوتي، ونص تثنية الإشتراع. ولكن يبدو بوضوح ظهور وبروز النص اليهوي يليه النص الالهيمي. وتبدو نُبذ بسيطة ومحدودة من النص الكهنوتي.

وقد أسلفنا القول: في أن النص اليهوي تمَّت كتابته في مملكة يهوذا في حدود القرن التاسع قبل الميلاد (٥٠٥ق.م). والنص الالهيمي في مملكة إسرائيل في الشمال في القرن الثامن قبل الميلاد. والنص الكهنوتي في أيام عزرا في القرن الخامس قبل الميلاد. ثم تمَّ دمج هذه النصوص في مرحلة متأخرة جداً امتدت إلى القرن الأول بعد الميلاد (أي بعد وفاة موسى بألف وخمسمائة عام).

ويُقسم سفر التكوين عادة إلى قسمين:

القسم الأول: من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر: ويبحث هذا القسم في موضوع خلق الكون وخلق آدم وقصته مع حواء والحية والشجرة... إلخ.

والقسم الشاني: من الإصحاح الثاني عشر إلى الإصحاح الخمسين: ويروي سيرة الآباء الأوائل: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأُخوة يوسف. وهو يقسم أيضاً إلى ثلاث حلقات: قصة إبراهيم. (الإصحاح ١٢ – ٢٥)، وإسحاق ويعقوب (٢٦ – ٢٦)، ويوسف (٣٧ – ٥٠).

ويبدو النص اليهوي بارزاً في السفر كله، حيث نرى الله في صورة بشر يتمشى في الجنة ويربط عهده مع نوح بطريقة ساذجة (قوس قزح) ويقوم بمصارعة يعقوب طوال الليل ولا يستطيع التغلب عليه. ويحب المحارق واللحم المشوي، بصورة مزعجة جداً، وهو مستعد أن يعطي نصف مملكته لمن يقدّم له هذا اللحم المشوي والمحارق.

والنص الالهيمي أقل بروزاً، ولكنه يظهر في علاقة إبراهيم بالله بواسطة الملك، حيث تتحوَّل الصلة المباشرة اليومية بين الله والإنسان إلى صلة بواسطة ملك، وبحيث لا يظهر الرب مباشرة على مسرح الأحداث يتعارك أو يقدم العهود مع الإنسان ولكنه يختار ذلك بواسطة ملك في غالب احيان.

أما النص الكهنوتي فهو قليل البروز في سفر التكوين.

# مصادر سفر التكوين:

تذكر الدراسة القيمة التي قدَّمَتْها الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية، أن مصادر سفر التكوين كانت الأساطير الشائعة والسائدة لدى الحضارات الموجودة، فيما بين النهرين (العراق) وعلى ضفاف نهر النيل (مصر)، والمنطقة الفينيقية والكنعانية. والاكتشافات الأثرية منذ نحو قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين، وبين بعض النصوص الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت.

ويرجع الباحثون، كما أسلفنا، قصة الخلق إلى ما هو مسجَّل في القصص البابلية، وقصة آدم والشجرة يرجعونها إلى قصة الإِلَه مردوك ومخادعته للإنسان وإعطائه ثمرة شجرة الفناء بدلاً من ثمرة شجرة الخلد التي كان يسعى إليها. وقصة الطوفان ونوح تمثلها قصة جلجامش والطوفان...إلخ.

وقصة الأبراج الشامخة التي شادتها مدن ما بين النهرين. تذكّر برواية برج بـابل الـذي ورد ذكره في سفر التكـوين وأن الله نـزل ليحـطم هـذه المـدينـة حتى لا يمتـد بنو البشـر ويتطلعوا لمنافسته في ملكوته!!

ويعترف الباحثون ومنهم أصحاب الدراسة القيمة التي قدمتها الرهبانية اليسوعية أن روايات الآباء وسفر التكوين وضعت في زمن يبعد كثيراً عن الأحداث العائدة إليها في القصص البابلية. فتلك الأمور قد ذكرت في الأساطير البابلية. في حدود سنة (٣٠٠٠) قبل الميلاد. بينما كتب سفر التكوين في مرحلة متأخرة (من القرن التاسيع إلى القرن الرابع قبل الميلاد)، والفترة الزمنية بين إبراهيم وبين كتابة قصته في سفر

التكوين، تمتد إلى حوالي (١٥٠٠) عام. . وهي فترة زمنية بعيدة جداً وتتعرض فيها الروايات الشفهية للتبديل والتحريف والتغيير.

ويزعم كثير من الباحثين والكتّاب إن قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب لا بوجد ما يؤكدها من ناحية علم الآثار والتاريخ . . ويتحدثون عن عبور مجموعات من الرعاة البدو وانتقالهم من بادية العراق إلى بادية الشام . . ثم إلى مصر . ويدللون على ذلك بدخول الهكسوس إلى مصر . ويعتبرون العبرانيين أو «العبيرو» مجموعات من الرعاة والبدو والرحّل الذين دخلوا على فترات ، متقطعة وبأزمنة متتالية إلى بادية فلسطين (أرض كنعان) أولاً ثم إلى أرض مصر . . وأن قصص التوراة عن هذه الشخصيات الأسطورية لا تزيد عن قصص الإلياذة والأوديسة والرامايانا عن الآلهة المختلفة وأساطيرها في جبال الأولمب!!

ونحن نرفض ذلك كله لسبب بسيط، هو أن القرآن الكريم قد حدثنا بما لا يقبل الشك عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عليهم السلام أجمعين، كما حدَّثنا عن آدم وبنيه وعن نوح والطوفان. . وكلها بالنسبة لنا نحن المسلمون حقائق لا تقبل الجدل.

وقد فصَّلنا القول في عدة فصول من الكتاب حول ما ذكره سفر التكوين عن الله (فصل الله جل جلاله كما تصوره التوراة والتلمود)، وعن آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط ويعقوب وبنيه في فصول خاصة، وعقدنا مقارنات بين ما ذكره الله في القرآن الكريم من قصص هؤلاء الأنبياء الكرام، وبين ما ذكره سفر التكوين الذي لوث سيرة هؤلاء الأنبياء الأطهار الأبرار(۱).

# سفر الخروج:

وهو ثاني أسفار التوراة ويقع في أربعين إصحاحاً (فصلاً)، تبدأ بالحديث عن مولد موسى أثناء اضطهاد فرعون لبني إسرائيل بعد أن عظم شأنهم، وكثر عددهم، خلال الأجيال التي انصرمت بعد وفاة يوسف. وقد دخل يوسف مصر في عهد الرعاة الهكسوس الذين حكموا مصر من سنة (١٧١٠ إلى ١٥٨٠) قبل الميلاد. وكان دخول يوسف عليه السلام في القرن السابع عشر قبل الميلاد. وخروج موسى ومن معه من

 <sup>(</sup>١) في الجزء الثاني من الكتاب وهو بعنوان: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم .

بني إسرائيل تم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو الثالث عشر، وتحدد مدة بقاء بني إسرائيل في مصر، بحوالي أربعمائة عام. تكاثر فيها بنو إسرائيل من سبعين شخصاً إلى ملايين حسبما تزعمه أسفار التوراة (الخروج والعدد) - وهي أرقام مبالغ فيها دون ريب. والله سبحانه وتعالى يقص علينا على لسان فرعون قوله عن بني إسرائيل فرائهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون.

وكان فرعون يستخف بهم ويراهم فرقة صغيرة بالنسبة لجيشه الكبير اللجب. ويحكي سفر الخروج مولد موسى، ونشأته في قصر فرعون، وتحركاته وخروجه إلى مدين وصحراء سيناء، وتزوجه في مدين من ابنة الكاهن «يشرون» ثم عودته بزوجته، وكلام الله له في سيناء، ودعوته لفرعون لإخراج بني إسرائيل، وترد في هذا السفر الوصايا العشر التي سيتكرر ذكرها في سفر التثنية، ومجموعة هامة من الشرائع والقوانين تسمى قانون العهد ثم يصعد موسى إلى الجبل، وتطول إقامته هناك، وفي هذه الفترة يرتد بنو إسرائيل ويعبدون العجل.

وفي هذا السفر من الأمور المنكرة التي ذكرنا جانباً منها في فصل: موسى عليه السلام. ذكر منها على سبيل المثال: أن عمران والد موسى تزوج عمته يوكابيد وأن موسى رفض أن يذهب إلى فرعون فحمى غضب السرب على موسى. (الخروج ٤: ١٧).

وأن الرب قرر أن ينزل إلى الأرض ويقتل ابن موسى البكر. ولكن صفّورة زوجة موسى أسرعت وأخذت الغلام بسرعة، قبل أن يأخذه الرب، وقطعت غرلة الغلام ومسحت قدم الرب وساقه بالدم. وقالت للرب: إنك عريس دم لي، فانفك الرب عن الغلام، وتركه من أجل أنه عريس دم، من أجل الختان!! (الخروج ٤: ٢٤ – ٢٢).

ويرد في هذا السفر أن موسى كان يعاتب الربّ ويقرِّعهُ لأنه لم يُنقذ إسرائيل ابن الله البكر!! وكان موسى يقول للرب: كيف نسيت العهد الذي قطعته مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويذكِّره بهذه العهود والمواثيق التي نسيها أو تناساها!! (الخروج ٢: ٣ - ٨). . وموسى إلّه فرعون وهارون نبي موسى!! (الخروج ٢: ١ - ٢) والعصا لهارون وليست لموسى!! وفرعون يطلب من موسى وهارون أن يصليا من

أجله!! ويكرر ذلك مرات عديدة (الخروج ١٠ : ٢٥ – ٣٠، ٩: ٢٧ – ٢٨). ويأمر المرب بني إسرائيل – حسب زعمهم – بسرقة حُلي المصريين. (الخروج ١١: ٤ – ٨).

ويذكر سفر الخروج أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت (٤٣٠) سنة . وفي سفر الخروج أن مدة الإقامة كانت (٤٠٠) سنة . وأن عدد الذكور البالغين الصالحين للقتال كان ستمائة ألف. فكم يا ترى يكون عددهم مع الأولاد والنساء والشيوخ؟ (على الأقل ثلاثة ملايين). (الخروج ٢١: ٣٧ – ٣٩).

ويزعم سفر الخروج أن هارون هو الذي صنع لهم العجل وهو الذي أمرهم بعبادته وهو كذب وافتراء على هارون عليه السلام. (الخروج ٣٢: ١ - ٣٠). وقام موسى حسب زعمهم حب بتقريع هارون فما كان من هارون إلا أن عرَّى موسى ليضحك عليه الشعب ويراه وهو عار. (الخروج ٣٦: ٢١ - ٢٦).

وترد قصة السبعين المختارين من بني إسرائيل بصورة مزعجة حقاً حيث يزعمون أنهم رأوا الله وأكلوا وشربوا معه، ورأوا تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف!! (الخروج ٢٤: ٩ ــ ١١).

وموقف هارون وأخته مريم من موسى، وسخريتهما منه، وإصابة مريم بالبرص، ثم دعاء موسى لها فشفيت.

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية أن سفر الخروج يوصف أحياناً بأنه إنجيل العهد القديم، لأنه على غرار الإنجيل يعلن البشارة الأساسية بتدخل الله في حياة مجموعة من البشر، ليلدهم للحرية ويجمعهم في شعب مقدس!!

ويعني الخروج من مصر ولادة شعب إسرائيل. . فهذا الشعب كان مكوناً من عدة قبائل (ليسوا من بني إسرائيل أي ليسوا أولاد يعقوب حسب زعمهم -) وهذه القبائل السامية المختلفة خرجت مع موسى بسبب اضطهاد فرعون. . ويدعي بعضهم أن موسى نفسه كان مصرياً ولكنه جاء بعقيدة أخناتون (عبادة الشمس). وأدى ذلك إلى الصراع بين فرعون مصر رمسيس الثاني ومنفتاح من بعده وبين موسى . لأن هؤلاء

الفراعنة قد ارتدوا عن ديانة أخناتون الموحد (يعبد الشمس) إلى عبادة الأوثان والآلهة المتعددة \_ وفي أثناء خروج هؤلاء العبرانيين (أي الذين قدموا إلى مصر وعبروا النهر، وهم من قبائل سامية متعددة) تكون شعب الله المقدّس في هذه الصحراء!! وتقول الرهبانية اليسوعية ما يلي:

«وذكرى الخروج من مصر كان لها دور حاسم على الصعيد التاريخي المحض في إيجاد وتطور حياة شعب إسرائيل. . وهو الذي أدَّى لدخول هذه القبائل إلى أرض مديان ثم أرض كنعان ثم توحد الأسباط الاثني عشر بالتدريج في عصر القضاة، ثم إقامة الملكية في عهد داود».

«والخروج من مصر هو الذي أثار التفكير اللاهوتي والتاريخي، لما يسمى شعب إسرائيل. وهو الذي أوجد الأساطير المتعلقة بالآباء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف واالأسباط ( ـ حسب زعمهم ـ وهي في الواقع ليست أساطير بل حقائق). ويرتبط الخروج بأعياد دينية مثل عيد يوم كبور (يوم أن نجًا الله موسى ومن معه من اليهود من فرعون وقد صادف في ذلك العام يوم عاشوراء من شهر المحرم) ومشل عيد الفصح وعيد الفطر وتقريب الأبكار».

«ولم يكن الخروج مولد إسرائيل فحسب بل كان أيضاً الـزمن المفضل لملاقاة الله!! ولا يحسن أن ينخدع القارىء العصري بلغة سفر الخروج العرائبية. (معجزات موسى عليه السلام مع فرعون وقومه وفي أثناء التيه) ويعتقد أنه أمام تفكير لاهوتي ساذج، أي أمام تفكير لاهوتي يتصور تدخل الله كحدث باهر وقاهر حتماً.. فإن طالعنا الكتاب بانتباه وجدنا أن هناك عدة أسئلة لا بل عدة شكوك تتخلله: هل هم مؤمنون؟ هل الرب في وسطنا؟ أيمكن رؤية الرب؟ لماذا هذه المغامرة القاتلة التي يَجرُّنا إليها موسى؟ على هذه الأسئلة والشكوك يجيب الكتاب جواب إيمان إسرائيل وما زال هذا الإيمان ينضج على مر القرون، حتى وضع سفر الخروج في صيغته النهائية!!».

وهكذا تدافع الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية عن تمرد شعب إسرائيل وكفره وعناده وتعتبر ذلك مزيّة!! وتنكر بكل بساطة معجزات موسى!! وترى أن هذا

الإيمان يعتبر ساذجاً بهذه الطريقة، وأما الإيمان الحق فلا يكون إلا بعد التحدي والكفر الصريح وإثارة المواقف المخزية التي قام بها شعب إسرائيل ضد موسى عليه السلام.

وتواصل الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية تعليقها على هذا السفر وتقول:

«سفر الخروج هو كتاب شعب يسير في طريق التكوين وليس بكتاب قد تم . وبكونه شاهداً على تدخل الله المخلاصي في تاريخ البشرية متمثلاً في تاريخ الشعب المقدّس: إسرائيل . «والقول بأن سفر الخروج قد كتب للتعبير عن إيمان إسرائيل لا يعنى أنه مبني على وقائع خيالية (كما يقول كثير من علماء التاريخ الغربيين) ».

«ويذكر أن عهد موسى حوله خلاف بين المؤرخين، حيث يذكر بعضهم إنه في القرن الخامس عشر قبل الميلاد بينما يذكر آخرون أنه في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

والمؤرخون يميلون إلى تحديد القرن الشالث عشر قبل الميلاد، كتاريخ أكثر احتمالاً لوجود موسى.. وفي ذلك العهد تصدَّى رمسيس الثاني لقوة الحيثيين وهزمها.. واستخدم المصريون يداً عاملة سامية وجدوها في بلادهم (من بقايا الرعاة الهكسوس وغيرهم ممن عبروا النهر وعرفوا باسم العابيرو أو العبرانيين). وقد دُرِّبَ موسى كغيره من الساميين على خدمة فرعون في آسيا. ولكن موسى ثار على فرعون، بسبب الاضطهاد الواقع على القبائل السامية ومنها قبيلته. وقد نجح موسى في دفع بني قومه إلى البرية، وفي تنظيم حياتهم الدينية، ريثما يتمكن أولئك الناس المنتمون إلى بيت يوسف وبيت لاوي من الاجتياز إلى كنعان بقيادة يشوع.. وكان هناك أسباط أخرى وقبائل أخرى، انضمت إليهم وإلى الإله الذي أخرج شعبه من العبودية.

«ذلك هو الإطار البشري الذي تدخَّل فيه الله ليكشف لشعب نازح أنه يريد أن يجعل منه خاصته ومملكة كهنة وأمَّةٌ مقدَّسة!!» انتهى كلام الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية بدون تعليق لأنه لا يحتاج لأي تعليق.

سفر اللاويين (سفر الأحبار عند الكاثوليك): عدد فصول (إصحاحاته) ( ٢٧ ) فصلا :

ولاوي هو ابن يعقوب عليه السلام. وهو أحد الأسباط. ومن نسله ظهر موسى وهارون عليهما السلام. وقد وصف بعقوب أبناءه قبل وفاته بقوله: «شمعون ولاوي أخوان. آلاتُ ظلم سيوفهما. في مجلسهما لا تدخل نفسي. بمجمعها لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنساناً وفي رضاهما عرقبا ثوراً، ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. (التكوين ٤٩).

وقد جعل موسى الكهنة من سبط اللاويين وعليهم أن يكونوا هم حملة التوراة «ذلك لأنهم ـ حسب زعمهم ـ السبط الوحيد الذي لم يشارك في عبادة العجل أثناء غياب موسى. ولكن ذلك منقوض بزعمهم أن هارون (عليه السلام) هو الذي صنع العجل وأمرهم بعبادته. وهارون هو الرئيس الثاني بعد موسى لسبط لاوي، ولكل بني إسرائيل. على أية حال اجتمع بنو لاوي إلى موسى وقاموا بقتل من عبدوا العجل «فحمي غضب موسى . وقال من للرب فاليّ، فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومرّوا وارجعوا من باب إلى باب في المحلّة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه، ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ووقع من واحد صاحبه، وكل واحد قريبه، ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل». (الخروج ١٩ ـ ٢٩). وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه أمرهم بقتل أنفسهم «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم». (البقرة: ٤٥).

وأمر الرب موسى بأن يفرّغ بني لاوي لخدمة الخيمة والكاهن الأعظم والكهنة.

ولا ينبغي أن يكهن أحد إلا من بني لاوي. وأول من تولّى الكهانة، حسب قولهم، هو هارون عليه السلام، وهو الكاهن الأكبر، ولا يجوز أن يتولى الكهانة عندهم إلا من كان من نسل هارون. . وظل الأمر كذلك لفترة طويلة من الزمن ثم تعاونوا على إلغائه.

وجاء في سفر العدد. (٣: ٥ - ١٣): «وكلَّم الرب موسى قائلاً: قدّم سبط لاوي وأوقفهم قدام هارون الكاهن، وليخدموه فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع. ويخدمون خدمة المسكن، فيحرسون كل أمتعة خيمة الاجتماع... فتعطي اللاويين لهارون وبنيه. إنهم موهوبون له... ها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل فيكون اللاويون لي لأن لي كل بكر في أرض مصر، قدَّستُ لي كل بكر في أرض مصر، قدَّستُ لي كل بكر في إسرائيل من الناس والبهائم. يكونون لي أنا الرب».

والمقصود بذلك: أن الرب، حسب زعمهم، قد جعل كل بكر من البهائم والناس يقدَّم له محرقة. ولكنه عاد وعفا عن الناس، (المقصود بالناس هنا بني إسرائيل). ولكنه اختار من بني إسرائيل، اللاويين، ليقوموا بخدمته، فمنهم الكاهن الأعظم والكهنة، وعليهم أن يقوموا بخدمة خيمة الاجتماع (الخيمة التي ينزل فيها الرب حسب زعمهم ويجتمع فيها بموسى وبشيوخ بني إسرائيل).

وكان اللاويون يتوسطون بين الكهنة وبني إسرائيل. أما الكهنة فيتـوسطون بينهم وبين الرب. .

وقد أمر الرب \_ حسب زعمهم \_ أن يُعطي بني لاوي مدناً للسكن ومسارح لبهائمهم وسط أسباط إسرائيل. وقد حدد الرب لكل سبط أماكن سكنه من أرض فلسطين (حسب زعمهم) وقد حدد الرب (٤٨) مدينة أو قرية تعطى للاويين. كما أعطى الربُّ لبني لاوي: العشور المفروضة على بقية الأسباط. «وأما بنو لاوي فإني قد أعطيتهم كل عشر في إسرائيل، ميراثاً، عوض خدمتهم التي يخدمونها». (العدد ١٨: ٢١).

وتعطى القرابين أيضاً لبني لاوي ونصيب في الأسلاب والغنائم التي يحصلون عليها في الحرب.

وأما الكهنة فينبغي أن يكونوا من ذرية هارون (عليه السلام)، دون سواهم من عشائر سبط لاوي . . وبمقتضى هذا التعيين الإلهي أصبح كل ذكر من ذرية هارون كاهناً . وله أن يمارس وظيفة الكهنوت بشرط أن لا يكون فيه عاهة أو عيب

جسدي وتجرى لتعيين الكاهن طقوس طويلة جداً وله لباس خاص «ولبني هارون تصنع أقمصة وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء.. وتصنع لهم سراويل من الكتان.. فريضة أبدية له ولنسله من بعده». (الخروج ٢٨: ٤٠ ـ ٢٤).

وتفرض الشريعة على الكاهن في معيشته قوانين خاصة وعليه أن لا يمس ميتاً ولو كان آباه وأمه أو زوجته أو قريبه. وعليه أن لا يتزوج إلَّا عذراء. «أما المطلقة وغير العذراء والتي عرفت رجلًا فهي نجسة. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا، فقد دنست أباها. بالنار تحرق». (اللاويين ٢١: ١ – ٩).

وتفرض الشريعة على الكاهن أن لا يشرب خمراً عند دخول المقدس للخدمة الدينية وعليه أن يكثر من الاغتبال والتطهر. . وأوجبت الشريعة مسح الكهنة بالدهن المقدس.

وكان من أهم واجبات الكهنة تقديم القرابين واللذبائح اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، والخدمة في الاحتفالات الدينية والتطهير والعناية بالأنية المقدسة، والنار المقدسة والمنارة الذهبية وإطلاق الأصوات في الأبواق المقدسة وحمل تابوت العهد والقضاء بين الشعب، وتقدير المال اللازم للفدية، والنظر في شؤون المصابين بالبرص وتحديد ذلك فإن كانوا مصابين به فهم أنجاس يُخرجون من بين بني إسرائيل للبرية. ومن واجباتهم استشارة الله وإيصال مشورته للشعب!!! ولا يستطيع أحد من غير ذرية هارون أن يدخل في الكهانة، وألا يكون نصيبه الموت.

ولهم في مقابل ذلك كله (١٣) مدينة في أنصبة أسباط يهوذا وشمعون وبنيامين وعشراً لعشر المقرر لللاويين وجميع فداء الأبكار (لأن كل بكر ينبغي أن يقوم للرب محرقة، ولكن الرب أبدلهم بذلك أن يقدموا أغناماً وشياه بعدلاً منها، وتكون هذه من نصيب الكهنة). كذلك بكر جميع البهائم، ينبغي أن يقدم للكهنة . حتى بكر الحقل وأول المحصول، ينبغي أن يقدم للكاهن. وللكهنة كل النذور وذبائع الخطيئة. . وكل خطيئة من الخطايا الكثيرة لا تكفّر إلا بتقديم ذبيحة والذبيحة من نصيب الكاهن. وهناك غرامات مالية كثيرة بالذهب والفضة وكلها تذهب للكاهن.

وللكهنة باكرورات الغلات ومحصول الأرض ـ ولهم نصيبهم في الغنائم

والأسلاب وللكهنة خبز الوجوه ولحم التقدمات المقدمة أثناء خدمتهم للهيكل. . وجميع ذبائح الخطايا. . وذبائح السلامة وذبائح . . . إلخ . . ولهم البخور والعود والعطر والمرر واللبان . .

ورغم هذه الامتيازات الضخمة، فقد فسد الكهنة فساداً عظيماً. وكان أبناء عالي كبير الكهنة (في زمن صموئيل النبي) يزنون في داخل المعبد، وجاء في سفر أرميا:

«لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح. ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. . هل خزوا لأنهم عملوا رجساً؟ بل لم يخزوا خزياً ولم يعرقوا الخجل. لذلك يسقطون بين الساقطين». (أرميا ٦: ١٣ – ١٥).

وجاء فيه أيضاً «لأن الأرض امتلأت من الفاسقين. صار سعيهم للشر وجبروتهم لللباطل. لأن الأتيباء والكهنة تنجّسوا جميعاً بل في بيتي وجدت شرهم. . ينسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي فاعل الشرحتى لا يرجعوا الواحد عن شره». (أرميا ٣٣٣: ١٠ – ١٤).

وتحول كثير من الكهنة إلى عبادة الأوثان، وتقديم الذبائح، والنذور لها، وأكل أموال الناس بالباطل. . وقد وبُّخهم المسيح عيسى بن مريم عندما جاء، وشنَّ عليهم الحملات وفضح سرقاتهم وأكاذيبهم، وجمعهم للأموال واكتنازهم إياها.

وقد صدق الله العظيم في وصفهم حيث يقول: «إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل».

وأما رئيس الكهنة فهو ذو منصب كبير وله نفوذ وسلطان ضخم وأموال هائلة وكان أول رئيس للنكهنة (حسب قولهم) هارون عليه السلام، حيث جاء في سفر الخروج (٣٨٠: ١): «قرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي».

وكان يتحتم أن يكون رئيس الكهنة هو البكـر من ذرية هـارون بشرط: أن يكـون سليم الجسم خالياً من كل عاهة أو تشويه جسدي.

وقد حدد الله \_ حسب زعمهم \_ ثياباً خاصة لرئيس الكهنة. وهناك وصف طويل وممل جداً في وصف ثياب رئيس الكهنة في سفر اللاويين. . وكانت الاحتفالات

بتنصيب رئيس الكهنة تستمر سبعة أيام يجرى خلالها تطهيره وإلباسه ثيابه ومسحه بالدهن المقدس وتقديم الذبائح عنه. . وهناك وصف طويل جداً وممل جداً لهذه العملية في سفر الخروج وفي سفر اللاويين.

وقد فرضت الشريعة قوانين صارمة على رئيس الكهنة، فعليه أن لا يكشف رأسه، ولا يشقَّ ثيابه، ولا يلمس ميتاً ولو كان أباه أو أمه. وعليه أن يأخذ عذراء زوجة له. أما المطلقة أو الأرملة فهي نجسة (اللاويين ٢١: ١٠ – ١٥).

وكان لرئيس الكهنة مساعد، وهو الذي كان يدعى رئيس بيت الله. وكان رئيس الكهنة يظل في وظيفته مدى الحياة. وحين مات هارون تولى الكهانة بعده ابنه أليعازار.

ولم تلبث وظيفة رئيس الكهنة بما لها من نفوذ وسلطان وجاه ومال أن أصبحت مطمعاً للطامعين. . وكثرت المؤامرات والرشاوي للوصول إليها. وفي بعض الأحيان يقوم الأخ بمحاولة عزل أخيه وشراء منصب رئيس الكهان، كما فعل ياسون الذي رشا الملك أنطوخيوس بمبلغ (٣٦٠) قنطاراً فضة و (٨٠) قنطاراً فضة أيضاً من دخل آخر في مقابل عزل أخيه أونيا رئيس الكهنة، وأن يتولى بدلاً عنه رئاسة الكهانة. . .

واستعان الرومان ومن قبلهم الفرس واليونان برئيس الكهنة، لتنفيذ مآربهم. وكان رئيس الكهنة، في كثير من الأحيان يتحول إلى عبادة الأوثان، حسب المصلحة والضرورة.. وقد جمعوا أموالاً طائلة وثروات ضخمة من هذه الوظيفة.

ويذكر سفر اللاويين (الأحبار) تفاصيل خيمة الاجتماع (١) التي كان يجتمع فيها موسى وشيوخ بني إسرائيل مع الرب حيث كان ينزل إليها ويجتمع بهم شخصياً ويعلن مراسيمه. وكانت خيمة الاجتماع هذه مصنوعة من خشب معيّن، وهناك وصف تفصيلي لكيفية بنائها. وكانت هذه الخيمة (القبة) تنقل من مكان لآخر ويوضع فيها التابوت وتقام فيها مراسيم الكهانة. واستمرت على ذلك حتى قام سليمان عليه

<sup>(</sup>١) كانت تترجم باسم «قبة الزمان»، وقد ذكرها ابن كثير وابن القيم وابن حزم والباجي والقرطبي باسم «قبة الزمان».

السلام ببناء الهيكل، فاستراح الرب \_ حسب زعمهم \_ من التجوال والسفر المستمر في الخيمة، واستقر أخيراً في سكن خاص داخل الهيكل!! وبما أن الرب كان ينزل إلى الخيمة في جميع المناسبات، ولإعلان الأحكام والمراسيم، فلا بد أن تكون الخيمة مطهرة تطهيراً خاصاً. وفيها أيضاً مذبح الرب، وهناك تجري التقدمات والحرائق (تقدم المحرقات)، من الشياه والأغنام والأبقار. وكان الرب مغرم جداً \_ حسب زعمهم \_ برائحة الشواء، فإذا شم رائحة اللحم المشوي، وخاصة الدهن والدم الذي يرش على الموقد المقدس، فإنه يشعر بالسعادة والرضا، ويتنازل عن الذبيحة لرئيس الكهنة، وللكهنة الأخرين.

ويصف هذا السفر الطقوس المملة، وثياب الكاهن الأعظم، وبقية الكهنة، وطريقة حياتهم، وطقوس القرابين والذبائح.. وطقوس معرفة المصاب بالبرص، وطقوس شفائه.. وفي كل ذلك لا بد من تقديم رشوات للكاهن.. وكذا شاقل فضة، وكذا ثور، وكذا بقرة، وكذا غنمة، وكذا من المعز...إلخ. حتى الطيور والحمام واليمام.. متى تقدم، وكيف تقدم، وماذا يصنع الكاهن، وكيف يرش دمها على الموقد المقدس.. وكيف يضع الشحم على الموقد، حتى تتصاعد رائحة الدخان الذي يحبه الرب جداً...إلخ.

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية تحت عنوان تاريخ السفر وأصله ومضمونه: «إن النص في وضعه الحالي والقانوني (أي المعترف به) هو من التأليف الذي تبع النفي إلى بابل (القرن الرابع قبل الميلاد) حتى وإن جمع في وحدة متماسكة إلى حد ما عناصر مختلفة المصادر، قد يرقى بعضها إلى أقدم العصور (المدة بين تأليف الكتاب وزمن موسى وهارون هي ألف عام فقط!!) وحين أخذت سلطة الكهنة السياسية تتوطد، إثر زوال الملكية، ضم كهنة أورشليم في مجموعات منسقة، مختلف الشرائع والطقوس الدينية. وأضافوا إليها ما يلائم الهيكل الثاني (لأن الهيكل الذي بناه سليمان كان قد هدمه نبوخذ نصر سنة ١٨٥ق. م والهيكل الثاني أصر ببنائه قورش الامبراطور الفارس عندما سمح لليهود الموجودين في المنفى في بابل وغيرها بالعودة إلى أورشليم وبناء الهيكل من جديد).

ويذكر سفر اللاويين في الإصحاحات (١ - ٧) جميع أصناف الذبائح التي يجوز أو يجب أن تقرب لله في ظروف معينة (ويستفيد منها الكاهن بطبيعة الحال): «إن إسرائيل أخذ مبدأ الذبيحة عن ديانات الشرق القديم وإنه أحسن في تضمين هذا الإطار الطقسي محتوى جديداً يناسب نظرته إلى العالم». حسبما تذكره الرهبانية اليسوعية.

والقسم الثناني (الإصحاح ٨ ـ ١٠) يصف الحف لات التي تجرى بمناسبة تكريس هارون وبنيه ممارسة الكهنوت. ولهذا فهم مقدسون وواسطة بين الله والشعب.

والقسم الثالث (الإصحاح ١١ ـ ١٦)، ذكر تفصيلي (ممل جداً)، لجميع أنواع النجاسات التي تمنع الإنسان من الاتصال بالله. مثل تناول الأطعمة النجسة، ونجاسة المرأة في الحيض والنفاس. وكل من مس المرأة في تلك الفترة يعتبر نجساً لمدة سبعة أيام. والبرص ونجاسته وكيفية التطهر من تلك النجاسة بتقديم القرابين الخاصة للكهان ونجاسة الاتصال الجنسي لدى الرجل والمرأة وكيفية التطهر منه.

ويعد الإصحاح (١٦) قلب الكتاب، فهو يصف بالتفصيل طقوس يوم الغفران. . والقسم الرابع (الإصحاح ١٧ – ٢٦) يختص بشريعة وقوانين القدس، أي الطهارة. وعلى الشعب الذي اختاره الله لنفسه، وجعله مقدساً من بين كل الشعوب أن يتجنب كل ما يلوث قداسته مثل أكل لحم الخنزير والدم . . إلخ . وعليه الإعراض عن جميع العلاقات الجنسية المحرمة . وبما أن هذه العلاقات منتشرة جداً في بني إسرائيل فقد كان التركيز عليها شديداً ووصف تفصيلي للعقوبات التي تقع على من يكشف عورة أمه أو أبيه . . وذكر للمحرمات من النساء ومن الأقارب ومنع نكاح الأخت أو زوجة الأب أو العمة أو الخالة . . . إلخ . وهي أمور كانت شائعة في بني إسرائيل وعقوبة اللواط وعقوبة إتيان البهيمة . . وكلها عقوبات شديدة تتراوح بين القتل بالسيف والرجم بالحجارة حتى الموت والحرق بالنار .

ويصف هذا السفر وجوب تكريم الكهنة واحترامهم، وتفاصيل الذبائح، والاحتفالات بالأعياد الدينية، والمواسم المقدسة.

وتقرُّ الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية بصعوبة مطالعة هذا السفر: «ليست مطالعة سفر الأحبار (اللاويين) بالأمر السهل، فالإنشاء غالباً ما هو رتيب (مصل جداً) لا رونق فيه، ونجد فيه بعض المصطلحات التي لا بد من الاطلاع على قيمتها مشل الذبيحة، المحرقة التذكار، الذبيحة بالنار، التقدمة النباتية، الذبيحة السلامية، البخور والعطر، رائحة الرضى، والذبيحة عن الخطيئة، القربان، ذبيحة تكفير قدس وقدس الأقداس».

ووظيفة الكهنوت هي الوساطة بين الإنسان والله والقيام بالطقوس وتبليخ إرادة الله. وهي محصورة كما أسلفنا في ذرية هارون. وقد حدث صراع طويل وحاد بين الكهنة للوصول إلى هذا المنصب، كما حدث صراع حاد بين عائلة أبياثار وعائلة صادوق حول هذا المنصب في زمن الملك سليمان (لا يعتبرون سليمان عليه السلام نبياً). واستطاع الصادوقيون أن يبعدوا خصومهم عن ممارسة الكهنوت في أورشليم. ولكن هجوم نبوخذ نصر والنفي إلى بابل (١٨٥ق.م) هو الذي وضع حداً لهذا الصراع الطويل المرير.

وبعد العودة من المنفى في عهد قورش الفارسي (٣٨٥ق.م) وفي غياب الملكية، تولى الكهنة مصير الشعب. وتولى رئيس الكهنة رويداً رويداً وظيفة تعادل وظيفة الملك، فهو يتقلَّد الشعارات الملكية، ويمسح كما كان يمسح الملك. ثم اتخذ عظيم الكهنة لقب ملك منذ أيام أرسطو بولس الأول (١٠٤ – ١٠٣ قبل الميلاد).

ويعتبر سفر اللاويين آخر أسفار التوراة ظهوراً في التأليف، فقد كتب في القرن الرابع قبل الميلاد بعد العودة من النفي من بابل.

«وهو سفر معتد ومهتم جداً بالذبائح والطقوس وهو أقل أسفار العهد القديم مطالعة من المسيحيين لصعوبته وكثرة طقوسه». (كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية).

#### سفر العدد:

سماه اليونانيون (أي اليهود الناطقون باليونانية) بهذا الاسم نظراً لكثرة الإحصاءات التي هي موضوع الفصول الأولى. وهو كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية، أشد أسفار التوراة (الكتب الخمسة) تعقيداً وأكثرها تناقضاً.

والسفر مكون من (٣٦) إصحاحاً. وتظهر الإحصاءات بصورة خاصة في الإصحاح الأول والرابع والسادس والعشرين. وترد إحصاءات تفصيلية عن تعداد بني إسرائيل الراحلين مع موسى في التيه. . كما تعطي إحصاءات عن عدد المدن والذبائح والقرى ومن الناحية التاريخية فإن كل تلك الإحصارات مغلوطة.

وفي هذا السفر رجوع لسرد قصة موسى وقومه أثناء التيه ويتخلل ذلك ذكر للأحكام الشرعية في مختلف المسائل. ويكثر في هذا السفر تذمر قوم موسى من السير معه، ويكثرون من الاحتجاج على موسى وعلى ربه، وكثيراً ما كانوا يرفضون أوامر الرب، ويتحدونها مما أثار غضب موسى عليهم مراراً.

# ويمكن أن يقسم السفر إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول: مواصلة ذكر المؤسسات المكتوبة في سفري الخروج واللاويين. وذكر الذبائح وخيمة الاجتماع وعدد بني إسرائيل أثناء الخروج من مصر مع تفصيل في الأعداد.
- القسم الثاني: مدة التيه، وهي أربعين سنة، حتى يصلوا إلى عبر الأردن عند حدود أرض موآب (جنوب المملكة الأردنية الهاشمية حالياً).. وقصة بلعام بن باعوراء. ومحاولته الدعاء على بني إسرائيل، ولكن ذلك ينقلب رغماً عنه إلى دعاء لهم.. ثم قصة زنا الإسرائيليين بالموآبيات لدرجة ارتكاب الزنا أمام موسى وفي خيمة اجتماع الرب!!
- القسم الثالث: إحصاء آخر، يحتوي على التدابير التي اتخذها موسى لتقسيم الأراضي التي فتحوها في جنوب الأردن (أرض موآب). والمذابح التي قاموا بها هناك. وإبادة الأطفال والنساء والشيوخ \_ حسب زعمهم \_ بأمر موسى عليه السلام.

رغم أن الموآبيين هم الذين أكرموا موسى، وزوجوه بنتهم عندما هرب من مصر وحيداً. ثم إنهم قاموا بإكرامه وإكرام بني إسرائيل عند انتهاء مرحلة التيه.. وتزعم التوراة أن موسى جازاهم على هذا الإكرام بحرب إبادة كاملة تشمل النساء والأطفال والشيوخ والبهائم.

ويقوم موسى في هذا القسم الأخير من سفر العدد بتقسيم الأراضي الفلسطينية (الكنعانية) قبل أن يدخلها، اعتماداً على وعد الرب إياه بأنهم سيدخلونها بعد موته. ويكرر هذا القسم مراحل سير إسرائيل من مصر إلى ضفة الأردن بطريقة مملة، وبأسلوب فاقد لكل الخصائص الأدبية، مما جعل الرهبانية اليسوعية تقول:

«ورغم أن طابع السفر هو طابع روائي، لكن التفاصيل المعقدة والمملة والمتناقضة تحجب وحدة السياق وتبلبل القارىء».

«ويتضح من السفر أنه يحوي على نص يهوي والهيمي وكهنوتي. وقد أدمجت النصوص في مراحل متأخرة، وأدرج بعضها الآخر في مواضع شتى دون أن يكون لها أي صلة بسياق الكلام».

ويركز سفر العدد \_ بصورة خاصة \_ على قصة وجود إسرائيل في البرية ومرحلة التيه في البراري المحيطة بفلسطين من الجنوب والجنوب الشرقي وما يسمى برية صين.

وتذكر دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية ما يلي:

«ويبدو أن قبائل شبه بدوية مختلفة تلاقت في شبه جزيرة سيناء وفي جنوب عبر الأردن وأنها تشاركت تدريجياً لتكوين شعب واحد!! فبعضها كان قد هرب من مصر نحو سنة ١٢٣٠ق. م وبعضها الآخر كان آتياً من أماكن أخرى. وإن استحال علينا أن نحدد بدقة المدة التاريخية لهذه العملية. فإنه يمكننا استناداً إلى الكتاب المقدس أن نربطها بمواقع معروفة، ولا سيما برية سيناء، وواحات قادش، وسهول موآب، في الوادي الأسفل لنهر الأردن».

وهذا الكلام خطير، حيث إنه يأتى من الرهبانية اليسوعية وليس من علماء الآثار

أو علماء التاريخ، فهو ينفي نفياً قاطعاً أن «بني إسرائيل» هم من نسل يعقوب ويذكر أن هناك قبائل متعددة، بعضها خرج من مصر، وبعضها جاء من جهات أخرى، تجمعت في برية سيناء وجنوب الأردن وجنوب فلسطين. وهو بهذا ينكر قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقد ذكرت الرهبانية اليسوعية في أماكن متعددة من دراستها المدخل لدراسة العهد القديم، أن هذه القصص مليئة بالأساطير. ولا ينبغي أن تؤخذ بحرفيتها. فالجانب الخرافي والأسطوري فيها كبير جداً. والذي ينبغي أن يؤخذ هو المعنى الديني والروحي والمغزى الأخلاقي من هذا القصص.

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية: «وقد سجل الأحفاد بعد قرون طويلة ذكريات تحركات آباءهم وانتصاراتهم وانكساراتهم ونزاعاتهم وحتى تفاصيل الدروب التي سلكوها».

وما دام الأحفاد قد سجلوا ذلك بعد قرون طويلة فلا بد أنهم أضافوا وبدلوا وغيروا أشياء كثيرة ونسوا أموراً أكثر.

### ويشدد السفر على ثلاثة نقاط:

- ١ \_ كان شعب (إسرائيل) في مرحلة التكوين سائراً في البرية دون إقامة دائمة.
- كان شعباً منعزلاً وبعيداً عن كل تأثير غريب في تلك الفترة (رغم أنه مكون من عدة قبائل سامية مختلفة بعضها جاء من مصر وبعضها الآخر من أماكن أخرى).
- ٣ \_ كان شعباً في مرحلة التكوين فصادفته مشاكل جوهرية كان لا بـد له أن يحلها.

ويظهر في السفر (العدد) ثلاثة نصوص: النص اليهوي وهو الأقدم (القرن التاسع قبل الميلاد) والنص الالهيمي (القرن الثامن قبل الميلاد) والنص الكهنوتي (القرن الرابع قبل الميلاد) وقد أدمجت هذه النصوص بصورة أفضل من دمج سفر الخروج ومع هذا فإن عين الفاحص سرعان ما تلمح هذه النصوص المختلفة أسلوباً وثقافة وفكراً.

ويواجه الشعب أزمات عديدة يذكر سفر العدد منها عشر أزمات يرتد فيها الشعب عن دين موسى، ويخاصم رب موسى وموسى مخاصمة شديدة.. ولا يكف الشعب عن التذمر على موسى، وعن رفضه السير لمواصلة مغامرة تخيفه، لأنه فقد الثقة بنفسه، وبقيادته، وبجدوى هذه المغامرة، ولأنه شعب جبان.. ورغم الأعداد الهائلة التي يذكرها سفر العدد للمقاتلين في بني إسرائيل (ستمائة ألف مقاتل)، إلا أنهم يرتعبون فرقاً من مواجهة أي عدو ولو كان أقل منهم عدداً وعدة. ويقولون لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا. إنا ها هنا قاعدون».

وهذا الشعب يتشكك في سلطة زعمائه وفي صدق أقوالهم ويتهم موسى وأخوه هارون بالكذب، وبأنهما يريدان الزعامة لنفسيهما ولا يهمهما هلاك الشعب. بل يعلن هذا الشعب الصلب الرقبة تمرده على الله ذاته، وعلى مخططاته التي أعلن لهم أنه بموجبها سيسكنهم أرضاً تدِرُّ سمناً وعسلاً. .

ويغضب الـرب على هذا الشعب العنيـد المكابـر فيقضي على جيـل بكـامله. . وينتظر الرب ظهور الجيل التـالي الذي سيتحقق على يـديه التـدبير الإِلّهي ويصـل فيها الشعب إلى الأرض التي تدرّ لبناً وعسلًا!!

والغريب \_ حقاً \_ أن السخط على موسى لا يقتصر على شعب إسرائيل المتمرد ولكن يزعم هذا السفر أن هارون ومريم تآمرا ضد موسى أيضاً. . وقررا أن يعرّياه أمام شعب إسرائيل، وخاصة بعد أن تزوج موسى امرأة كوشيه (العدد ٢:١٢)، كما قام قورح وهو من اللاويين بثورة ضد موسى وهارون، وصاح قورح قائلاً: «كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة. وفي وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب» (العدد ٢٦: ٣)، وانضم إلى قورح آخرون وصاحوا بموسى قائلين: «أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبناً وعسلاً لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا أيضاً ترأساً» (العدد ٢٠: ١٣).

# سفر التثنية (تثنية الاشتراع): (Deutronomium)

وهـو آخر الأسفـار الخمسة ومعنـاه تثنية الشـريعـة أو إعـادتهـا وتكـرارهـا لتثبيت الشرائـع والقوانين في أذهان الشعب. . وعدد فصوله (إصحاحاته) (٣٤).

وفي هذا السفر عُرضت الوصايا العشر عرضاً جديداً \_ للمرة الثانية \_ كما أُعيد الكلام عن أنواع الأطعمة المباحة والأطعمة المحرمة. وعن نظام القضاء والملك والنبوة والكهنة. . ويكرر سيرة الأحداث التي صنعها الله أمام بني إسرائيل في البرية. ويشمل بيان بعض الشرائع الجديدة، وينقح الشرائع القديمة.

وقبل نهاية السفر، يتحدث عن استخلاف يشوع بن نون تلميذ موسى وخادمه. وعن وفاة هارون، ثم وفاة موسى في جبل موآب، وعدم معرفة قبريهما إلى الآن (أي إلى عهد كتابة السفر، والذي يبدو أنه قد تم في حدود سنة (٦٢٠) عندما ادعى الكاهن حلقيا أنه اكتشف هذا السفر أثناء إعادة بناء الهيكل، على يد الملك جوشياهو. وقد قام هذا الملك بإصلاحه الديني بناء على هذا السفر وهدم جميع المعابد الوثنية التي كانت قد انتشرت في عهده، وأعاد للهيكل في أورشليم مكانته ورفض عبادة البعليم وعشروت وملكوم والتراقيم وغيرها من الأوثان، وحطمها وقتل كهنتها وشردهم في البلاد).

ويظهر في هذا السفر لأول مرة، نص يجعل نظام الحكم ملكياً: «إذا دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك وملكتها وسكنت فيها وقلت أقيم علي ملكاً كسائر الأمم الذين حوالي، فأقم عليك من يختاره الرب إلهك، من بين إخوتك تقيم عليك ملكاً، وليس لك أن تقيم عليك رجلاً أجنبياً ليس بأخيك. لكن (على الملك) لا يستكثر من الخيل، كي لا يرد الشعب إلى مصر بسبب كثرة الخيل!!

فقد قال لكم الرب: «لا تعاودوا الرجوع في هذه الطريق أيضاً. ولا يستكثر من النساء، لئلا يزيغ قلبه، ولا يبالغ في استكثار الذهب والفضة. ومتى جلس على عرش ملكه فليكتب له نسخة من هذه التوراة في سفر من عند الكهنة اللاويين». (التثنية ٧: ١٤ ـ ١٨).

وموضوع الملكية في بني إسرائيل، لم يظهر إلاَّ في عهد صموئيل عندما مسح شاول (طالوت) ملكاً وهو بعد عهد موسى بكثير.

ولكن بما أن السفر قد كتب على يد كهنة هيكل أورشليم في عهد الملكية، فكان لا بد من ذكر الملكية وإعطائها الصفة الرسمية المدعومة من الرب ذاته.

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية عن هذا السفر ما يلي: «يكوّن هذا السفر وحدة أدبية من نوع خاص. وقد كتبه جماعة من الأحبار في عصور متأخرة لها طابعها الخاص المتميز. . لهذا يعرف هذا النص أو التقليد باسم تقليد تثنية الاشتراع. ولا يرد في هذا السفر أي من النصوص الأخرى (اليهوي أو الالهيمي) إلّا في آخر الإصحاح ٣١.

«وبين الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من الكتاب، لا يوجد تبطور تاريخي في الأحداث. فمطلع الكتاب والشعب في عبر الأردن في أرض موآب ونهايته في نفس المنطقة حيث يموت موسى (وحيداً طريداً حيث جاء في الإصحاح ٣٤: ٥ - ٦: «فمات هناك موسى، عبد الرب، في أرض موآب بأمر الرب، وتم دفنه في الوادي في أرض موآب تجاه بيت فاعور، ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا»).

وهذا الكتاب أشد تماسكاً مما هو موجود في أسفار التوراة الأخرى، بالرغم من الانقطاع أو التكرار. وتأتي الفصول (الإصحاحات) من (١ إلى ٣٠) في شكل وصايا وخطاب طويل ألقاه موسى على الشعب. وتتكرر عبارات: «ترثون الأرض التي أقسم الرب الإله أن يعطيها لآبائكم. . تطلبون الرب في المكان الذي يختاره الرب إلهكم من بين أسباطكم ليجعل فيه اسمه . . احفظوا الوصية والفرائض والأحكام التي أعطيكم إياها لتمارسوها . . .»

ويمتاز هذا السفر بصيغته الخطابية رغم أنه يحتوي على (١٥) فصلًا (٢٦ ـ ٢٦) تحتوي على مجموعة من التعاليم والفرائض والأحكام...

«والتعليم موجه لإسرائيل لكن الخطاب قد يكون بأنت أو أنتم. وهذه الظاهرة تكشف عن تأليف أدبي تم على مراحل متتالية، مع وضوح المقاطع المختلفة

المعوجهة بأنت أو بأنتم. . وكانت تتلى أصلاً في أعياد دورية في مقدس شكيم في سفح جبلي جرزيم وعيبال (في مملكة الشمال إسرائيل المنافسة والمحاربة لمملكة الجنوب يهوذا). ولا شك أن هذا السفر، قد كتب بعد فترة طويلة جداً من وفاة موسى (يقرر الباحثون أنه كتب في زمن الملك جوشيا، وأظهره حلقيا الكاهن في عام (٦٢٢) قبل الميلاد).

«ويتكلم موسى في هذا السفر عن الرب بصفة الغائب. . وهذا يوضح الأسلوب الكهنوتي المتأخر، إذ أن الصيغ المتقدمة يتحدث فيها الرب مباشرة قائلًا أنا الرب. . وهذا الدور هو دور اللاويين الذين قاموا بمهمة الكهانة في إسرائيل».

«فسفر تثنية الاشتراع هو إذاً، هذه المجموعة الواسعة التي دُوِّنَ فيها تدريجياً الوعظ اللاوي الصادر عن موسى (أو الكهنة) والذي رافق إسرائيل بإرشاداته وإنذاراته ومواعده من عتبة أرض الميعاد إلى ساعة النفي إلى بابل».

# ما هي المراحل التي دون فيها سفر التثنية؟

تجيب على ذلك الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية بقولها: «هناك تحقيق متعدد المصادر قد لمحه آباء الكنيسة، نستطيع بفضله أن نعرف في أي زمن تم أول تدوين لسفر تثنية الاشتراع. فإن سفر الملوك يروي (الملوك الثاني: ٢٢)، أنهم في السنة (١٨) لحكم الملك يوشيا (أي سنة ٢٢٢ قبل الميلاد) عشروا في هيكل أورشليم على سفر الشريعة أو سفر العهد. وأن الملك تأثير بمعاني هذا الكتاب من إنذارات فجمع الشعب كله وجدد العهد ونادى بإصلاح العبادة (وهدم المعابد الوثنية المنتشرة والتي كان بنو إسرائيل يقدمون لها القرابين بما في ذلك أبناءهم وبناتهم). ودمَّر الملك جميع معابد الأرياف وحصر العبادة في أورشليم.

من المحتمل أن تكون المجموعة القديمة من هذا السفر، قد ألفت بعد إخفاق حزقيا في تبطهير العبادة (من عبادة الأوثبان التي انتشرت مرات عديدة في حياة إسرائيل)، في أيام منسّي الذي ازدهرت فيه عبادة الأوثان. ولهذا فترجع المجموعة الأولى إلى النصف الأول من القرن السابع (قبل الميلاد). وتُعبر هذه المجموعة عن

النزعات الإصلاحية السائدة في الأوساط اللاوية التي كانت تقاوم التوفيقية الدينية (أي التوفيق بين عبادة الأوثان وعبادة الله) والتراخي الاجتماعي (الزنا الفجور الغش الخداع الرشوة والربا والتي انتشرت جميعها في بني إسرائيل). وكان معظم هؤلاء اللاويين لاجئين هربوا من مملكة الشمال (إسرائيل) التي دمرها الاشوريون سنة (٧٢٢) قبل الميلاد. وأتوا إلى مملكة الجنوب، يهوذا وإلى أورشليم عاصمتها، بتقاليد قد تم إهمالها».

«وقد زاد حجم الوثيقة التي بنى عليها الملك يوشيا إصلاحه الديني وزاد فيها الكهنة مجموعة من المواعظ والإنذارات وأضافوا أجزاء قديمة. وجمعت في آخر الكتاب بعض النصوص اليهوية والالهيمية الأقدم عهداً، والتي تتحدث عن موسى وعن موته في آخر المطاف. كما تتحدث عن نشيدين نسبا إلى موسى. وقام مدون أخير بتحرير خطاب مقدمة استغرقت الإصحاح الأول إلى الثالث».

«ويُقسم سفر التثنية إلى ثلاثة أقسام:

الأول: خطابان تمهيديان في الأول منهما أقرب إلى أسلوب الرواية والثاني أقرب إلى أسلوب المواعظ الختامية. ثم إلى أسلوب الموعظة؛ والثاني: الفرائض والأحكام؛ والثالث: المواعظ الختامية. ثم خاتمة الكتاب وقصة موت موسى (الإصحاح ٣١ إلى ٣٤).

لهذا فإن سفر التثنية قد تمَّ إعداده على مدى عدة قرون، وباستخدام مواد متنوعة وبأيدي عدد كبير من الكهنة. ويعتمد على إظهار إلّه إسرائيل وشعب الله الذي لا يزال يتمرد على الله الذي يحبه بلا حدود. ويحتل هذا السفر مكانة مرموقة في الكتاب المقدس لأنه بتعاليمه يؤثر تأثيراً قوياً في تيارات العهد القديم كلها».





# العهد القديم الأسفار التاريخية

سبق أن ذكرنا، أن العهد القديم يتكون من أسفار يختلف عددها بين مختلف الكنائس والبيع والفرق اليهودية والنصرانية. . وجميعهم متفقون على قبول الأسفار الخمسة التي تسمى أسفار الشريعة أو الناموس أو التوراة. وأكثرهم أيضاً يقبل سفر يشوع ويضم إلى هذه الأسفار الخمسة.

وعدد الأسفار التي يعترف بها النصارى البروتستانت (٣٩) بينما يعترف الكاثوليك بر (٤٦) سفراً. وكما أسلفنا فإن تقسيم هذه المجموعات، يختلف لدى الفريقين بعد الأسفار الخمسة (التوراة).

ويجمع الكاثوليك ( ١٦ ) سفراً ويسمونها الأسفار التاريخية وهي :

يشوع، القُضاة، راعوث، صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني (يسمى صموئيل أيضاً الملوك أحياناً ولهذه تصبح أسفار الملوك أربعة) وأخبار الأيام الأول والثاني، وعزرا، ونحميا، وطوبيا، ويهوديت، وأستير، والمكابيون الأول، والثاني.

وهذه الأسفار أيضاً معترف بها لدى البروتستانت ما عدا الأسفار التالية: طوبيا ويهوديت والمكابيون الأول والثاني، ولكن تقسيمها عندهم يختلف، فيدخل سفر يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني، تحت اسم أسفار الأنبياء المتقدمين وتدخل الأسفار التالية ضمن ما يسمى الكتابات: وهي أستير وراعوث وعزرا ونحميا وأخبار الأيام الأول والثاني.

وتسمى الأسفار غير المعترف بها لدى البروتستانت، الأسفار المنحولة أو المشكوك فيها أبوكريفا (Apocryphia).

و «الأسفار التاريخية»، تسمى هكذا لأنها تحكي قصة وحياة «شعب الله المختار» من حيث انتهت الأسفار الخمسة بوفاة موسى وتعيينه يشوع بن نون خليفة له. وتسير بهذا الشعب في مختلف دروب التاريخ ومنعطفاته، مع خيال خصب وأساطير كثيرة، تدخلها أثناء تلك الرواية. حتى تصل بهذا الشعب وسيرته إلى ما قبل ظهود المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وتنتهي بوفاة سمعان المكابي (المقابي)، وتسلّم ابنه يوحنان حرقان (هرقانوس) عرش أبيه وذلك سنة (١٣٤) قبل الميلاد. أي أن الفترة التي تحكيها الأسفار التاريخية تمتد من حوالي سنة (١٢٠٠) قبل الميلاد، إلى قرب نهاية القرن الأول قبل الميلاد.. وهي حكاية تمتد عبر ألف ومائة عام، شهدت قيام امبراطوريات دول كثيرة وأفولها، وقيام أنظمة عديدة وانهيارها.. ومع ذلك ظلت مرتبطة بشكل أو بآخر بأرض الميعاد وأورشليم، حتى في سنوات النفي والتشريد إلى بابل ومصر وغيرها من الأقطار...

ومهما انداحت رقعة الزمان، ورقعة المكان، فهي تظل محصورة في كلمتين: الوعدوالعهد الذي قطعه الرب لإبرام (إبراهيم) وكرره عشرات المرات لبنيه بأن يعطيه أرض كنعان، أرضاً تفيض لبناً وعسلاً!!

ويظل الشغل الشاغل لهذه الأسفار التاريخية، بل لجميع أسفار العهد القديم، همو كيفية تحقيق هذا الحلم وكيف استطاع الرب أن يختار لنفسه شعباً أخص من جميع الشعوب!! شعب مقدس تتجلى فيه ألوهية الرب ذاته!!

وفي هذا الإطار اللاهوتي، كتبت أسفار العهد القديم بأكملها.. وفي هذه الأسفار كما يقول الباحث اليهودي أدموند جاكوب: «اهتمام بتكييف التاريخ مع الضرورات اللاهوتية» أي بعبارة أصرح تزييف التاريخ، ليوضح كيفية تحقيق العهد الذي قطعه «يهوه» رب إسرائيل لإبراهيم قبل أن يوجد هذا الشعب. وإعطائه الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً، أرض كنعان.. وعلى هذا الأساس فحسب، تُزيّف كل حقائق التاريخ وتحوَّر.

ولا يمكن أبداً، فهم أسفار العهد القديم، وخاصة الأسفار التاريخية، إلا في ضمن هذا الإطار، الذي يسمى (إطاراً لاهوتياً)!! وهي كتب لا تمت إلى التاريخ إلاً بمقدار ما يمكن أن تمت إلى الجغرافيا أو علم الفلك أو العلوم الحديثة!!

والأخطاء التاريخية مرعبة. . بل إن تزييف التاريخ في هـذه الأسفار وتشـويهه متعمد لدرجة خطيرة جداً. . .

### سفريشوع:

ويحكي سفر يشوع بداية دخول «إسرائيل» إلى أرض كنعان وبداية الفتوحات العسكرية التي تضخمها الرواية بدرجة لا تتفق مع كثير من مجريات التاريخ.

وتقول دراسة الرهبانية اليسوعية والمسكونية الفرنسية في الدراسة (المدخل لكتب التاريخ) من الكتاب المقدس (١): «إن أخذنا بعين الاعتبار ذلك العمل التحريري الطويل، أدركنا على وجه أفضل ما يجب أن نتوقعه على الصعيد التاريخي من سفر يشوع . . . وينسب فتح حبرون ودبير إلى يشوع في حين أنه يقال في مكان آخر: إن كالب هو الفاتح الحقيقي لدبير»، ويذكر أن علم الآثار يدل على تدمير شديد لهذه المناطق، ولكن هذا التدمير قد حدث في العصر البرونزي (١٥٥٠ قبل الميلاد) وذلك قبل خروج موسى وبني إسرائيل من مصر بثلاثمائة عام على الأقل . وتذكر هذه الدراسة القيمة أن مؤلف السفر قد نسب إلى إسرائيل، وبالذات إلى يشوع ، هذا التدمير على اعتبار أنها انتصارات ضخمة حققها إسرائيل، وبالذات إلى يشوع ، هذا التدمير على اعتبار أنها انتصارات ضخمة حققها حيث يزعم مؤلف أو مؤلفو السفر، أن يشوع قام بارتكاب مجازر تتصاغر أمامها مجازر صبرا وشاتيلا، التي قام بها شارون في لبنان ومجازر دير ياسين وقبية التي قام بها مناحيم بيجن وعصاباته عام ١٩٤٨م.

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس: كتب التاريخ: مدخل لـدراسة سفـر يشـوع: ص ٤١٩، الرهبانية اليسـوعية والترجمة المسكونية الفرنسية، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦م.

وقد ذكر سفر يشوع على سبيل المثال، قصة فتح أريحا، وتدميرها على يد يشوع وإبادتها إبادة كاملة بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ حتى البهائم.. حرب إبادة كاملة.. ومن المعلوم أن يشوع ظهر كقائد وكنبي لبني إسرائيل بعد وفاة موسى في القرن الثاني عشر قبل الميلاد (توفي يشوع سنة ١٥٧ اق.م).. ولكن المؤرخين يثبتون أن أريحا لم يكن لها وجود في عهد يشوع، فقد دمرت قبل زمن يشوع بعدة قرون وبالذات في القرن الرابع عشر قبل الميلاد(١)، (٢)، (٢).

ويذكر الباحث اليهودي أدموند جاكوب(٤) كـذلك قصـة تدميـر جيرشـو على يد يشوع وعلم الآثار يدل على أنه لم يكن هناك وجود لهذه المدينة في عهد يشوع.

ويقول جارودي (٥): «ومع هذا تستخدم هذه التلفيقات التاريخية في المدارس الإسرائيلية لتنمية التعصب بين الشباب. ولقد قام العالم السيكولجي (ج. تاماران) الأستاذ بجامعة تل أبيب بالتجربة التالية: وزع الأستاذ على أكثر من ألف تلميذ (المرحلة الأولية) حيث تدخل دراسة سفر يشوع في المنهج، ورواية مذبحة أريحا التي قام بها يشوع، ثم سأل التلاميذ السؤال التالي: لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل قرية عربية في الحرب فهل يفعل مع أهلها ما فعله يشوع (وهو الإبادة الكاملة للنساء والأطفال والشيوخ وحتى البهائم)؟ وتراوحت الإجابات بنعم بين ٦٦ بالمئة و ٥ و المدرسة والمستعمرة (كيبوتز) والمدينة».

وقد ذكرنا تفاصيل سفر يشوع في فصل خاص بعنوان «يوشع بن نون المفترى عليه» وفصل «التوراة المحرَّفة تدعو إلى إقامة المجازر» كما نشرنا مقالاً في صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجتمع الكويتية بعنوان (سفر يشوع سفر المجازر) وفيه تفاصيل لهذه

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية، الطبعة ١٥.

<sup>(</sup>٢) روجيه جارودي: إسرائيل الصهيونية السياسية، دار الشروق: ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأب ديغو كما ينقله عنه موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث: ص ٧ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) في كتابه «العهد القديم»، كما ينقله عنه موريس بوكاي، المصدر السابق، ص ٧ - ٣٩.

<sup>(</sup>٥) روجيه جارودي: «إسرائيل الصهيونية السياسية»، دار الشروق: ص ٩٠.

المأساة حيث قام كاتب هذا السفر بالإفتراء على نبي من أنبياء الله هو يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام، وحواريه ووارث علمه من بعده ــ وقد صوره هـذا السفر في صورة بشعة تهـون أمـامهـا صـورة جنكيـز خـان، وهـولاكـو، وهتلر، ومناحيم بيجن وشارون.

#### سفر القضاة:

ويقول الأب لوفيفر (Lefevre) في التمهيد الذي وضعه لتوراة كرابيون إن سفر القضاة أعيدت كتابته وعُدِّل مرات كثيرة قبل أن يصل إلى صيغته النهائية، وأن أحداثه التاريخية تعوزها الدقة.

ويحكي سفر القضاة، الفترة التي تلت وفاة يشوع، والتي لم يكن فيها لإسرائيل قيادة موحدة، بل كانت هناك قيادات متعددة لكل سبط من الأسباط أو المجموعة من الأسباط المرتبطين بحلف دفاعي. وكان ذلك القائد يسمى القاضي. وهو ليس قاضياً فحسب بل هو الكاهن والقائد العسكري والزعيم السياسي في وقت واحد وكان القاضي صاحب أعلى منصب في تلك الإقطاعية أو الدويلة. وقد يكون هناك قاضيان أو أكثر في زمن واحد.

وقد قضى لهذا الشعب في هذه الفترة التي امتدت إلى (١٤٠) عاماً تقريباً اثني عشر قاضياً يعتبر ستة منهم من القضاة الكبار، وستة من القضاة الصغار.. وقد اشتهر من هؤلاء القضاة شمسون الذي قامت هوليود بإخراج فيلم عنه وضخمته بدرجة مهولة على طريقة اليهود في أكاذيبهم التاريخية وتزويراتهم للحقائق.. ومنهم دبورة صاحبة نشيد النصر المشهور الذي يتغنى به اليهود ومنهم جدعون الذي ظل يمتحن الرب امتحانات عسيرة حتى يتأكد من صدق الرب في وعده له بالنصر.

وفي هذه الفترة الوجيزة من الـزمن ارتد شعب بني إسـرائيل عن عبـادة الله سبع مرات، وعبدوا فيها الأوثان مثل البعل (البعليم) وعشتاروت وملكوم والتراقيم وشيدوا لهذه الآلهة المعابد، وقدموا لها القرابين والنذور، لدرجة أنهم قدموا أبنائهم وبناتهم قرباناً لها.

<sup>(</sup>١) كما ينقله موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث.

وكما تقول دائرة المعارف البريطانية (١): «تأثر اليهود في هذه الفترة بالكنعانيين وأخذوا لغتهم وتعلموا منهم الكتابة. كما تأثروا أيضاً بعقائدهم الوثنية وعبدوا آلهتهم العديدة...».

ورغم أن بني إسرائيل كانوا في مرحلة تكوين دويلات لهم، إلا أنه حتى هذا العهد لم يكن لهم دولة واحدة. وكما يقول الأب ديڤو<sup>(٢)</sup>: «ولا يوجد ذكر لإسرائيل في هذه المرحلة وأقدم ذكر لإسرائيل ورد فوق حجر يشيد بالانتصارات المصرية للفرعون مرنبتا حوالي عام (١٢٢٥) قبل الميلاد ودمرت إسرائيل. ولا يمكن أن يعني ذلك أن الأمر يتعلق بإسرائيل كلها الاثنتي عشر قبيلة، فلم تكن إسرائيل قد تشكلت بعد من تلك القبائل. وقد اكتشف من تل العمارنة (٤٠٠) لوحة فخارية أثرية تسجل انتصارات فرعون وأوامره للأمراء في فلسطين وسوريا. ولم يأت بها أي ذكر لإسرائيل رغم ما حوته من معلومات هامة عن المدن الكنعانية وما جرى فيها من تنافس».

وفي زمن القضاة وربما قبل ذلك بدأت تظهر قوة الفلستينيين الذين أتوا من بحر إيجه وجزيرة كريت، وسكنوا في سواحل فلسطين منذ سنة (١٢٠٠) قبل الميلاد تقريباً. وازدادت قوة هؤلاء القوم مع مرور الأيام، واستولوا على السواحل والمنطقة الغربية من فلسطين. ولقد بلغ الأمر من قوتهم ونفوذهم أن أرض كنعان أصبحت تعرف باسم أرض فلسطين.

وشكل هؤلاء مع الإمارات الكنعانية تهديداً قوياً للدويلات اليهودية الصغيرة والتي لم يكن يجمعها سوى حلف دفاعي واه، مما أدى إلى قيام الدعوة لإقامة نظام ملكي يجمع شتات إسرائيل. وقد تولى الكاهن والنبي صموئيل هذا الأمر وقام فعلا بتنصيب شاول (طالوت) ملكاً على إسرائيل بعد أن مسحه بالزيت المقدس، وأعلنه مسيحاً للرب وذلك في حدود سنة (١٠٢٠) قبل الميلاد.

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية: ٢/٨٧٩، الطبعة ١٥، ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٢) الأب ديغو: التاريخ القديم لإسرائيل: ٣٦٦/١، كما ينقله عنه روجيه جارودي في كتابه: «إسرائيل الصهيونية السياسية».

# سفر صموئيل الأول والثاني:

وشكل سفر صموثيل الأول، قصة ظهور صموثيل بعد أن فسد أبناء الكاهن الأكبر عالى. وكانوا يمارسون الزنا في خيمة اجتماع الرب ذاتها!! وغضب عليهم الرب فأماتهم. وتولى صموئيل منصب الكهانة والنبوة في أن واحد. وكان له تأثير كبير على مجريات الأمور في حياة إسرائيل.

ويقص سفر صموئيل الأول والثاني ظهور مملكة شاول وانتصاره على العماليق وظهور نجم داوود الذي قتل جليات (جالوت) الجبار بمقلاعه. ثم يقص ذلك السفر الصراع الطويل الذي قام بين شاول وداوود(۱). وينتهي الصراع المرير بإعلان غضب الرب على شاول، وندمه لأنه أقام شاول ملكاً وقرر آنذاك سحب الملك منه وإعطائه لداوود!! وذلك على يد صموئيل أيضاً، الذي قام بتنصيب داوود. وقد تولى داوود في حدود (١٠١٠) قبل الميلاد، واستمر في الحكم عام (٩٦١) قبل الميلاد.

ويتحدث السفر عن مملكة داوود، وعن حروبه، وعن خطيئة داوود الكبرى محسب زعمهم وهو أنه زنى بحليلة جاره، وقائد جنده أوريا الحثي. ثم قام بمؤامرة دنيئة للتخلص من حياته. . كما أن السفر يتحدث عن جرائم العنف التي قام بها داوود (كذباً وافتراءً عليه) وأنه نشر بالمناشير النساء والأطفال وضرب الأرض ولم يستبق رجلًا ولا امرأة (صموئيل الأول ٢٧). وأنه كان حسب زعمهم كاذباً مخادعاً عندما يحتاج لذلك . وأنه لم يف بوعوده للكنعانيين والفلسطينيين وقد وضعنا فصلًا كاملًا لهذا الموضوع بعنوان داوود عليه السلام في التوراة(٢).

ثم يقص السفر قصة أخرى منكرة وهي زنا أمنون بن داوود بأخته ثامار، ثم يقـوم

<sup>(</sup>۱) نرفض نحن كمسلمين تصديق هذا الكسلام إذ أن الله هو الذي اختار طالوت ملكاً وزاده بسطة في الجسم والعلم.. ولا يعقل أن تقوم المعارك بينه وبين نبي الله داوود (والبهود لا يعتبرون داوود نبيًا بل ملكاً فقط). ويصور السفر تلك المؤامرات القذرة والأساليب الخسيسة التي اتبعها الخصمان وبصورة خاصة شاول، حتى أعلن الرب لصموثيل أنه ندم على جعل شاول ملكاً.. وقرر سحب الملكية منه وإعطائها لداوود.

<sup>(</sup>٢) في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

أبشالوم بن داوود وشقيق ثامار بالانتقام لأخته التي لم يكتف أمنون بـالزنـا بها، بـل قام بإهانتها وطردها. . فيقتل أبشالوم أخاه أمنون، ويعلن نفسه ملكاً بدلاً من أبيه . . وتقـوم الحرب بين الأب وابنه ـ حسب زعمهم ـ ويحتال داوود حتى يقتل ابنه أبشالوم . . .

### سفر الملوك الأول والثاني:

وفي شيخوخة داوود بدأت المؤامرات للحصول على خلافة العهد بين أدونيا بن داوود وسليمان بن داوود. وتغلب سليمان بفضل أمه بتشبع (وهي الزانية حسب زعمهم وزوجة أوريا الحثي الذي خانته مع داوود) مع كبير الكهنة صادوق والنبي ناثان. (وتظهر هذه القصة في سفر الملوك الأول).

وتمت عملية تنصيب سليمان ملكاً دون إراقة دماء، ولكن سليمان ـ حسب زعمهم \_ قام بعملية تصفية جسدية لكل الذين عفا عنهم داوود، كما قتل كل الذين تآمروا مع أخيه أدونيا لتنصيبه ملكاً. (٩٦١ ـ ٩٢٢ قبل الميلاد).

ويتحدث السفر عن زواج سليمان بألف امرأة وأنهن أملن قلبه عن عبادة الله فعبد الأوثان يتحدث السفر عن زواج سليمان بألف امرأة وأنهن أملن قلبه عن عبادة الله فعبد الأوثان وحسب زعمهم وأقام لهذه الأوثان المعابد والمذابح وقد فصلنا ذلك في فصل سليمان عليه السلام وأوضحنا زيف ما قالوه وأكاذيبهم. وينتهي سفر الملوك بوفاة سليمان وحسب زعمهم مغضوباً عليه من الرب!! ويتولى رحبعام بن سليمان الملك بعده فتتمزق المملكة في عهده وتنقسم إلى مملكتين صغيرتين متنافستين، إحداهما في الشمال وتسمى إسرائيل وعاصمتها شكيم ومعبدها على جبل جرزيم (افرايم). وهي مكونة من عشرة أسباط من أسباط إسرائيل. والثانية في الجنوب وعاصمتها أورشليم ومعبدها الهيكل الذي بناه سليمان، وهي مكونة من سبط يهوذا وسبط بنيامين.

ويشرح سفر الملوك قصة ملوك مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. . ومعاركهم وتحالفاتهم وعبادتهم للأوثان في كثير من الأحيان.

وينتهي سفر الملوك الثاني بسقـوط أورشليم على يد نبـوخذ نصـر سنة ٥٨٧ق.م ثم سجن يهوياكين وإطلاق سراحه على يد أويل مردوخ ملك بابل سنة ٦١٥ق.م.

# سفر الأيام الأول والثاني :

ويأتي سفر الأيام الأول والثاني، ليعيد التاريخ من بدأ الخليقة إلى زمن السبي البابلي وأمر قورش الفارسي سنة (٥٣٨) قبل الميلاد بإعادة المنفيين وإعادة بناء أورشليم والهيكل.

ويعالج السفر أنساب ملوك مملكة يهوذا ويذكر عصر داوود وسليمان بشيء من التفصيل، ويركز على ملوك مملكة يهوذا، وتاريخهم وأنسابهم ومدة حكم كل واحد منهم. ويركز السفر على هيكل أورشليم ونظامه المتصل بالطقوس. وذكر حسنات الملوك الذين قاموا بالإصلاح الديني وألغوا عبادة الأوثان التي تفشت في بني إسرائيل. ويركز المؤلف على الناحية الدينية أكثر من اهتمامه بالتاريخ السياسي وإن كان الارتباط بين الاثنين قوياً.

ومن المعلوم أن دويلة «إسرائيل» في الشمال. ، انتهت على يد الملك الأشوري (تجلت فلاسر) سنة (٧٢٧) قبل الميلاد. ولم تقم لها قائمة بعد. وبقيت مملكة الجنوب يهوذا خاضعة للآشوريين ثم للمصريين. ولما ظهرت القوة الجديدة في بابل على يد (نبوخذ نصر) تمالأت مملكة يهوذا مع أعداء (نبوخذ نصر) فكان عاقبتها خسراً ودمرها نبوخذ نصر تدميراً كاملاً وحطم الهيكل وشرد أهلها، وذلك سنة ٨٥ق.م...

### سفر استير:

وكان من حظ اليهود في بابل، أن عوملوا معاملة طيبة.. واستطاع الفرس أن يتغلبوا على الدولة البابلية، وكعادة اليهود تحولوا إلى الدولة الأقوى يقدّمون خدماتهم لها ويدخلون بناتهم الجميلات في بلاط الملوك والأمراء. واستطاعت الفاتنة استير أن تستولي على لب الملك الفارسي أحشويروش وأن يكون لليهود سلطان في تلك الدولة بعد أن تآمرت على وزير الملك (هامان) الذي يبغض اليهود، واتهمته بأنه يدبر مؤامرة للإطاحة بالملك. واستطاعت أن تستصدر أوامر من الملك بإعطاء المناصب لليهود. وفي سنة (٣٨٥ق.م) أصدر الملك أمره بعودة المنفيين إلى أورشليم وبناء الهيكل.

#### سفر طوییا:

وهو من الأسفار المنحولة (المشكوك فيها) التي تدعى الأبوكريفيا والتي يرفضها اليهود والبروتستانت وتقبلها الطائفة الكاثوليكية. ويتضمن هذا السفر قصة رجل من سبط نفتالي يسمى طوبيا. وكان ممن سباهم الأشوريين إلى بلادهم بعد أن حطم تجلت فلاسر مملكة إسرائيل في الشمال عام (٧٢٢) قبل الميلاد.

ويرجح العلماء أن طوبيا وابنه (الذي يدعى طوبيا أيضاً) قد قاما بكتابة هذا السفر باللغة الكلدانية. وقد ورد هذا السفر ضمن الترجمة اليونانية (الترجمة السبعينية) للعهد القديم والتي قام بها (٧٢) من أحبار يهود الإسكندرية بناء على طلب من الملك بطليموس فيلاولفوس (الثاني) في القرن الثالث قبل المسيح كما تزعم الأسطورة.

وقد استبعد أحبار اليهود هذا السفر من قائمة الأسفار القانونية وبذلك دخل ضمن إطار أسفار الأبوكريفا (أي الأسفار المنحولة).

#### سفر يهوديت:

ويتضمن هذا السفر سيرة أرملة يهودية تُدعى يهوديت. ويدَّعي كاتب هذا السفر أن هذه اليهودية الجميلة قامت بالارتماء في أحضان القائد البابلي لجيش (نبوخذ نصر). وأخذت تغازله حتى رق لها جداً، وعاملها بكل شهامة. ولكنها أصرت على أن تكون من ضمن جواريه فرفع مقامها. وأخذت تحسيه الخمر وتغازله فلما سكر ذبحته...

وكما قام سفر أستير بتمجيد أستير وتخليد ذكراها، لأنها استطاعت أن تغوي الملك الفارسي أحشويروش، وتجعله يصبح ألعوبة في يد اليهود، مجَّد اليه ود كذلك قصة هذه الداعرة (يهوديت) التي دافعت بطريقة يهود المعروفة (استخدام النساء والخمر لقضاء مآربهم وتحقيق أحلامهم)، عن قومها ووطنها.

وهذا السفر يدخل أيضاً في إطار أسفار الأبوكريفا المشكوك فيها.

#### سفر راعوث:

وفي نطاق تاريخ العهد القديم يحكي لنا سفر راعوث قصة فتاة موآبية اختارت العيش مع حماتها (أم زوجها) بعد أن فقدت زوجها وأخلصت لذكراه. . وعادت من بلادها إلى فلسطين وتزوجها بعد ذلك بوعز، وأنجبت منه يسي والد داوود.

### سفر عزرا ونحميا:

ويتحدث سفر عزرا ونحميا عن العودة من السبي من بابل ودعوتهما لإقامة بناء الهيكل من جديد.

وكان سفر عزرا ونحميا يشكلان سفراً واحداً ولكنهما فصلا إلى سفرين في الترجمة السبعينية (اليونانية).

ويسرد هذان السفران، قصة عودة الشعب اليه ودي من السبي، ببيانات تفصيلية، توضح كيفية العودة وكيفية إقامة النظام السياسي والديني الجديد في أورشليم وما جاورها.

ويتصل السفران بأخبار الأيام. . ويبدو أن كاتب هذه الأسفار الثلاثة (عزرا ونحميا وسفر أخبار الأيام) هو شخص واحد أو مجموعة متماثلة مترابطة وفي زمن واحد. ويرجعها بعض الباحثين إلى عزرا نفسه.

ويتكون سفر عزرا من قسمين:

الأول: أخبار عودة اليهود، وإعادة بناء هيكل أورشليم في عصر قورش ودارا الأول (الإصحاحات ١ إلى ٦).

الثاني، يوضح خبر عودة فوج آخر من السبي تحت زعامة عزرا وقيام عزرا بإصلاحه الديني (الإصحاحات ٧ إلى ١٠).

وقد عاد هذا الفوج في السنة السابعة من حكم الملك الفارسي أرتحششتا في حدود سنة (٣٩٨) قبل الميلاد. (متناقض من ناحية التاريخ مع ما قبله).

#### وينقسم سفر نحميا إلى ثلاثة أقسام:

- الأول: ذهاب نحميا إلى الملك الفارسي (وكان نحميا من موظفي البلاط) واستئذانه الملك في أن يذهب إلى أورشليم نتيجة سوء أحوالها، فيأذن له الملك أرتحششتا، ويصل إلى أورشليم في السنة العشرين من حكم هذا الملك. . وسرعان ما يبدأ نحميا ببناء سور أورشليم.
- الثاني: إصلاحات عزرا ونحميا الدينية وتلاوة الشريعة على مسامع الشعب في عيد المظال (سكوت) في الشهر السابع. واعتراف الشعب بخطاياه ومنع الزواج بالأجنبيات منعاً باتاً.
- الثالث: يتولى نحميا الولاية على أورشليم بأمر الملك أرتحششتا. وبعد أن تنتهي ولايته يعود إلى البلاط. ولكن الفساد يدب في أوصال المدينة العتيقة، فيعود نحميا بأمر الملك مرة أخرى ليقيم الإصلاح الديني الثاني.

وتعتبر القيمة التاريخية لأسفار صموئيل الأول والثاني، والملوك الأول والثاني، ضيلة جداً، وفيها أخطاء متعددة وكثيرة جداً وفاحشة.

ويُدعى كاتب سفر أخبار الأيام وعزرا ونحميا القصاص. . ويتمتع بخيال واسع وقدرة على تلفيق الأحداث.

وفي هذه الأسفار جميعاً كما يقول أدموند جاكوب، الباحث اليهودي: «اهتمام بتكييف التاريخ مع الضرورات اللاهوتية»، أي تزييف التاريخ ليوضح أحقية شعب الله المختار في فلسطين وما جاورها من البلاد.

وأما أسفار طوبيا ويهوديت وأستير فهي مليئة بالمغالطات والأخطاء التاريخية الفاحشة. . ويدخل سفر طوبيا وسفر يهوديت ضمن قائمة الأسفار المنحولة (أبوكريفا).

## سفر المكابيين الأول والثاني:

وفي سفري المكابيين الأول والثاني تضخيم لدور الكهنة، وهو من الكتب القليلة التي كُتبت مباشرة باللغة اليونانية وليس العبرية أو الآرامية. . ويتضمن هذا السفر قصة

أبناء الكاهن متاتيا (ميتاس). وقد سمي السفر على كنية يهوذا ابن ميتاس (الإبن الثالث) ومعنى المقابي (المكابي) المعين من قبل الرب يهوه، وقد أطلق هذا اللقب على إخوته أيضاً بل وعلى جميع الذين اشتركوا في الثورة.. والسفر يقص استبداد الملك السلوقي انطوخيوس وتدميره للهيكل، ونشره عبادة الأوثان اليونانية بالقوة، حينئذ بدأت المقاومة بقيادة الكاهن ميتاس ثم أولاده. وقد قام يهوذا بدور قوي في قيادة الأمة وتعاون مع الملوك الموجودين في المنطقة للإطاحة بحكم انطوخيوس ولكنه سقط صريعاً في الحرب، فخلفه أخوه «يوناثان» وحمل «لقب ملك» و «رئيس الأحبار والكهنة» في آن واحد.. واستطاع أن يستفيد من خصومة جيرانه الملوك فأمن لنفسه حكماً ذاتياً، لكنه وقع بعد ذلك في قبضة أحد الملوك من جيرانه ومات قتلاً في المنفى.. فخلفه أخوه سمعان.. ولكنه مات أيضاً على يد أحد المغامرين، ويتوقف سفر المكابيين الأول عند اعتلاء ابنه السلطة واسمه يوحنا حرقان (هرقانوس).. ويبدو أن المؤلف كتب السفر أثناء حكم يوحنا حرقان.. ويذكر الأحداث التي عايشها، ويضخمها بالطريقة التي تحلو له للإشادة بدور هذه الأسرة. وينتهي السفر في حدود ويضخمها بالطريقة التي تحلو له للإشادة بدور هذه الأسرة. وينتهي السفر في حدود

وأما سفر المقابيين (المكابيين) الثاني فيختلف عن الأول في طريقة تأليف وعرضه، وهدفه الأساسي دعوة اليهود للاحتفال بعيد الحانوكا، وهو التذكار السنوي لإعادة العبادة في الهيكل على يد يهوذا المكابي بعد أن أبطلها انطوخيوس السلوقي. يخبرنا المؤلف أنه قام بتلخيص مؤلف آخر مكون من خمسة أجزاء من وضع جازون (ياسون) القيرواني الذي لا يبدو أن أحداً يعرف عنه شيئاً. . ولهذا فإن هذا السفر لا بد أنه وقد وضع في فترة متأخرة كثيراً عن أيام المكابيين. وقد وضع هذا السفر بكامله باللغة اليونانية وكذلك السفر الأصلي الذي استقى منه معلوماته والمنسوب لجازون القيرواني.

وفي هذا السفر إطناب كثير، وخرافات متعددة، وخيال واسع، وذكر لخوارق، وفيه أيضاً ذكر لحياة بعد الموت (روحية). ويذكر كاتب السفر ملاحظة هامة حين يقول عن نفسه: «وأما الذي يلخص فرخص له أن يسوق الحديث باختصار مع إهمال التدقيق في المباحث». (سفر المكابيين الثاني ٢: ٢٠ – ٣٢).

هذا ملخص سريع للأسفار التاريخية، وقد ناقشنا بشيء من التفصيل سفر يشوع، وسفر القضاة، وسفر صموئيل الأول والثاني، والملوك الأول، أثناء التعرض لحياة الأنبياء يوشع بن نون، وصموئيل، وقصة طالوت، والملكين النبيّين داوود وسليمان عليهما السلام. وقد اعتمدنا اعتماداً كلياً في رفض هذا القصص أو قبوله على ما جاء في القرآن الكريم من قصص هؤلاء الأنبياء الكرام.

وميزاننا واضح كل الوضوح، فما قبله القرآن وأيَّده قبلناه وأيَّدناه، وما رفضه القرآن الكريم رفضناه. . والقرآن الكريم والعقيدة الإسلامية قد رفعت من قدر الأنبياء، وجعلتهم معصومين عن ارتكاب الخطايا، وخاصة بعد النبوة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل - كمسلمين - قذف هؤلاء الأنبياء واتهامهم بالكذب والخداع والمكر والوحشية والإجرام والقتل (بغير حق)، والزنا وشرب الخمور والفجور وارتكاب الموبقات والآثام، بحيث يصل الأمر - حسب زعم مؤلفي العهد القديم - إلى اتهام الأنبياء بارتكاب الفاحشة مع بناتهم وأخواتهم. وأن يكونوا من ذوي الدياثة، ويقدموا زوجاتهم للملوك، للحصول على مال وجاه. واتهام بعضهم بعبادة الأوثان، وتقديم القرابين لها، إبتداء من هارون عليه السلام الذي اتهموه بأنه هو الذي صنع العجل الذهبي وعبده، وأمر بني إسرائيل بعبادته، وانتهاء بسليمان عليه السلام الذي اتهموه بأنه عبد الله المعابد وقدَّم لها القرابين.

ميزاننا واضح لا لبس فيه \_ ولا نحتاج بعد ذلك لتخرصات المتخرصين وحذلقات المتحذلقين سواء كانوا عرباً أم عجماً، مسلمين أم كفّاراً. .



## الأسفار النبوية

يُطلق اسم الأسفار النبوية عند الكاثوليك على مجموعة من الأسفار يبلغ عددها (١٧) سفراً هي أسفار: أشعيا وأرميا وباروخ وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصنفينا وحجي وزكريا وملاخي. وسنتحدث عن هؤلاء الأنبياء في الجزء الثاني من هذا الكتاب «الله والأنبياء» وسنلقي هاهنا نظرة إجمالية على هذه الأسفار.

وأما البروتستانت فلديهم نفس هذه القائمة ما عدا بـاروخ ودانيال. وبـاروخ من الأسفار غير المعترف بها والتي يسمونها (الأبوكريفيا) أو الأسفار المنحولة.

وأمًّا دانيال فيدخله البروتستانت ضمن ما يسمى بـالكتب، وهو داخـل في أسفار الكتابات والشعر والحكمة.

ويسمى البروتستانت هذه المجموعة أسفار الأنبياء المتأخرين إذ لديهم قائمة أخرى يسمونها أسفار الأنبياء المتقدمين. وهي: يشوع والقُضاة، وصموثيل الأول والثاني، والملوك الأول والثاني.

وهذه المجموعة تدخل عند الكاثوليك باسم الأسفار التاريخية وقد سبق أن تحدّثنا عن كل واحدٍ منها بإيجاز عند الحديث عن الأسفار التاريخية.

وقد اخترنا تقسيم الطائفة الكاثوليكية، لأنه يشمل كل الكتب التي تعترف بها جميع الطوائف اليهودية والنصرانية بالإضافة إلى الكتب غير المعترف بها والتي يسمونها الأسفار المنحولة (الأبوكريفيا).

#### الأسفار النبوية:

وقد أُطلق على هذه الأسفار اسم الأسفار النبوية أو كتابات الأنبياء، لأنها تنسب لمجموعة من المتنبئين الذين ظهروا منذ القرن الثامن قبل الميلاد، إلى القرن الثاني قبل ظهور المسيح عليه السلام.

ولا شك أن من بين هؤلاء أنبياء حقاً وصدقاً.. ولكنهم عانوا كما عانى الأنبياء الكبار من تحريف الكهنة والأحبار لتاريخهم واتهامهم بالفجور والزنا فعلى سبيل المثال ادّعى الأحبار الذين كتبوا سفر يشوع، أن يشوع تزوج من راحاب الزانية، وادّعى الذين كتبوا سفر عاموس أنه تزوج عاهرة وهبت نفسها لكهنة وعباد معبد وثني، وأنه اشترك معها في الطقوس الوثنية، ثم تزوجها. وإذا كانوا قد اتهموا هارون عليه السلام بصناعة العجل وعبادته، واتهموا داوود بالزنا بحليلة جاره واتهموا سليمان بعبادة الأوثان الكثيرة وإقامة المذابح والمعابد لها، فلا يستغرب أن يتهموا عاموس بالزواج من عاهرة. وقد فعلوا أكبر من ذلك، واتهموا لوطاً عليه السلام بأنه سكر وشرب الخمر ثم زنا بابنتيه.

وقد ادعوا أيضاً أن الله أمر النبي هوشع بأن يتزوج من زانية وأن يتخذ من أولاد الزنا أولاداً له، لأن إسرائيل زنت وراء الآلهة الكثيرة، وسارت وراء البعل (وثن كان يعبد في كنعان ومنطقة لبنان).. وبما أن إسرائيل تركت إلهها وزنت، فإن على النبي هوشع أيضاً أن يزني ويتزوج عاهرة.. والرب ذاته (تعالى الله عن ذلك) قد اتخذ له زوجة زانية هي إسرائيل.. وأنه اتخذ بنيها أولاد الزنا أولاداً (تعبيرات في منتهى الوقاحة والخسَّة والحقارة).

وقد بدأت كتابة هذه الأسفار منذ نهاية القرن التاسع واستمرت إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وظهرت كتابات الأنبياء إيلياء واليشع منذ نهاية القرن التاسع وحتى أواسط القرن الثامن قبل الميلاد.

ويعتبر القرن الثامن قبل الميلاد عصر الأنبياء التالية أسماؤهم: عاموس وهـوشع في مملكة الشمال (إسنرائيل) وعاصمتها شكيم أو السامرة وأشعيا وميخا في مملكة الجنوب (يهوذا) وعاصمتها أورشليم (القدس).

وقد اشتهر عاموس بإدانته للمظالم الاجتماعية، كما اشتهر هوشع بإدانته للفساد الديني، ونفاق رجال الكهنوت، مما أدى إلى معاداتهم لهما واتهامهما بأنهما تزوَّجا عاهرتين. وأن عاموس اشترك مع هذه العاهرة في عبادة الأوثان، وتقديم الطقوس لها.

واشتهر أشعيا، وهو من مملكة الجنوب يهوذا، بنبوءاته السياسية حيث كان الحكام يستشيرونه فيما يفعلون. وكانت وظيفته أشبه بوظيفة المنجمين، وقد تميَّزت نبوءاته بما فيها من احتجاج ضد الظلم الاجتماعي والخوف من نهاية العالم والتبشير بمجيء المسيح في آخر الزمان.

وظهر في نفس الفترة (القرن الثامن قبل الميلاد) ومن مملكة الجنوب (يهوذا)نبي آخر هو ميخا. . وكانت وظيفته مماثلة لوظيفة أشعيا.

وعندما سقطت مملكة الشمال إسرائيل بيد سرجون الثاني الأشوري سنة (٧٢٢ قبل الميلاد)، فرَّ عدد كبير من سكانها \_ بما فيهم الكهان والأحبار \_ إلى مملكة الجنوب يهوذا والتي أظهرت الطاعة لهذا الملك الأشوري، وبذلك نجت من التدمير.

وشهدت مملكة الجنوب لذلك كله زخماً دينياً وظهر في هذه الفترة سفر تثنية الإشتراع على يد الكاهن حلقيا (في زمن الملك يوشياهو) سنة (٦٢٢) قبل الميلاد (على الأقل ظهرت الفصول الأولى من هذا الكتاب في هذه الفترة).

وظهر أرميا أيضاً في القرن السابع قبل الميلاد. ولكن سفر أرميا المنسوب إليه تمَّت كتابته في القرن السادس قبل الميلاد، وبعد استشهاد أرميا بفترة من الزمن.

وتعود رسائل صفنيا وناحوم وحبقوق إلى القرن السادس قبل الميلاد، وقد ظهرت بطبيعة الحال في مملكة يهوذا، وكان ظهورها قبل النفي إلى بابل وسقوط أورشليم القدس وتحطيمها على يد (نبوخذ نصّر) سنة (٥٨٧ قبل الميلاد). وكانت تحذر من العقوبة الإلهية المنتظرة، بسبب فساد شعب إسرائيل وعبادتهم للأوثان، وظهور الأنبياء الكذبة وفساد الكهان وكثرة الرشاوي وانتشار الزنا والربا واللواط والفساد الإجتماعي.

وظهر حزقيال في فترة النفي إلى بابل. وكُتب سفر حزقيال بعد وفاته (القرن الخامس قبل الميلاد) على يد تلامذته الذين قاموا أيضاً بكتابة النص الكهنوتي لسفر

التكوين، والذي اشترك فيه عزرا وتلاميذه، كما قد مرَّ معنا.

ويتميز سفر حزقيال بأنه سفر فترة النفي إلى بابل، كما يتميز بتشدده، ومنع اليهود رجالاً ونساءً من التزوج من غير اليهوديات، وقد أكَّد عزرا أيضاً على هذه الأمور بنفس الأسلوب تقريباً.

وتميَّز سفر عوبيديا بوصفه الدقيق لكوارث القدس المشهورة.

وقد ظهرت معظم الأسفار النبوية بعد العودة من السبي من بابل، وذلك في القرن الرابع قبل الميلاد. وهو ما يُعرف بالعهد الفارسي حيث سمح ملوك الفرس بعودة المنفيين إلى أورشليم وساعدوهم في إقامة بناء الهيكل. . وقد تميّز ملوك الفرس بالعطف على اليهود وخاصة بعد أن قامت الفاتنة (أستير) بالاستحواذ على لب الملك أحشويروش . . واستمر ذلك الأمر في عهد قورش ثم في عهد دارا، وقدم اليهود بالمقابل النساء والتجسّس لصالح الحكام الفرس.

وتميَّزت فترة ما بعد النفي من بابل بظهور أسفار حجاي وزكريا وملاخي، التي ظهرت فيها لأول مرة قيم روحية وأخلاقية. وإن كانت تطمس كالمعتاد بتصرفات لا أخلاقية تنسب إلى الأنبياء أنفسهم!!

وكُتبت رؤى دانيال في القرن الثاني قبل الميلاد في عصر المكابيين الذين قاموا بثورة على الحاكم انطوخيوس في سنة ١٣٤ قبل الميلاد. وقد تمَّت كتابة سفر دانيال بالعبرية والأرامية واليونانية.

أما سفر باروخ وهو من الأسفار المشكوك فيها (الأپوكريفا) لدى اليهود والبروتستانت، فقد كُتب مباشرة باللغة اليونانية.

## الأنبياء في بني إسرائيل:

يُفاجأ مَن يطالع العهد القديم بالأعداد الكبيرة لـلأنبياء.. وهم يطلقون لفظ نبي على كل شخص يتنبًّا بـأمـور المستقبـل.. ووظيفـة النبي عنـدهم تشبـه وظيفـة المنجمين، حتى أنهم زعموا: أن لكل ملك من ملوك مملكة يهوذا أو مملكة إسرائيل،

مجموعة كبيرة من الأنبياء، يتنبأون له عما ينبغي أن يفعله؛ هل يقاتل أم لا؟ هل يخرج لملاقاة العدو أم يمكث في المدينة؟ هل يسافر إلى المنطقة الفلانية أم يؤخر السفر؟

وكان لكل معبد من المعابد ـ بالإضافة إلى الكهنة ـ مجموعة من الأنبياء.. ولم يكن ذلك مقتصراً على المعابد اليهودية، بل شمل ذلك المعابد الوثنية الكثيرة، التي انتشرت في بني إسرائيل منذ عهد القضاة ثم في عهد الملكية.

#### النبيّات من النساء:

ولم يقتصر الأنبياء على الرجال، بـل شاركت النساء في ادعاء هـذا الشرف، وكانت زوجات الأنبياء أيضاً يسمَّين نبيّات. . وفي أحيان أخرى قد تكون أخت النبي أيضاً نبيّة.

وقد وصفت التوراة (سفر الخروج ١٥: ٢٠) مريم أخت موسى وهارون عليهما السلام بأنها نبيّة «فأخذت مريم النبيّة أخت هارون الدفّ وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص».

والغريب حقاً، أن التوراة لم تصف موسى ولا هارون بالنبوّة، وقد تكرّم كاتب السفر فأضفى على مريم لقب النبيّة، ولكنه لم يحدِّثنا أبداً عن نبوّتها. وقد جاء ذكرها في عدة مواضع، ليس لهال علاقة بأي نبوة على الإطلاق. ومن ذلك أنها تآمرت حسب زعمهم – مع هارون لتعرية موسى، ووقفت ضد موسى مع هارون عندما تزوَّج امرأة كوشية (العدد ٢:١٢)، وقامت بالرقص وأخذ الدفوف ومعها النساء من بني إسرائيل احتفالاً (سفر الخروج ٢٥: ٢٠).

وقد ذكرت أسفار التوراة والعهد القديم عدداً من هؤلاء النسوة اللائي ادَّعين النبوة نذكر منهن، دبورة التي كانت أيضاً قاضية لبني إسرائيل، وقائدة وحاكمة في عصر القضاة. وقد جاء في سفر القضاء (٤:٤): «ودبورة امرأة نبيّة، زوجة لقيدوت، هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت». وقد أنشدت دبورة نشيدها المشهور بعد الانتصار على الكنعانيين..

وخلدة أيضاً نبيّة، وقد ظهرت في عصر الملك يوشياهو، في مملكة يهوذا في

أواخر القرن السابع قبل الميلاد. وجاء في سفر الملوك الثاني (٢٢: ١٤) ما يلي:

«فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعسّايا إلى خلدة النبية امرأة شلوم». ولم يحدثنا السفر أيضاً عن نبؤتها فيم كانت كما لم يحدثنا عن أي تفاصيل أخرى عن حياتها.

## صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم:

قد أسلفنا القول: في أن صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم، هي أرذل الصفات وأحط الأخلاق. وهو أمر مستغرب جداً. إذ أن الأنبياء هم خير البشر وصفوتهم. ولكن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة أرادوا أن يسوغوا لأنفسهم ارتكاب جرائمهم،، فما كان منهم إلا أن لوثوا الأنبياء أشد تلويث.

فإذا كان الأنبياء خونة لصوصاً ومخادعين وكَلْبَة وَزَناة وديوثين، فبالأحرى أن يكونوا هم كذلك ولا تثريب عليهم ولا لوم!!

ولا نجد أحداً من الأنبياء يدعو إلى الله في التوراة والعهد القديم إلا فيما ندر وعلى أساس أن الله هو رب إسرائيل فقط. بل نجد العلاقة بين الله والنبي علاقة مبينة على منفعة ذاتية. والنبي عندهم يقدم قرباناً وذبيحة ويشويها للرب، فإذا تصاعد دخانها، وشمَّ الربُّ رائحة اللحم المشوي انتعش، وانبسطت أساريره، وعلى الفور يعطي ذلك الشخص المقدم للمحرقة عهوداً موثقة بأن يعطيه ونسله أراضي الغير. . «أرضاً تدرُّ لبناً وعسلاً!!».

ويتكرر ذلك بصورة مزعجة جداً لدرجة تثير القرف والغثيان من كثرة المحارق، ويسبب دخانها المتصاعد ضيق النفس وحالات الربو!!

وهكذا نجد الأنبياء في التوراة والعهد القديم، منذ آدم عليه السلام إلى آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس لهم هم إلا أن يحصلوا على الأموال والشروات واستلاب أراضي الغير بالمكر والحيلة أو بالقوة حسب الظروف، وبوعود موثقة من الرب بعد أن يقدموا له اللحم المشوي.

وهذا ما فعله \_ حسب زعمهم \_ نوح ثم إبراهيم (عليهما السلام). وتركز التوراة على إبراهيم باعتباره الجد الأعلى لبني إسرائيل. وتكرر بصورة مثيرة للسخرية حكاية العهد بينه وبين الرب لإعطائه ونسله أرض كنعان، أرض تفيض لبناً وعسلاً!! ويتم توثيق العهد بين الرب وإبراهيم بدم الختان. دم الغرلة. «ومن لم يَختتن فتقطع تلك النفس من إسرائيل». .

وتتكرر المواثيق مع إسحاق ثم مع يعقوب. . وهذه المواثيق والعهود لا بد أن توقع بالدم!! دم الغرلة والختان!! ودخان اللحم المشوي!!

ولا يبدو على كاتب أسفار العهد القديم أي اهتمام بذكر اليوم الآخر أو الجنة والنار. ولهذا لا نجد أحداً من الأنبياء يدعو قومه إلى عبادة الله، وإلى تذكيرهم باليوم الآخر . . وبصورة خاصة ، يفتقد الآباء ( الأنبياء نوح وإسراهيم وإسحاق ويعقوب) لدى مؤلف أسفار التوراة ، أي اهتمام بنشر عبادة الله بين الناس، وإنقاذهم من دركات عبادة الأوثان وما يتبعها من موبقات . بل نجد التوراة تزعم أن يعقوب يقسم بالآلِهة الكثيرة لخاله لابان . .

وينصب اهتمام الأنبياء في التوراة على الحصول على الأموال والأنعام والذهب والفضة... (قصة إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب) بكافة الوسائل بما في ذلك تقديم الزوجات للملوك من أجل الحصول على مال وفير!!

وفي زمن موسى يتـركـز الاهتمـام على إخـراج بني إسـرائيــل من أرض مصـر وإنقاذهم من نير فرعون دون أي اهتمام بأي شيء آخر. .

ورغم أن موسى دعا بني إسرائيل لعبادة الله ، ولكن هذه الدعوة \_ حسبما روتها التوراة \_ كانت مشوبة بالوعد والعهد الذي قطعه الرب على نفسه بإعطائهم أرض كنعان . . أرضاً تفيض لبناً وعسلاً!! وليس فيها أي ذكر على الإطلاق لليوم الآخر والجنة والنار.

وتصف التوراة الأنبياء بأوصاف مرعبة فنوح يشرب الخمر حتى يسكر ويتعرّى، ولوط يزني بابنتيه، وإبراهيم يتزوج أخته سارة، ثم يقدمها للملوك من أجل الحصول على مال. وإسحاق يقدم زوجته رفقة لأبي مالك ملك كنعان، من أجل الحصول على

أموال وأرض. . ويعقوب يخادع أباه ويسرق بركة أخيه عيسو ويأخذ العهد بحيلة ويسرق أموال خاله لابان . . ويدخل على ليته ابنة خاله دون عقد نكاح وتلد له معظم أولاده . ويقوم بعمليات خداع ومكر كثيرة . .

وأما أولاد يعقوب فتصفهم التوراة بأقبح الأوصاف وأخبثها فهم قتلة وزناة. وراؤبين زنى بزوجة أبيه، ويهوذا زنا بزوجة ابنه. . ولكل واحد منهم قائمة طويلة من الجرائم الكبرى.

وتتهم التوراة المحرَّفة هارون عليه السلام بأنه صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته. كما تتهمه بأنه كان يتآمر على موسى . وتتهم موسى عليه السلام بالوحشية ونكران الجميل حيث أمر بقتل كل امرأة ، وكل طفل ، وكل شيخ من سكان مديان ، بعد هزيمتهم وشدد النكير على يشوع تلميذه لأنه لم يقتل النساء والأطفال والشيوخ ولم يقتل البهائم والأغنام . . وأهل مديان (مدين) هم الذين آووه عندما فرَّ من مصر هارباً وتزوج موسى صفورة بنت كاهن مدين (يثرون) ، وحتى بعد خروجه من مصر مع بني إسرائيل قدموا له المعونة والمشورة فجازاهم حسبما تزعم التوراة المحرفة حزاء سنمار.

وتنتهي حياة موسى وهارون نهاية محزنة (حسب زعم التوراة) إذ يموتان في البرية مغضوباً عليهما من الرب!! «فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. (سفر العدد ٢٠: ١٢)، ومات هارون في جبل صور بعد أن عزله الرب عن الكهانة، ومات موسى في أرض موآب مقابل بيت فغور.

وأما يشوع بن نون فتجعله التوراة أشد جرماً وفتكاً وحباً للدماء من جنكيزخان وهولاكو وتيمورلنك وهتلر. . وهو صاحب سفر كامل حسب زعمهم والسفر يقص جرائمه ومذابحه الوحشية وسفكه لدماء الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والبهائم . . وهي أمور كلها مكذوبة على يشوع . . والتاريخ يكذّب ما زعموه وافتروه عليه .

وتصف التوراة داوود بأنه ملك وليس نبياً. وهنو نبني كريم في واقع الأسر...

ويزعم سفر صموئيل أن داوود كان مخادعاً وكاذباً وزانياً بحليلة جاره، ولم يكتف بذلك كله \_ حسب زعمهم \_ ولكن دبَّر مكيدة للتخلص من أوريا الحثي جاره وقائد جنده، بعد أن زنى بزوجته، وبعد أن حملت الزوجة من هذا السفّاح سقطاً. ثم «سليمان».

وأما سليمان فهو عندهم المستبد الطاغية عابد الأوثان!! وهكذا تلوث سيرة الأنياء.

ويشوع يتزوج الزانية راحاب، لأنها وافقت على العمل معه كجاسوسة على قومها وآوت الجاسوسين اللذين أرسلهما للتجسس على وطنها.

وعاموس ـ حسب زعمهم ـ يتزوج من عاهرة معبد وثني، ويقدم الطقوس أيضاً لهذا المعبد. وهوشع تزوج من عاهرة ـ حسب زعمهم ـ بأمر الرب، واتخذ أولاد الزنا أولاداً له، لأن الرب قال: إن «إسرائيل» تركته وزنت وراء البعليم وآلهة أخرى كثيرة. والرب مع ذلك يحب إسرائيل وأبنائها. ويجعلهم أبناءه. وعلى هوشع النبى أن يفعل ما فعله الرب!! (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً).

## الأنبياء الكذبة:

إذا كانت أسفار العهد القديم قد اتهمت أنبياء الله الصادقين بكل نقيصة ، فما بالك بصفات الأنبياء الكذبة . . وقد تحدثت أسفار العهد القديم عن ظهور أعداد كبيرة من المتنبئين الكذبة . فقد جاء في سفر التثنية (١٨ : ٢٠ - ٢٢) «وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه به ، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي . وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟

فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب. بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه».

وجاء أيضاً في سفر التثنية (١٣: ١ – ٥): «إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية وأعجوبة ولو حدثت الأعجوبة والآية التي كلمك عنها قائلًا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. . . وذلك النبي وذلك الحالم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم».

ويتحدث سفر الملوك الأول عن عدد من الأنبياء الكذبة في عهد الملك يهوشافاط ملك يهوذا قائلاً: «وكان ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا جالسين، كل واحد على كرسيه.. وجميع الأنبياء يتنبأون أمامهما.. وعمل صدقيا بن كنعنة لنفسه قرني جديد، وقال هكذا: قال الرب بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين: اصعد إلى راموت جلعاد وافلح، فيدفعها الرب ليد الملك، فقال ميخا: هوذا قد جعل الرب روح كذب في جميع أفواه أنبيائك هؤلاء. والرب تكلم عليك بشرً». (الملوك الأول ٢٢: ٢٠ - ٢٣).

وترد قصة الملك آخاب وزوجته إيزابيل في سفر الملوك الأول. وقد قاما بعبادة الأوثان وأقاما لها المعابد، وغضب الرب على آخاب، واجتمع الرب حسب زعمهم مع الملائكة ليستشيرهم في كيفية القضاء على آخاب وزوجته إيزابيل. . وأخيراً تم الاتفاق على إرسال الروح القدس بنفسه ليكون روح كذب في أفواه جميع أنبياء آخاب، فيقوم بالحرب ويهلك!! وقام إيليا النبي بفضح آخاب وأنبيائه.

«ولما رأى آخاب إيليا، قال له آخاب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال إيليا: لم أكدر إسرائيل؟ فقال إيليا: لم أكدر إسرائيل. بل أنت وبيت أبيكم بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. فالآن ارسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل، وأنبياء البعل الأربعمائة والخمسين، وأنبياء السواري الأربعمائة الذين يأكلون على مائدة إيزابيل. فأرسل آخاب إلى جميع بني إسرائيل وجميع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. . ثم قال إيلياء للشعب: أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل أربعمائة وخمسون رجلاً فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضعوا ناراً وأنا أقرب الشور الآخر وأجعله على الحطب، ولكن لا أضع ناراً، ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب. والإله الذي يجيب بنار فهو الله». (سفر الملوك الأول ١٨: ١٧ – ٢٥).

ويستطرد السفر في ذكر القصة وأن أنبياء البعل الكذبة ظلوا يدعون طوال النهار، فلم تستجب لهم آلهتهم ولم تأت نار. ودعا إيلياء الله، فجاءت نار من السماء وأكلت المحرقة والثور ولحست المياه التي في القناة، فلما رأى الشعب ذلك سقطوا على وجوههم، وقالوا: الرب هو الله، فقال لهم إيلياء: أمسكوا أنبياء البعل فأمسكوهم فنزل بهم إيلياء إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. (الملوك الأول ١٨: ٢٦ – ٤٠).

وهكذا تحدى إيلياء ٨٥٠ نبياً من الأنبياء الكذبة: ٤٥٠ من أنبياء البعـل و ٤٠٠ من أنبياء السواري.

ويذكر عوبديا أحد ضباط آخاب: أنه خبأ مائة نبي من وجه الملكة إيزابيل زوجة آخاب عندما أمرت بقتل مئات الأنبياء دفعة واحدة (الملوك الأول: الإصحاح ١٠/١٨ ــ١٥) وفي سفر أرميا إنذارات عديدة للأنبياء الكذبة. يقول أرميا (١٤: ١٤): «فقال الربُّ لي بالكذب تنبأ الأنبياء باسمي. لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم. برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم».

ويتحدث أرميا (٢٣: ١١ \_ ٣٥) بحرقة وحسرة عن الأنبياء الكذبة والكهنة الفَجَرة فيقول: «الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعاً. بل في بيتي وجدت شرهم، يقول الرب. لذلك يكون طريقهم لكم مزالق في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها لأني أجلب عليهم شراً... وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة. (أكبر من حماقة) تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي إسرائيل.. وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يُقشعر منه.. يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي فاعلي الشرحتى لا يرجعوا الواحد عن شره.. من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض.. لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم فإنهم يجعلونكم باطلاً.. لم أرسل هؤلاء الأنبياء.. لم أتكلم معهم، بل هم تنبأوا، قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمي الكذب قائلين حلمت حلمت.. حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب، بل هم أنبياء خداع قلبهم الذين يقصونها، كما نسي آباؤهم اسمي يفكرون أن يُنسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها، كما نسي آباؤهم اسمي يفكرون أن يُنسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها، كما نسي آباؤهم اسمي

وفي سفر حزقيال إنذار من الرب للأنبياء الكذبة حيث جاء ما يلي:

«قـل للذين هم أنبياء من تلقـاء ذواتهم: اسمعـوا كلمـة الـرب. . ويـل لـلأنبيـاء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئاً. . أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في

الخراب. . رأوا باطلاً وعرافة كاذبة . . القائلون وحي الربِّ والربُّ لم يرسلهم لذلك، هكذا قال السيد الرب، لأنكم تكلمتم بالباطل، ورأيتم كذباً، فلذلك، ها أنا عليكم، يقول السيد الرب. وتكون يدي على الأنبياء الذين يرون الباطل والذين يعرفون بالكذب . . في مجلس شعبي لا يكونون، من أجل إنهم أضلوا شعبي . . وأنت يا ابن آدم: فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأن من تلقاء ذواتهن . . أفتصطدن نفوس شعبي وتستحيين أنفسكن، وتنجسنني عند شعبي لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الخبز . . لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت، واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا، بكذبكن على شعبي» . (حزقيال ١٣ : ١ - ١٣).

ويصرخ النبي ميخا قائلاً: «هكذا قال الرب على الأنبياء اللذين يضلون شعبي.. تكون لكم ليلة بلا رؤيا، ظلام لكم بدون عرافة. وتغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار فيخزي الراؤون ويخجل العرافون، لأنه ليس جواب من الله!!». (سفر ميخا ٣: ١ - ٥).

ويتحدث أرميا عن الشعب اليهودي وكهنته وأنبيائه فيفضحهم قائلاً: «لأنهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح. ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب، لم يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين». (أرميا ٦: ١٣ و ١٤).

«وقال أرميا لحنانيا النبي: اسمع يا حنانيا إن الرب لم يرسلك. وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك قال الرب: هأنذا طاردك من وجه الأرض. هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حنانيا النبي في تلك السنة». (أرميا ٢٨: ١٥ – ١٧).



# أسفار الشعر والحكمة

يُقسم الكاثوليك العهد القديم كما أسلفنا إلى:

١ \_ أسفار التوراة (أسفار موسى الخمسة، أسفار الشريعة، الناموس).

٢ \_ أسفار التاريخ وهي ( ١٦ ) سفراً.

٣\_ أسفار الأنبياء وهي (١٧) سفراً...

. . . وقد أسلفنا القول فيها جميعاً .

وبقي علينا أن نتحدث عن الأسفار الشعرية أو أسفار الشعر والحكمة، وهي: سفر أيوب وسفر المزامير (المنسوب لداوود عليه السلام) ومراثي أرميا والأسفار الثلاثة المنسوبة لسليمان عليه السلام وهي الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد.

وسيأتي ذكر سفر مراثي أرميا عند الحديث عن النبي أرميا وسفره. وأما الحديث عن سفر المزامير، فقد وضعناه بعد فصل داوود عليه السلام، لأنه هو الذي تنسب إليه معظم المزامير الموجدة. وأما أسفار سليمان الثلاثة، فقد أفردنا لها فصلاً بعد الحديث عن سليمان عليه السلام. وجعلنا لسفر أيوب عليه السلام فصلاً خاصاً به(١).

وسنكتفى ها هنا بنظرة موجزة عن كل سفر من هذه الأسفار:

<sup>(</sup>١) جعلنا ذلك كله في الجزء الثاني من الكتاب «الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم».

### مراثى أرميا:

أرميا عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل المشهورين، عاش في مملكة يهوذا. وأبوه الكاهن حلقيا، الذي قيل: إنه وجد سفر الشريعة، أثناء تجديد بناء الهيكل في أيام الملك يوشيا سنة (٦٢٠) قبل الميلاد. وإليه ينسب سفر التثنية، أو على الأقل جزء منه. وهو الذي حتّ يوشيا على ترك عبادة الأوثان، والعودة إلى عبادة الله، والاستمساك بكتاب سفر التثنية (الشريعة).

وقد عاصر أرميا الملك يوشيا، صاحب الإصلاح الديني، ثم يهوياقيم الفاسد الفاسق ثم صدقيا الفاسق أيضاً. .

ووكانت نبؤات أرميا عن تحطيم أورشليم، ومملكة يهوذا صارخة. . وبكى أرميا أورشليم وأهلها بكاءً مراً في مراثيه ذات الأسلوب الأدبي الراقي.

#### سفر المزامير:

تنسب هذه المزامير إلى داوود عليه السلام. ويحتوي السفر على (١٥١) مزموراً منها (٧٣) مزموراً مذكورة باسم مزمار لداوود.

وتقول الرهبانية اليسوعية والترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس (كتاب الممزمور) إن المزامير هي مجموعة من الأناشيد الدينية المنسوبة لعدد كبير من المؤلفين على مدى أجيال طويلة، منذ عهد موسى (عليه السلام)، الذي عاش في حدود القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد.. وهناك عدة مزامير منفردة موجودة في أسفار أخرى غير سفر المزامير.

ويعتبر داوود مرنم إسرائيل ويُذكر بأنه شاعر وموسيقار ومخترع كثير من آلات الطرب ومنظم الأناشيد الغنائية الجماعية (الليتورجي). . وتكتسب أهميتها في أنها داخلة ضمن الطقوس الدينية والصلوات لليهود والنصارى على السواء.

وتتهم الرهبانيّة اليسوعية مؤلفين عديدين، بأنهم قاموا بإعادة صياغة وكتابة كثير من هذه المزامير.

ويذكر بعض الشرّاح أن نشيد العاصفة مسروق من نشيد إكرام الوثن (الإِلّه) بعل والذي عبده سكان لبنان ومنطقة بعلبك وفلسطين. وأن مطلع المزمور (١٩) يتضمن الابتهالات التي كانت تقدم لإِلّه الشمس، وأن نشيد الخلق (المزمور ١٠٤) مستلهم من نشيد أخناتون الكبير.

وتقسم المزامير، إلى ثلاث مجموعات:

١ \_ مجموعة التسابيح: ومعظمها داخل في الطقوس العبادية والصلوات الجماعية (الليترجي) وهي تذكر الله على أساس: أنه ربُّ العهد الذي قطعه لإبراهيم وبنيه بإعطائهم أرض كنعان.. أرض تفيض لبناً وعسلاً!! وتصوره بأنه ربُّ قبيلة، يحارب من أجلها الأرباب الآخرين.

وهناك ترانيم صهيون التي تشيد بالهيكل وأورشليم. . وهي مرتبطة كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية بأناشيد المعابد الكنعانية وتعتبر تقليداً لها.

وهناك مزامير الملك التي تشيد بالملكية وتعتبر الملك هو ابن الله بالتبني ووريثه بما أنه مسيح الرب وهو جالس عن يمين الرب كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية والترجمة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدَّس (كتاب المزامير).

٢ مجموعة صلوات الاستغاثة: وهي صلوات وأناشيد تتحدث عن حالات الضيق والكرب التي تصيب الفرد أو الجماعة. وتطلب من الرب إنقاذها. والأمر، كما تقول دراسة الرهبانية اليسوعية، «يتعلق في النهاية بكرامة الله وأمانته وإخلاصه لإسرائيل. ولا فرق بين قضية الشعب وقضية الرب»!!

٣ ـ مجموعة التعاليم: وهي مزامير قليلة مختصة بنوع من أنواع التعاليم حيث تذكر بعض هذه المزامير الطقوس بشكل تفصيلي.

وينظر الدارسون من علماء اللاهوت للمزامير على أساس: أنها أناشيد ألفت على مدى ألف عام، وتأثرت بآداب الأمم المجاورة فاستعارت بعض الأناشيد من مصر (نشيد أخناتون) أو من كنعان (المزمور ١٩ ونشيد العاصفة مستعار أو مسروق من أناشيد البعل).

وهي تمثل ثروة من الأدب والشعر الغنائي والطقوس الليترجية.

## الأسفار المنسوبة لسليهان عليه السلام:

سفر الأمثال: يتضمن مجموعة من الحكم والأمثال المنسوبة لسليمان عليه السلام.

ولا شك أن سليمان عليه السلام قد اشتهر بالحكمة، وربما كانت بعض هذه الأمثال من كلامه حقاً. وبعض هذه الأمثال والمواعظ منسوبة صراحة لمؤلفين آخرين أو لمؤلفين مجهولين.

ويحوي سفر الأمثال مقدمة في امتداح العقل والحكمة والتحذير من الرذيلة (من الإصحاح الأول إلى الإصحاح التاسع). ويبدأ الإصحاح العاشر بقوله: «أمثال سليمان». ويستمر إلى الإصحاح (٢٢) حيث يجعل تلك الأمثال لمؤلف مجهول إلى الإصحاح (٢٤)، ثم أمثلة منسوبة لسليمان. (الإصحاح ٢٥) إلى ٢٩). وفيها أمثال تدل على أنها كتبت بعد عهد سليمان بأربعة أو خمسة قرون على الأقل لأنها تتحدث عن السبي البابلي (القرن الخامس قبل الميلاد) بينما عاش سليمان وملك في القرن العاشر قبل الميلاد. والإصحاح (٣٠) منسوب صراحة إلى آجور بن ياقة. والإصحاح (٣١) منسوب لأم الملك مؤيل، وهو ملك مجهول ويعتقد كثير من الباحثين أن سفر الأمثال هذا مسروق من سفر «حكم أمنموبي» المصري المعروف باسم «ثلاثون فصلاً في الحكمة» وأحياناً باسم «ثلاثون فصلاً».

سفر الجامعة: وهو السفر الثاني المنسوب لسليمان عليه السلام. وهو يتميز بأسلوب أدبي قوي رغم ضعف الترجمة في كثير من الأحيان (إلى اللغة العربية). وهو سفر من المستحيل أن يكتبه نبي، فهو رجل يائس متشائم لا يعرف الآخرة مطلقاً ولم يسمع عنها. فالكل باطل. . وقبض الريح . . ولا شيء غير الموت، الموت والحياة عبث . . والملك عبث . بل وكثرة الحكمة باطل وعبث .

ويتحدث أنه جرَّب كل لذَّات الحياة نساء، خمر، ملك. . . إلخ. ولكنه عاد من

رحلته تلك خائباً ضائعاً تعباً فإذا الكل باطل، وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. .

إنها فلسفة تتميز بالحيرة والشك والعدمية.. ولا شك أنها تؤدي إمَّا إلى الجنون أو الانتحار.. وهي توضح إلى حد كبير تأثير الفلسفة اليونانية المبنية على الشك في كل شيء.. وفقدان الأمل من كل شيء. ولا إيمان ـ لا بخالق ولا بحكمته ولا بيوم الدينونة.

وهو لا شك مصدر من مصادر الفكر الأوروپي الحديث والقديم.. ومن أراد أن يعرف مصدر كامي وسارتر وصموئيل بيكيت وهيمنجواي فليقرأ سفر الجامعة فإنه مصدر إلهام لكل فلسفاتهم العدمية.

سفر نشيد الإنشاد: وهو السفر الثالث المنسوب لسليمان . وحاشا لسليمان عليه السلام أن يقول مثل هذا الشعر الغزلي الناضج . . وفيه قصة راعية وراعي يتغزّل كل واحدٍ منهما بالآخر بطريقة الأدب المكشوف . . أو أدب الفراش ، كما كان يسميه العقاد ، رحمه الله .

والغريب حقاً أن هذا النشيد يتغنى بـ اليهـ ود في أعيـاد الحصـاد وفي الأعيـاد الدينية . .

وهو يمثل سياسة أحبار اليهود نحو الجنس. وقد حدثتنا أسفار التوراة والعهد القديم عن زنا الأحبار داخل الهيكل المقدس. وكيف كان أبناء عالي كبير الكهنة يزنون عند باب خيمة الاجتماع، (أي التي ينزل فيها الرب ويجتمع بموسى وشيوخ إسرائيل، وكانوا في الترجمات العربية القديمة يسمونها قبة الزمان).

وقد أسلفنا القول في أكاذيب الأحبار الذين كتبوا أسفار التوراة والعهد القديم حيث نسبوا إلى الأنبياء وأبنائهم الزنا. . فلوط عليه السلام زعموا، أنه زنى بابنتيه، وراؤبين بن يعقوب زعموا أنه زنا بامرأة أبيه، ويهوذا بن يعقوب زنى بكنته (زوجة ابنه) ثمارا. ويوشع بن نون تزوج \_ حسب زعمهم \_ الزانية راحاب. . وداوود من نسل فارص بن يهوذا من الزنا بشامار. . وداوود \_ حسب زعمهم \_ زنى بحليلة جاره وقائد

جنده المخلص أوريا الحثي. وسليمان هو ابن تلك الزانية حسب زعمهم و أمنون بن داوود يزني بأخته. وأخوه أدوينا يزني بحليلة أبيه أبيشح، ثم يطلب من سليمان أن يزوجه إياها.

وبنو إسرائيل قادة وجنوداً يتركبون القتال ويزنون مع الموابيات، للدرجة أنهم يدخلون خيمة الإجماع أمام موسى ليمارسوا الزنا. ثم يكثر الزنا في بني إسرائيل لدرجة تملأ كل أسفار التوراة والعهد القديم. ويمارسون الزنا في بيت الرب ذاته!! بل هناك بيت أو بيوت للمأبونين جوار بيت الرب وداخله!! فلا يستغرب إذن، بعد هذا كله، أن يكون أعظم نشيد ديني عندهم نشيد غزل فاضح غليظ وقح.

ويبدأ النشيد هكذا: ليقبِّلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر.. ثم تتحدث عن حبيبها وتقول: بين ثديي يبيت.. وثمرته حلوة لحلقي.. أدخلني إلى بيت الخمر.. وجدت من تحبه نفسي فأمسكته حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي..

ثم ينتقل الغزل ويتحدث الراعي عن حبيبته، فيقول: ثدياك كخشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين السوسن. . شفتاك تقطران شهداً . . دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صنّاع . سُرّتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج . . بطنك صُبرة حنطة مسيّجة بالسوسن . . . إلخ .

سفر أيوب: أيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر وقد مدحه الله تعالى بقوله:

﴿ وَٱذْكُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ وَٱذْكُرُ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللَّهُ الْرَكُ مُ بِعِلِكَ هَلَا مُعَالَّمُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ مَلَا مُعَدُّمَ اللَّهُ مَا الْعَبْدُ أَلِنَا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَبْدُ أَلِنَا وَعَمْدَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَبْدُ إِنَّا وَحُدْنِهُ مَا الْعَبْدُ إِنّا وَحُدْنَا وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُلِلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وأيوب هو من نسل عيسو (العيص) بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمنن. .

 <sup>(</sup>۱) سورة ص: الآيات ٤١ ـ ٤٤.

وهو ليس من بني إسرائيل. . وقصته وقصة يونس تجري في إطار خارج الإطار المعتـاد لأسفار العهد القديم، لأنها تحكي قصة بني إسرائيل وآباءهم فقط.

وقد ورد سفر كامل باسم سفر أيوب. وهو ضمن أسفار الشعر والأدب والحكمة، وفيه وصف بليغ للآلام التي كان يعانيها أيوب. ولكننا نفاجىء برجل متذمر على ربه، غير راض بقضاء الله، كثير الشكوى على عكس ما هو معروف من صبر أيوب، بل يصل به الأمر إلى الكفر الصراح وإلى تحدي الله (لعنة الله على اليهود).

وتبدأ قصته بأسطورة غريبة، حيث يحضر الشيطان اجتماع الرب مع الملائكة ويسمع الرب يباهي بعبده أيوب، فإذا بالشيطان يخبر الرب بأن أيوب إنما يعبد الله لأن الله أعطاه مالاً وفيراً، وزوجة بارة، وأولاداً كثيرين طائعين.. ويسمح الرب للشيطان بأن يمتحن أيوب.. ويبدأ الشيطان عمله فيميت أبناء أيوب، وفوراً يقوم أيوب بتمزيق جبته، وجز شعر رأسه (وهو أمر مرفوض إسلامياً)، ولكنه قال: الرب أعطى. الرب أخذ. ويعود الشيطان، فيذهب بأموال أيوب، ويتكرر نفس الموقف. وللمرة الثالثة يسمح الرب للشيطان أن يمتحن أيوب في بدنه، فتبدأ الأمراض ويبدأ أيوب يئن بالشكوى ويتذمر لرفاقه الثلاثة الذين أتوا لتسليته وتعزيته.. ويبدأ بالصراخ، ثم يجأر بالشكوى من الرب الظالم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. ويتحدى الرب أن يميته ويريحه من هذا العذاب، أو يأتِ إليه ليحاكمه.. ويعلن أيوب: أن لا إلّه هناك لأنه لوكان هناك إلّه لأجاب!! كفر فظيع يكتبه المجرم كاتب هذا السفر وينسبه لأيوب عليه السلام.

#### الأسفار التعليمية:

هذه هي المجموعة الخامسة والأخيرة من أسفار العهد القديم، حسب تقسيم الكنيسة الكاثوليكية. وهي تضم سفرين، كلاهما من الأسفار المنحولة (المشكوك فيها)، والتي تسمّى الأبوكريفيا، والتي يرفضها اليهود والبروتستانت وكثير من طوائف النصارى والتي اعترفت بها الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى المتأخرة، وبالذات سنة ١٥٤٦ بعد الميلاد.

وتتضمن هذه الأسفار مجموعة من المواعظ، وآداب السلوك، على طريقة أسفار العهد القديم، حيث تخلط الصالح بالطالح والحسن بالرديء، والجميل بالقبيح وهي قريبة في موضوعاتها من سفري الأمثال والجامعة، وإن كانت أردأ في أسلوبها بكثير..

١ ــ سفر الحكمة: وهـو أيضاً منسوب لسليمان عليه السلام، ولكن الفرق النصرانية واليهودية ذاتها تنكر هذه النسبة لأنه كتب مباشرة باللغة اليونانية.

واللغة اليونانية لم يعرفها اليهود إلا في عهد خلفاء الإسكندر المقدوني: البطالسة في الإسكندرية (مصر)، والسلوقيون في سوريا وفلسطين. وذلك في القرن الثالث والثانى قبل الميلاد. وسليمان عليه السلام عاش في القرن العاشر قبل الميلاد.

وتبدو في السفر آثار الفلسفة اليونانية المنحولة دون أصالة.

Y \_ سفر حكمة يشوع بن سيراخ: وهو أيضاً من الأسفار المشكوك فيها (المنحولة) التي تسمى الأبوكريفا. . وغير معروف هل كتب أولاً بالعبرية وضاع الأصل، أم أنه كتب باليونانية مباشرةً . . وكاتبه يشوع بن سيراخ . . وهو من مملكة يهوذا، وعاش في أورشليم ولكنه أكثر من التجوال والترحال \_ وفي السفر تعاليم أخلاقية وصور من السلوك . . وأمثال حكمية . . ويقرر أن مصدر هذه الحكمة هو الله وأنه يهبها لمن يحب .



## فرق اليهود الرئيسية

افترقت اليهود إلى فرق كثيرة متناحرة. وكذلك افترقت النصارى. . ثم افترق المسلمون كما أخبر به المصطفى على قوله: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة ، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث حسن صحيح . وذهب بعض من شرح الحديث إلى أن «أمتي» تعني «أمة الدعوة» لا أمة الإجابة (١) .

ورغم أن المسلمين أصبحوا فرقاً كثيرة، إلا أن هذه الفرق جميعاً تؤمن بالقرآن الكريم كتاباً منزلاً من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا زيادة فيه ولا نقص. . وليس لهم كتاب غيره ما عدا البهائية الذين لا يعتبرون من المسلمين وكذلك القاديانية .

أما اليهود والنصارى، فيختلفون في كتابهم المقدس ذاته. والنصارى لديهم العهد القديم (التوراة والأسفار الأخرى) والعهد الجديد (الأناجيل المختلفة والرسائل). وهم يختلفون فيما بينهم اختلافاً شديداً في الاعتراف بمختلف الأسفار في العهد القديم، كما أن لهم أناجيل عديدة، بلغت المئات، ثم اعترفوا في مؤتمر نيقية بأربعة منها. وأنكروا على الفرق الأخرى أناجيلها. ومن تلك الأناجيل المرفوضة لدى أكثريتهم إنجيل (برنابا) الذي ذُكر فيه المسيح عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله، وذكر أنه لم يصلب وأنه شُبّه لهم. وأن الله رفعه إلى السماء وفيه بشارات واضحة

<sup>(</sup>١) سقاف على الكاف: حقيقة الفرقة الناجية، مكتبة المطيعي القاهرة، ١٩٨٩م، وموضوع الكتاب الأحاديث الواردة في افتراق الأمة إلى بضع وسبعين فرقة.

بالنبي محمد على لا لبس فيها ولا غموض، على عكس البشارات الأخرى الموجودة في العهد القديم، والأناجيل الأربعة فإنها غامضة وقابلة للتفسيرات المختلفة.

ولليهود كتابان يعترفون بهما هما، التوراة (ضمن العهد القديم)، والتلمود. والتوراة هي الشريعة المكتوبة، والتلمود هو الشريعة الشفهية، التي زعموا أن موسى عليه السلام كان يقولها، وتناقلتها الأجيال لأكثر من ألف وخمسمائة عام، عندما بدأ المحاخام هليل ثم الحاخام عقيبا والحاخام مائير في كتابة المشنا الفلسطينية في القرن الأول بعد ميلاد المسيح. وفي عام (١٨٩) بعد الميلاد قام الحاخام يهوذا هنسيا بكتابة ما أسماه الشريعة الشفهية بأكملها. . وعرفت باسم مشنا الحبر يهوذا هنسيا. وقد كتبها في فلسطين في قريته صبوره.

وانتشرت هذه المشنا بين مختلف طبقات اليه ود، وأضيف إليها، وحذف منها، وسميت باسمه. ثم وضعت لها شروح، وتجمعت هذه الشروح في كتابين ضخمين أحدهما سمي الجمارا الفلسطينية لأن بدء تكوينها وتأليفها كان في فلسطين، والأخرى الجمارا البابلية، لأن منشأها كان أحبار بابل الذين بقوا فيها منذ عهد (نبوخذ نصر) ورفضوا العودة إلى فلسطين سنة ٥٣٨ قبل الميلاد، عندما سمح لهم قورش بالعودة.

وهناك فرق كثيرة من اليهود، لا تعترف أصلًا بالتلمود، وترفضه لأنه من عمل أحبار يهود، ولا يمت لموسى عليه السلام بأي صلة.

فإذا تركنا هذا الكتاب الضخم المليء بالخزعبلات والخرافات والأساطير جانباً (١)، ونظرنا إلى الكتاب المقدس الأول لدى اليهود، نجد أيضاً اختلافاً كبيراً بين

<sup>(</sup>١) انظر الكتب التالية لمعرفة التلمود وأساطيره وخزعبلاته وجرائمه:

<sup>(</sup>أ) إبراهيم خليل أحمد: إسرائيل والتلمود للقس السابق (المسلم) إبراهيم خليل أحمد، مكتبة الوعى العربي، القاهرة، ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>ب) ظفر الإسلام خان: التلمود تاريخه وتعاليمه، دار النفائس، بيروت، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>ج) د. محمد علي البار: المسيح المنتظر وتعاليم التلمود، الدار السعودية، جدة، ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>د) د. يوسف نصر الله ، تقديم د. حسن ظاظا ومصطفى الزرقا : الكنز المرصود في تعاليم التلمود. دار القلم ــ دمشق، ودارة العلوم ــ بيروت، ١٩٨٧م.

هذه الفرق. فهناك من يؤمن بالأسفار الخمسة فقط، ويرفض ما عداها. وهناك من يضيف إليها سفر يشوع. وهناك من يؤمن بالأسفار الأخرى الموجودة بالعهد القديم وعدد الأسفار التي يؤمنون بها ثلاثة وعشرون. بينما يؤمن النصارى البروتستانت بتسعة وثلاثين والكاثوليك بستة وأربعين سفراً.

وأشهر الفرق اليهودية التي سندرسها باختصار هي:

- (١) الفريسيون والكتبة.
  - (٢) السامريون.
- (٣) الصادوقيون (الصدوقيون).
- (٤) الأسيون (الأسينيون) ومخطوطات البحر الميت (مغارة قمران).
  - (٥) الأبيونيون (الفقراء إلى الله).
- (٦) القناؤون أو السفاكون أو الجليليون أو الهيروديون (المتعصبون).
  - (٧) المنذورون.
    - (٨) النثنيم.
    - (٩) القراؤون.
    - (١٠) الصابئة.

#### (١) الفريسيون والكتبة: (Pharisees)

الفريسيون هم طائفة من الفقهاء الدينيين، الشديدي التعصب، الذين يتمسكون بحرفية النصوص الظاهرة، ويخالفون روحها. واسم الفريسيين مشقق من كلمة «فروشيم» العبرية وتعني «المفروزين» أي الذين امتازوا على الجمهور، وعزلوا أنفسهم عنه.. وأصبحوا لعلمهم واتصالهم بأسرار الشريعة الصفوة المختارة.. ويصفون بقية اليهود بأنهم «عوام الأرض» «عام هاأرتز» وهي صفة ذم، تتضمن الجهل، وأنهم أقرب إلى البهائم..

وإذا كــان اليهــود عــامــة يــرون أنفسهم أنهم شعب الله المختـــار، وأنهم أبنــاءُ الله وأحبــاؤه، فإن هؤلاء الفـريسيين كأن يـرون أنفسهم «خاصــة الخاصــة» و «خلاصــة

المخلاصة» وهم الذين وضعوا التلمود وتعاليمه التي تقرر «أن مخافة الحاخامات هي مخافة الله» و «أن أقوال الحاخامات هي أفضل من أقوال الأنبياء» و «أن تعاليم المحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله ذاته». و «أن من يقرأ التوراة بدون المشنا والجمارة (التلمود الذي وضعه الفريسيون والكتبة) فليس له إله. . وذكروا في تلمودهم: أن خلافاً نشأ بين الله، وبين بعض الأحبار، أثناء الاجتماع اليومي الذي يعقد بين الله وكبار الأحبار لدراسة التوراة، حول إحدى المسائل العويصة وطال الجدل. . وأخيراً تقرر إحالة الخلاف إلى السنهدرين وكبير الحاخامات فحكم هؤلاء بخطأ الله (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)، مما اضطر الرب إلى الاعتراف بخطئه علائية أمام السنهدرين».

وإذا كانت تعاليم التلمود تنص على أن أرواح اليهود تتميز عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله، كما أن الابن جزء من والده. أما أرواح غير اليهود فهي شيطانية وأن نطفة غير اليهودي هي كنطفة سائر الحيوانات، وأن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة. وإذا ضرب أممي (جوييم أي غير يهودي) إسرائيليا، فكأنما ضرب العزة الإلهية ويستحق الموت. ولو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض، ولما خلقت الأمطار والشمس. والفرق بين درجة الإنسان والحيوان، كالفرق بين اليهودي وباقي الشعوب. والأجانب كالكلاب، والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا للكلاب، والكلب أفضل من الأجنبي، لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكبنية أو أن يعطيه لحماً، بل يعطيه للكلب لأنه أفضل منه!! والخارجون عن دين اليهود، خنازير نجسة، وقد خلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين ما خلقت الدنيا إلاً من أجلهم. والسرقة من غير اليهودي لا تعتبر سرقة، بل استرداداً لمال اليهودي: إذ أن العالم كله لم يخلق غير اليهودي فكيف بماله . . إلخ .

إذا كانت تعاليم التلمود التي وضعها الأحبار الفريسيون تتحدث عن اليهودي العامي العادي هكذا، فكيف ترى هذه الفئة نفسها، وهي تنظر إلى العامي اليهودي نظرة احتقار وتحسبه في درجة البهائم بالنسبة لها!!

إن هذه الطائفة، ترى أنها: خاصة الخاصة، وخلاصة الخلاصة.. وبلغ من وقاحتها وغرورها أن تقرر: «أن مخافة الحاخامات هي مخافة الله» و «أن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولو بأمر الله»!!

وقد ظهرت هذه الطائفة قبيل زمن ظهور المسيح عليه السلام.. ووصلت أوج غرورها وقوتها في زمنه.. وقد عانى منها عيسى بن مريم عليه السلام ووصفها بأقبح الأوصاف. وقد كانوا مغرورين بأنفسهم غروراً رهيباً ويضفون على أنفسهم ألقاب الكرامة والتبجيل، وكانوا يسمون أنفسهم «السوفريم» أي الفقهاء، و «الشابمهيريم» أي المفكرين الأحرار، و «التالميدي شكاييم» أي تلاميذ الحكماء.

وكان نشوء هذه الطائفة في أواخر عهد المكابيين، الذين ثاروا على أنطوخيوس الحاكم السلوقي (اليوناني من خلفاء الإسكندر المقدوني). . وكان تأثير العقائد اليونانية الوثنية قوياً في ذلك الوقت. . واليهود كعادتهم يتأثرون بمن حولهم من الأمم، وينقلون عاداتهم وعباداتهم كما فعلوا سابقاً في عبادة آلهة الكنعانيين وعبدوا البعل، وآلهة البابليين وعبدوا عشتروت. . وعجل المصريين وغيرهم من الأمم.

وقد ظهرت هذه الطائفة في أول الأمر للمحافظة على العقائد اليهودية من التأثير اليوناني الجارف. . وكانوا هم خلفاء الحسيدين المذكورين في سفر المكابيين، وهم قوم كانوا يتظاهرون بالورع والتقوى ويسمون أنفسهم القديسيين.

وقد اشتهر الفريسيون بهذا الاسم في أواخر عهد يوحنا هركانس في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد.. وكان يوحنا هذا من أحبارهم غير أنه لم يلبث أن انشق عنهم وانضم إلى أشد أعدائهم ضراوة الصادوقيين (نسبة إلى صادوق).. وعندما تولى ابنه إسكندر الأمر في أورشليم عمل على إبادتهم.. وبعد أن توفي استطاع الفريسيون أن يؤثروا على زوجته إسكندرة، التي خلفته على العرش عام ٧٨ قبل الميلاد فرضيت عنهم واستطاعوا أن يسيطروا على الحياة الدينية لليهود(١).

وقد حصر الفريسيون همهم في دراسة الشريعة اليهودية، وتفسيرها، ووضع

<sup>(</sup>١) زكى شنوده: المجتمع اليهودي، مكتبة الخانجي، ص ٢٩٨ وما بعدها.

معاييرها وشروحها.. واشتهروا بالتمسك بحرفية النصوص، والشكليات، والاهتمام بالمظهر الديني، والتظاهر بالزهد والتقوى والمبالغة في الصلاح، وباطنهم أنتن من الجيف.. يحتالون على الناس ليأكلوا أموالهم بالباطل، ويحصلوا على المناصب والمراكز والجاه والسلطان. وكانوا يستأثرون بصدور المجالس في المجامع والولائم والأعياد، ويفرضون على الناس بأن يخاطبوهم بقول: يا ربِّي.. وإذا صلوا يتعمدون أن يقيموا صلاتهم في الميادين، ورؤوس الشوارع، حتى يراهم الناس، وإذا صاموا قطبوا أساريرهم لكي يعلم الناس أنهم صائمون.

وقد اشتهر الفريسيون بوضع الحيل للتملص من قوانين الشريعة التي كانوا يتظاهرون بالتقيد بها. . وكان من يرشيهم يجد له فتوى للتخلص من أي قوانين من هذه القوانين (مثل قصة أصحاب قرية إيلات الذين كانوا يحتالون على الصيد يوم السبت، وهو محرم عليهم، بأن يضعوا الشباك يوم الجمعة، ثم يأتون لأخذ الأسماك يوم الأحد) . . وكانت الشريعة \_ على سبيل المثال \_ تحرم عليهم حمل أي شيء خارج البيت يوم السبت، فكانوا يحتالون على ذلك بوضع أبواب ونوافذ في شوارع المدينة ، فتصير المدينة كلها \_ حسب قولهم \_ بيتاً واحداً . . ولذلك أباحوا لأنفسهم ولأهل المدينة حمل الأشياء يوم السبت خارج البيت . . .

وكانت الشريعة تفرض على الابن أن يعول والديه في حالة الشيخوخة أو الفقر فكان هؤلاء يتحايلون على ذلك بوقف أموالهم على الهيكل مع الكهنة فيعجز الوالدان أن يأخذا منها شيئاً، فإذا انتهت المحكمة استرد ممتلكاته من الكهنة نظير دفع نسبة معينة من المال لهم...

وكان من أبشع جرائمهم، أنهم كانوا يحللون الزنا إذا حدث في الخفاء ولم يعلم به أحد...

وكانوا يكثرون من الحذلقة والرياء والنفاق وجمع الأموال بالسحت والكذب، وبيع الذبائح المقررة على اليهود، حتى أنهم حولوا المعابد إلى أماكن لبيع الحمام الذي فرضوا ذبحه كل يوم ليقدم إلى الهيكل. . .

لهذا كله كان المسيح عليه السلام، ألدَّ أعدائهم، فقد فضحهم وفضح نفاقهم

وكذبهم وبهتانهم ورياءهم، وامتلأت الأناجيل بتحقير هؤلاء الفريسيين وفضح نفاقهم حتى أصبحت كلمة فريسي تدل على العار كما قال هوكسلى(١).

وقد جاء في إنجيل لوقا (١١: ٤٣ ـ ٤٧): «ويلُ لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويـل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون».

وقـد سماهم يحيى بن زكـريا عليـه السلام (يـوحنا المعمـدان) أولاد الأفـاعي. وكان بولس، وهو أول من بدَّل دين المسيح وحوَّله إلى عقيدة التثليث يهودياً فريسياً.

فقد جاء في رسالته إلى أهل فيلبي (٣:٥): «من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي».

وجاء في سفر أعمال الرسل (٢٣: ٦ – ٩): «ولمّا علم (بولس) أن قسماً منهم صدوقيون والآخر فريسيون (وكانوا قد اجتمعوا ليحاكموه، فأراد أن ببذر الفتنة بينهم لينجو هو. وكان الفريسيون هم الأغلبية)، صرخ (بولس) في المجمع: أيها الرجال الأخوة، أنا فريسي ابن فريسي، على رجاء قيامة الأموات، أنا أخوكم. ولمّا قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وانشقت الجماعة، لأن الصدوقيين قالوا إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرّون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين: لسنا نجد شيئاً رديئاً في هذا الإنسان، وإن كان روح أو ملاك قد كلّمه فلا نحاربن الله!! ».

واستطاع بولس بذكائه أن يبذر الفتنة بين اليهود الذين اجتمعوا لمحاكمته، وكيف لا يستطيع ذلك وقد كان من كبار أحبار اليهود. فهو أعرف بهم وبفرقهم. وقد استطاع فعلاً أن يوضح الفروق الأساسية بين الفريسيين والصدوقيين. فالفريسيون يؤمنون بفناء الجسد ولكن الروح باقية. وهناك قيامة، ويوم دينونة. ويؤمنون بالملائكة والجن والأرواح. بينما الصدوقيون يرفضون الإيمان بذلك كله.

 <sup>(</sup>۱) كما ينقله عنه د. أحمد شلبي في كتابه مقارنة الأديان: اليهودية، الطبعة الخامسة، ١٩٧٨م،
 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص ٢٢٩.

وكانت أهم عيوب الفريسيين تتمثل، كما ذكرها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في كبريائهم وغرورهم وعتوهم وتجبُّرهم وتظاهرهم بالزهد والتقوى وداخل نفوسهم عجب كعجب إبليس اللعين بنفسه. . . وهم أصحاب علم الحيل والتملُّص من الشريعة حين يريدون والتمسُّك بظاهرها دون جوهرها حين يرغبون . .

والفريسيون هم أصحاب التلمود الذين قاموا بكتابته وشرحه واعتباره مُقدَّماً على التوراة نفسها. . وكانوا يقولون للناس أن أقوال الحاخامات مقدسة ، بل ولا يمكن نقضها ولو بأمر الله . . وأعلنوا أنهم معصومون وأن مخافتهم من مخافة الله «ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الحاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله الحي . فإذا قال الحاخام أنّ يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس ، فصدِّق قوله ولا تجادله»(١).

ورغم أن الأناجيل كلها تتحدث عن كلام يسوع المسيح في هذه الفرقة المتجبرة المرائية المنافقة، إلا أن تأثير اليهود الحاليين في نصارى أوروبا والولايات المتحدة قد أصبح من القوة بدرجة أن ينكروا كلام المسيح، ويتمدحوا هم بهؤلاء الفريسيين الذين لعنهم عيسى بن مريم عليه السلام، وابن خالته يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان) عليه السلام. ويقول (هارنولد)(٢): «كانت الفريسية سيِّئة الحظ في التاريخ، إذ قلَّما وجدت المسيحية فرصة سانحة لمعرفة الفريسية على حقيقتها، بل التاريخ، إذ قلَّما وجدت الفرصة إذا سنحت، فهل بلغ الدِّين المسيحي مبلغاً من الضعف يلجئه إلى الدفاع عن نفسه بتسويد صفحة الفريسيين وهم أفضل منافسيه؟».

ويقول (هوكسلي) (٣): «من غرائب سخريات التاريخ إن لم تكن أغربها، إن كلمة فريسي أصبحت تدل على العار».

ويقول القس (بوكس)(٤): «لقد أسَّس الفريسيون نظام الفردية في الدين،

<sup>(</sup>١) د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان: اليهودية، ص ٢٢٦، ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) نقلاً عن د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان: اليهودية، الطبعة الخامسة، ١٩٧٨م،
 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص ٢٢٩.

ووضعوا طقوساً روحية بحتة (١)، وتعمّقوا في الاعتقاد في الآخرة، ودافعوا عن قضية العلمانية أمام الكهنوت المتطرف، وجعلوا الكتاب المقدس ملكاً مشاعاً للجميع، وفي اجتماعات الكنيس الأسبوعية كانوا يلقون على الشعب عظات بالغات عن حقائق الدين وآماله، استناداً إلى نصوص التوراة.. وكافح الفريسيون كفاحاً مستبسلاً في سبيل وضع الحياة تدريجياً تحت سلطة العقائد الدينية، فتأثرت قلوب الشعوب بتعاليم الدين ونواهيه بفضل ما بذله الفريسيون من العناية في سبيل تقويم العادات وتطبيق الطقوس الدينية تطبيقاً دقيقاً، ولكن الظواهر الخارجية كانت دائماً خاضعة للعقائد الكامنة».

وهكذا بلغت وقاحة هؤلاء اليهود وسيطرتهم على النصارى، وخاصة في الغرب، حتى بدَّلوا دين النصارى، وحتى جعلوا الفئة التي تقول عن المسيح عيسى بن مريم أنه ابن زنا، وأنه ساحر كذّاب، فئة طاهرة روحانية مظلومة من التاريخ ومن المسيحيين.

تقول تعاليم التلمود التي وضعها الفريسيون:

- ١ ــ يسوع المسيح ارتد عن دين اليهود وعبد الأوثان. وكل مسيحي لم يتهود فهو
   وثنى عدو لله ولليهود.
- ٢ \_ يسوع الناصري، موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار. وأمه مريم أتت به من زناها بالعسكري باندارا (كذباً وبهتاناً). والكنائس المسيحية بمقام القاذورات، والواعظون فيها كلاب نابحة.

<sup>(</sup>۱) هذه من المغالطات المفضوحة، فالفريسيون هم أصحاب التلمود الذي يذكر أن أرواح اليهود تتميز عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيه. . وأنّ على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهم حتى يكون اليهود في غاية الثراء وقد جمعوا ذهب العالم بأيديهم وأنه مباح لهم سرقة الأجناس الأخرى وقتلها وغشها وخداعها ويجب على اليهودي أن لا يقرض الأجنبي إلا الربا، وعليه أن لا يشفق على غير اليهودي، ويجب عليه أن يضر ويخدع غير اليهودي ويستخدم النفاق والكذب والحيل.

- ٣ ـ قتـل النصارى من الأفعـال التي يكافىء الله عليها، وإذا لم يتمكن اليهودي من
   ذلك فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وعلى أي وجه.
  - ٤ \_ على اليهود أن يعاملوا النصاري كحيوانات دنيئة غير عاقلة.
- ه \_ يجب على اليهودي أن يلعن النصارى كل يوم ثلاث مرات، ويطلب من الله أن يبيدهم ويفنى ملوكهم وحكّامهم.
- ٦ إن من حكمة الدين وتوصياته، قتل الأجانب الذين لا فرق بينهم وبين الحيوانات. . والذين لا يؤمنون بتعاليم الدين اليهودي، يجب تقديمهم قرابين إلى إلهنا الأعظم.
- ٧ \_ عندنا مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنا يهوا: إحداهما: عيد الفطير الممزوج بالدماء البشرية؛ والأخرى: مراسيم ختان أطفالنا. (وسنتحدَّث في فصل خاص عن عيد الفطير وأهمية ذبح نصراني وجعل دمه في الفطير المقدس الذي يأكله الأحبار طوال العام).
- ٨ نحن شعب الله المختار، وقد أوجب علينا أن يفرقنا لمنفعتنا. ذلك لأنه لأجل رحمته ورضاه عنا سخّر لنا الحيوان الإنساني وهم كل الأمم والأجناس لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان: نوع أخرس كالدواب والأنعام، ونوع ناطق كالمسيحيين وغيرهم، فسخّرهم لنا، ليكونوا في خدمتنا. وفرقنا في الأرض لنمتطي ظهورهم ونمسك بعنانهم ونستخرج أموالهم لمنفعتنا. لذلك يجب أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والوزراء والعظماء (وقد فعلوا ذلك وافتخروا به في كتبهم المقدسة وهناك سفر اليهودية (استير) وسفر اليهودية (يهوديت)، وقد تحدّثنا عن هذين السفرين فليرجع إليهما القارىء). . وأن ندخل أبناءنا في الديانات المختلفة (وقد فعلوا ذلك وخاصة في المسيحية فأفسدوها أيما إفساد، وحرّفوها أيما تحريف. . ودخلوا في الإسلام فحفظ الله كتاب من تحريفهم، ولكنهم استطاعوا إثارة الفتن والقلاقل، ومن ذلك ما فعله اليهودي عبد الله بن سبأ، ابن السوداء، حتى أثار الناس على عثمان رضي الله عنه، وأدّى ذلك إلى الفتنة

الكبرى وقتل عثمان، وانشعاب الأمة واقتتالها وتحولها إلى فرق يقاتل بعضها بعضاً).

هذا قليل من كثير من تعاليم التلمود التي وضعها الأحبار الفريسيون(١)، وللأسف نجد بعض الكتاب الفضلاء من المسلمين يتأثرون بما يكتبه اليهود وبعض النصارى من الدفاع عن هذه الفرقة الضالة المضلة من اليهود(٢). بل هي أشد فرق اليهود عتواً وتجبّراً.. وهي التي ينتمي إليها أكثر أحبار دولة إسرائيل الذي عرفوا بشدة حقدهم وبعتوهم وبجبروتهم وطغيانهم ومنهم الحاخام (مايير كهانا)، وغيره من الحاخامات الذين يُسمّون متشددين في الصحافة الغربية والعربية وهم عماد الأحزاب الدينية وحزب ليكود .. وهم الذين يعبئون الرأي العام في إسرائيل على أساس التصورات التوراتية والتلمودية، وأحقيتهم في حكم البشرية كلها، وأن الله لم يخلق هذه الحيوانات البشرية إلاً لخدمتهم، وإذا كانت روح غير اليهودي ملك لليهودي فكيف بماله . . وإقامة المذابح والمجازر للفلسطينيين أمر قد قرّره الرب مراراً وتكراراً حسب زعمهم – في أسفار التوراة الخمسة وسفر يشوع وبقية أسفار العهد القديم .

\* الكتبة: يعتبر الكتبة من ضمن فرقة الفريسيين ولكنهم سموا كذلك لأنهم كانوا يقومون بكتابة أسفار التوراة والعهد القديم، والتعليق عليها وإضافة الشروح لها. . وكان من واجبات الكتبة أيضاً الخدمة في الهيكل تحت إشراف الكهنة والجلوس على كرسي القضاء في المجامع المحلية، ولذلك أصبحوا معروفين باسم الناموسيين، أي علماء الناموس (الشريعة، القانون) كما أصبحوا معروفين باسم: الفقهاء والمعلمين والربين (جمع ربي وتكتب أيضاً رابي) لأنهم كانوا يقومون بتلقين تعاليم الرب.

وقد نشأت طائفة الكتبة في الأصل لأن ملوك اليهود، ابتداءً من داوود عليه

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل نحيل القارىء الكريم للكتب التالية: الكنز المرصود في تعاليم التلمود، ليوسف نصرالله؛ والتلمود: تاريخه وتعاليمه، لظفر الإسلام خان؛ وإسرائيل والتلمود، لإبراهيم خليل أحمد؛ والمسيح المنتظر وتعاليم التلمود، للمؤلف (محمد على البار).

<sup>(</sup>٢) من هؤلاء الكتّاب الدكتـور حسن ظاظـا في كتابـه القيِّم: الفكـر الـديني اليهـودي، دار القلم، ص. ٢١٠ــ٢١٠. وقد حاول أن يكون معتدلاً.

السلام، كانوا يتخذون لأنفسهم كتبة ونسّاخاً من طائفة الكهنة ورجال الدين.. وزادت اختصاصات الكتبة في أثناء سبي اليهود في بابل، حتى أن اليهود نسوا لغتهم العبرية، كما نسوا تعاليم الشريعة تماماً.. ولهذا لعب الكتبة دوراً في كتابة أسفار العهد القديم، وإعادة صياغتها مع الكهّان بعد أن ضاعت جميع الأسفار، وتفرَّغوا هم لتدوين الشريعة وتعليمها(۱) ومنذ العودة من السبي إلى زمن سمعان المكابي في أواسط القرن الثالث قبل الميلاد، كان الكهنة، هم الكتبة في نفس الوقت. ثم لم يلبث أن أصبح الكتبة طائفة مستقلة. وقد أصبحت فتاوى كثير من مشاهير أولئك الكتبة تقليداً وتشريعاً. (أي شريعة شفهية يعتبرها اليهود في منزلة الشريعة المكتوبة، أي في منزلة التوراة نفسها). وقد كثر عدد الكتبة في عهد المكابيين وبلغوا أوج نفوذهم في القرن عزرا (عزير) الذي تزعَّم اليهود بعد رجوعهم من السبي. وكان كاهناً وكاتباً في نفس الوقت وله سفر خاص باسمه ضمن الأسفار التاريخية من العهد القديم . وكان المحكمة العليا والبرلمان في وقت واحد.

وليس الكتبة فرقة خاصة بهم من حيث الاعتقاد فهم في ذلك فرقة من الفريسيين ويشبهونهم في معتقداتهم وضيق أفقهم وحذلقتهم وصرامة تعاليمهم واعتمادهم على المظاهر والقشور دون اللّب. وفساد باطنهم وتحايلهم على التهرب من تعاليم الشريعة التي يشددون على الناس في تنفيذها والتمسك بحرفيتها ولا يسمحون بالتهرب منها إلا بالحيل التي يضعونها لمن يقدم لهم الرشاوى والأموال. . . ولهم ولع شديد بالجدل في المسائل العقيمة ولم يكونوا يتورعون عن التلفيق بل والكذب في أثناء جدلهم وحذلقتهم . وقد خاطبهم النبي أرميا بقوله: «كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقاً إنّه إلى الكذب حَوّلها قلم الكتبة الكاذب . . رفضوا كلمة الرب فأية حكمة فيهم» (أرميا ١٨ ٧ - ٩).

<sup>(</sup>١) زكي شنودة: المجتمع اليهودي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص ٣٠٧ - ٣٠٩.

وقال لهم المسيح عيسى بن مريم: «ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية، والذين يمشون عليها لا يعلمون» فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: «يا معلم حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضاً. فقال: وويل «لكم أنتم أيها الناموسيين لأنكم تحملون الناس أحمالاً عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم» (إنجيل لوقا ١١: ٤٤ ـ ٤٧).

### (٢) السامريون:

هم سكان السامرة. . وهي منطقة نابلس فيما يسمى اليوم الضفة الغربية من فلسطين . وقد تكونت فيها دولة الشمال «إسرائيل» عندما انقسمت مملكة داوود بعد وفاة سليمان عليه السلام وتولى ابنه رحبعام الحكم . . وانضمت عشرة من أسباط بني إسرائيل إلى تلك المملكة وبقي سبطا يهوذا وبنيامين في أورشليم وما حولها مكونين مملكة «يهوذا» وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد .

وتحطمت مملكة الشمال عندما غزاها (تجلت فلاسر شلمناصر) ثم (سرجون الثاني) الملك الآشوري سنة (٧٢٢) قبل الميلاد، وسبى أغلب سكانها. ثم أتى بشعوب أخرى وأسكنهم في السامرة . وكان كل شعب من هذه الشعوب يعبد آلهته الخاصة به . . ويقال: أن الوحوش كثرت في منطقة السامرة فاعتقد هؤلاء أن إلّه أرض السامرة غاضب عليهم فاستغاثوا بملك آشور، طالبين إليه أن يرسل إليهم أحد الكهنة اليهود ليعلمهم طقوس هذا الدين حتى يرضوا رب هذه الأرض ويتقوا غضبه؛ فأرسل إليهم الملك (كاهنا) أقام في بيت إيل وكان يلقنهم أسفار موسى الخمسة، وعبدوا إلّه اليهود ومع ذلك ظلوا يعبدون آلهتهم العديدة . واختلط هؤلاء باليهود والباقين في السامرة اختلاطاً شديداً وتزاوجوا حتى أصبحوا شعباً واحداً . وقد قص كاتب سفر الملوك الثاني ذلك بالتفصيل (١٧٠: ٦ – ٤٠) وكان اليهود في أورشليم ينظرون إليهم باحتقار وازدراء ، لأنهم لم يكونوا يعبدون الله (ألوهيم أو يهوه) وحده وإنما كانوا يعبدون معه عدداً كبيراً من الآلهة الأخرى ، وكانوا كذلك لا يهتمون بتنفيذ تعاليم الشريعة . .

وقد ركز يهود السبى على أهمية اعتزال اليهود، عن الأمم الأخرى باعتبارهم أرجاساً وأنجاساً وعبدة أوثان. ولا ينبغي الزواج منهم أو إليهم. . ولهذا لما طلب السامريون أن يشتركوا مع بقية اليهود في ترميم الهيكل وإعادة بنائه بعد أن سمح لهم بذلك ملك الفرس رفض اليهود طلبهم باعتبارهم قد اختلطوا بالشعوب الأخرى، ولم يعودوا يهوداً. وقد جاء في سفر عزرا أنهم «تقدموا إلى زر بابل ورؤوس الآباء، وقالوا لهم نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم، وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك آشور الذي أصعدنا إلى هنا. فقال لهم زر بابل ويشوع وبقية رؤوس آباء إسرائيل: ليس لكم ولنا أن نبني بيتاً لإِلَّهنا ولكننا نحن وحدن نبني للرب إلَّـه إسرائيل» واشتكى السامـريون إلى الملك الفارسي هذا الأمر، وأخبروا الملك أرتحتشتا بأن اليهود إذا بنوا مدينة أورشليم فلن يدفعوا الجزية والخراج للملك. . وبذلك نجح السامريون في تعطيل بناء أورشليم لفترة من الـزمن (سفر عـزرا ٤: ١ – ١٣). . ومنذ ذلك الوقت اشتـدت العداوة بين الفريقين . . وأصبح اليهود يحتقرون السامريين احتقاراً شديداً وأقام السامريون لأنفسهم هيكلًا على جبل جرزيم لينافس هيكل أورشليم نحو عام ٤٣٢ قبل الميلاد. وقد ظلُّ قائماً حتى هدمه يوحنا هركانس رئيس كهنة اليهود سنة ١٢٨ق.م. ولكن السامريين أعادوا بناءه في مكانه الأول حتى هدمه الرومان في القرن الخامس بعد المسيح بعد أن ثار السامريون على الرومان...

ولا يزال السامريون يقدسون جبل جرزيم ويسمونه جبل الطور (وهو غير الطور الذي في سينا ولكن تيمناً بهذا الاسم الذي تجلى الله فيه لموسى عليه السلام). ويحجون إليه ثلاث مرات في السنة ويذبحون الذبائح هناك في عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال.

ولا يعترف السامريون إلا بالأسفار الخمسة (أسفار الشريعة، أسفار موسى الخمسة)، ويرفضون بقية الأسفار الأخرى. وهناك نسخة من التوراة السامرية وهي مكتوبة باللغة العبرية المدونة بالحروف الفينيقية القديمة. وهي تختلف إلى حد كبير عن التوراة الأخرى.

وقد امتزجت معتقداتهم بكثير من الأفكار والطقوس الوثنية التي أخذوها عن الشعوب التي خالطوها منذ أن غزا بلادهم الملك سرجون الأشوري سنة (٧٢٢)ق.م.

وقد كانت مدينة السامرة هي مركز السامريين حتى استولى عليها الإسكندر المقدوني عام (٣٣٢)ق.م. ونقل سكانها إلى شكيم المجاورة. وأسكن بدلاً منهم مقدونيين وسوريين. ثم في عام (١٢٨)ق.م، هدمها يوحنا هركانس. ولكن أعيد بناؤها، وألحقها القائد الروماني (بومبي) عام (٦٣)ق.م. بمقاطعته في سوريا.

وأعاد بناءها هيرودس الكبير وسماها سيباسطة نسبة إلى سيباسطوس الامبراطور الروماني المشهور باسم أغسطس قيصر. .

وقام بهدمها القائد الروماني فسياسيان وأقام على أنقاضها مدينة سماها «نيوبوليس» أي المدينة الجديدة، وهي التي تعرف إلى اليوم باسم نابلس ولا تزال بقية ضئيلة من السامريين تعيش في «نابلس» وما حولها من القرى وتحتفظ بتوراتها الخاصة، وتقاليدها وطقوسها. ويذكر الدكتور حسن ظاظا في كتابه الفكر الديني اليهودي: أنهم يؤمنون بإله واحد. وهو روحاني بحت غير متجسد كما يرى الفريسيون، ويؤمنون بأن موسى رسول الله وخاتم رسله، ولذا يرفضون الإيمان بأسفار العهد القديم الأخرى غير التوراة أي أسفار موسى الخمسة التي يقدسونها ويقولون عنها أنها كلام الله . وقبلتهم جيل جرزيم المجاور لنابلس وهو مكان هيكلهم الذي بنوه هناك في القرن الرابع قبل الميلاد.

### (٣) الصادوقيون (الصدوقيون): (Sadducees)

ينسب الصدوقيون أنفسهم: إلى صادوق الكاهن الأكبر في عصر سليمان عليه السلام وصادوق ينتسب إلى هارون عليه السلام. وقد احتفظت أسرته برئاسة الكهنوت حتى عصر المكابين(١)(١).

وكان سليمان عليه السلام \_ حسب ذكر سفر الملوك الأول \_ قـد عزل الكـاهن

<sup>(</sup>١) زكى شنودة: المجتمع اليهودي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد شلبي: مقارنة الأديان: الطبعة الخامسة، ١٩٧٨م، النهضة المصرية، القاهرة، ص ٢٢٩.

الأكبر (أبياثار) الذي اشترك في مؤامرة تنصيب (أودينا بن داوود) ملكاً على عرش المملكة في أثناء شيخوخة داوود. وعيَّن سليمان عليه السلام (صادوق) في منصب الكهانة الكبرى، حسب قولهم.

وتـذكر مصادر أخرى أن هـذه النسبة غير صحيحة (١). ويـذكـر بعضهم أنهم ينتسبون إلى صدوق الكاهن تلميذ «أنتيخنوس السوخي» الذي عاش حـوالي سنة (٣٠٠) قبل الميلاد وهم بذلك بعيـدون جداً عن الكاهن الأكبر صادوق الذي ظهـر في القرن العاشر، في عهد سليمان عليه السلام (٢).

على أية حال لا يبدو أن هناك اتفاق حول هذه النسبة، فبعضهم يجعل الاسم الأصلي «صديقيم» بالعبرية وهي تعني الصديق بالعربية، ويسمون أهل العدل نسبة إلى «صدوقيم» العبرية، من باب التواضع بدلاً من الصديقيَّة.

أما الفريسيون وأصحاب التلمود، فقد شنوا عليهم حملات مكثفة ووصفهم التلمود بأنهم: «أبيقوريون» أي أصحاب مذهب اللذة، الذي نادى به الفيلسوف اليوناني أبيقور.

وكان الصدوقيون طبقة أرستقراطية عريضة الثراء، وكانوا متأثرين جداً بالثقافة اليونانية. . وقد أنكروا البعث. ويرون أن جزاء الإنسان يتم في الدنيا، فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه، والعمل السيِّىء يسبب لصاحبه الأزمات والمتاعب.

وقد أنكروا تعاليم التلمود، وكانوا على عكس الفريسيين في كل شيء. ولديهم إنكار شديد للطقوس الرهيبة التي أقامها الفريسيون، بل وصل بهم الأمر إلى التحرر من تعاليم الشريعة.

ولم ينكروا «التلمود» الذي وضعه الكهنة الفريسيون فحسب ــ وإنما أنكروا أيضاً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي، دار القلم ــ دمشق، ص ٢١٤ وما بعدها.

أسفار العهد القديم، ولم يؤمنوا إلا بالأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام، ويلحقون بها سفر يشوع. وحتى هذه التوراة لا يرون لها قدسية مطلقة، لأنهم يعلمون أن الأحبار قد وضعوا كثيراً مما فيها. وهم ينكرون وجود الملائكة والشياطين، ويعتقدون: أن الموت موت للروح والجسد. ولا يؤمنون بالبعث. ولا يقولون بالقضاء والقدر، ويؤمنون بحرية اختيار الإنسان. ويرون: أن الإنسان يخلق أفعاله. وينكرون عقيدة المسيح المنتظر الذي سيأتي في آخر الزمان، ويحكم به اليهود – حسب زعم الفريسيين – العالم

ولا يميل الصدوقيون للإشتراك في الحركات الثورية. . وذلك راجع إلى أنهم طبقة أرستقراطية وواسعة الثقافة، وكانوا يميلون لاحترام السلطات الحاكمة، سواء كانت فارسية أو يونانية أو رومانية . . ويقيمون معها علاقات ودية . .

وكانت للصدوقيين فلسفات يرجع أصلها إلى فلسفات الإغريق، وقد تأثروا إلى حد ما (بأبيقور) صاحب مذهب اللذة الذي يقول: بأن اللذة هي أسمى أهداف الحياة. واللذة في رأيهم، لا تقتصر فقط على الشهوات واللذات الجسدية والحسية، ولكنها تشمل أيضاً الحياة الاجتماعية والحياة العقلية. وعلى الإنسان أن يسعى جهده لتحقيق اللذة والابتعاد عن الآلام، فاللذة هي الخير، والألم هو الشر (وهذه هي فلسفة الغرب اليوم). وكانوا يقولون أنهم يخدمون الله، مسوقين بدافع الحب لله، والشكر على نعمه الجزيلة، وأن فعل الخير لا ينبغي أن يكون من أجل الجنة، والبعد عن الشر لا ينبغي أن يكون خوفاً من النار، فليست لديهم في عقيدتهم جنة ولا نار، ولا بعث ولا نشور؛ بل ينبغي أن يكون فعل الخير يورث في النفس سكينة ورضا، وهذا هو الجزاء وفعل الشر، يسبب في النفس ظلمة وكآبة وألماً وهذا يكفى للبعد عن الشر.

وانضم إليهم أناس أقبل فهماً لهذه الفلسفات. وظنوا أن اللذة الشهوانية هي المبتغى والمقصد، وأدى ذلك إلى شن الحملات عليهم، وخاصة من خصومهم الألداء الفريسيين.

ولما جاء المسيح كان الصدوقيون طائفة محدودة، وإن كانت ثرية وعلى قدر

كبير من الثقافة ولديها نوع من التسامح الديني . ولهذا لم يهاجمها المسيح عيسى بن مريم كما هاجم خصومهم الفريسيين المتظاهرين بالدين . وكانت حملات يسوع شديدة على هؤلاء المنافقين الفريسيين، ولكن المسيح عليه السلام، وجّه نقده أيضاً للصدوقيين، بسبب عدم إيمانهم بالبعث والنشور . وأنكروا هم دعوته أيضاً ولكنهم لم ينخرطوا في محاولة صلبه التي قام بها الفريسيون .

ويؤمن النصارى بأن الفريسيين هم الذين دفعوا الحاكم الروماني لصلب المسيح. وقد حاول اليهود ذلك فعلاً، ولكن الله نجاه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم.

وقد اندثر الصدوقيون \_ مثل أكثر الفرق القديمة \_ لأن عقيدتهم لا يمكن أن يقبل عليها إلا أفراد من الطبقة الأرستقراطية المثقفة بالثقافة اليونانية . وهؤلاء قليل في المجتمع اليهودي في فلسطين في ذلك الزمان . وعقائدهم تصادم عقائد اليهود في كثير من الأمور، فهم لا يرون أن الله يتدخل في شؤون الكون كما تصفه التوراة، وحيث يحارب بنفسه عن شعبه ، ويدخل معهم المعارك ، ويجلس في وسط التابوت بذاته . .

ونتيجة فكرهم \_ الإغريقي \_ فهم على نقيض العقائد اليهودية التلمودية التي تجعل الرب في صورة إنسان، ينزل ويتكلم معهم، ويمكنهم رؤيته، بل ويبلغ به الأمر أن يتعارك مع يعقوب طوال الليل. لهذا كله فإن الصدوقيين ينكرون هذا التجسيم، ويذهبون إلى التنزيه لدرجة إخراج الله كلية عن التدخل في شؤون العالم والكون (فلسفة يونانية).

وهم في الواقع قد ذهبوا من النقيض إلى النقيض ومن طرف إلى الطرف الآخر وابتعدوا في ذلك عن حد الاعتدال.

وكانت الخصومات بين الصدوقيين والفريسيين على أشدها منذ عهد الملك المكابي (يوحنا هركانس) الذي عاش في منتصف القرن الثاني قبل ميلاد المسيح. وكان هركانس يميل في أول الأمر إلى الفريسيين، بيد أنه أقام لهم وليمة، فقام أحد أحبارهم وطلب من هركانس أن يستقيل من منصب رئيس الكهنة الذي كان يحتفظ به

إلى جانب كونه ملكاً.. وطلب منه ذلك لأن الشريعة لا تسمح بهذا المنصب لمن كانت أمه من السبايا، ومن غير اليهود أيضاً.. فغضب هركانس لهذه الإهانة وانقلب على الفريسيين، وقرَّب أعداءهم الصدوقيين، وقضى على خلق كبير من الفريسيين وكذلك فعل خليفته اسكندر. وعندما مات اسكندر استطاع الفريسيون أن يستميلوا قلب الملكة (اسكندرة)، فانضمت إلى جانبهم (٧٨ قبل الميلاد) فانتقموا انتقاماً رهيباً من الصدوقيين، وقتلوا منهم جمهوراً غفيراً.. وظلت المعارك بين الفريقين محتدمة مع غلبة الفريسيين وصعود نجمهم إلى زمن المسيح.. ثم انقرض الصدوقيون مع مرور الأيام.

# (٤) الآسيون (الأسينيون):

ظهرت هذه الفرقة في حدود القرن الثالث قبل الميلاد، واستمرت في زمن الدولة المكابية إلى قرب عهد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.

والمشكلة في تاريخ هذه الجماعة، هو غموضها، وندرة ما كتب عنها، وقد اندثرت هذه الفرقة بكاملها، حول زمن المسيح عليه السلام.

ورغم أن المؤرخ اليه ودي (يوسيفوس) (يوسف) قد كتب عنها إلا أن ما ذكره عنها كان قليلاً جداً. وذكر الفيلسوف اليه ودي (فيلون الإسكندري) (القرن الأول بعد الميلاد) هذه الفرقة وسماها (Theraputy Theo) أي أطباء الله، أو خدم الله، لأن كلمة «ثيرابيوتي» اليونانية، تعني (الطبيب) أو (الخادم).. وفيلون كان يكتب باليونانية لأنه عاش في دولة البطالسة (ورثة الإسكندر المقدوني) في الإسكندرية. وكانت لغته الأولى اليونانية.

ويسمون «الأسيون» نسبة إلى (الآسي) وهي كلمة آرامية ومعناها نفس معنى الكلمة باللغة العربية، أي (الطبيب) أو (المداوي). واللغتان الآرامية والعربية من أصل واحد. ولُقِّبَ الآسينيون أو الآسيون، كذلك: لأنهم كانوا يقومون بمعالجة المرضى بالأعشاب وبالأدعية والرقى تقرباً إلى الله، ويمزجون علاج الجسد بعلاج الروح.

وقد ذكر المؤرخ والعالم الطبيعي (بلينوس الروماني) الذي عاش في القرن الأول

للميلاد (٢٣ \_ ٧٩ بعد الميلاد). هذه الجماعة أيضاً في كتابه «التاريخ الطبيعي».

واحتار الناس في هذه الجماعة، حيرةً شديدةً حتى جاء عام ١٩٤٧م. عندما اكتشفت مجموعة كبيرة من المخطوطات بالقرب من البحر الميت في مغارة تعرف باسم مغارة قمران. وقد اكتشفت صدفة عندما وجدها راعي غنم فلسطيني.. ثم وصلت بعد فترة لأحد علماء الآثار والتاريخ فعرف قيمتها.. وبعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (١٩٤٨) استؤنف البحث عنها ووجد المزيد منها. وسنذكر بعض تفاصيلها بعد أن نوضح شيئاً عن طقوس وعقائد هذه الفرقة.

وقد انتهج الأسيون حياة الزهد والتقشف والطهارة. وكانت مبادئهم تقوم على الطهارة الحسية والطهارة المعنوية.. وكانوا يكثرون من الاغتسال والتنظف بالماء.. ولذا زعم بعض الباحثين أن اسم هذه الجماعة يرجع إلى كلّمة «ساحيا» والتي تعني (النزول إلى الماء والاغتسال فيه)(۱). وزعم بعضهم أن اسم هذه الجماعة يرجع إلى كلمة «حَسْيا» أو «حَسين» (وهي قريبة من معنى الكلمة في اللغة العربية أيضاً فتقول حَسْين للشيء الحسن).. وقيل إن اسمهم يرجع إلى الكلمة اليونانية «أوسيوي» أي الأبرار أو القديسين(۱).. ولكن هذا بعيد، لأن هذه الجماعة كانت ترفض التأثير اليوناني، وتستخدم اللغة الأرامية السائدة في المنطقة واللغة العبرية، وهي لغة الكتاب المقدس لديهم.

وكانت هذه الجماعة تتميز: بالنظافة والطهارة الحسية والمعنوية.. وتلبس الثياب البيضاء. وكانت قليلة الكلام، وتعيش منعزلة في جماعات، وعلى كل جماعة رئيس.. وكان الرئيس الأعلى لهذه الجماعة يسمى العدل أو الهادي (٣).. وكانوا قد اعتزلوا قومهم اليهود وأنكروا عليهم عقائدهم وسلوكهم.. وامتنعوا عن أكل اللحوم

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف العبرية: ٢٢٣/٢ \_ ٢٤٦ . . كما ينقله عنها د. حسن ظاظا في الفكر اليهودي الديني، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الدكتور عمر الفاروق (الأمريكي المسلم) لطلبة كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة ١٩٨٦م، غير مطبوعة.

والذبائح . . (والذبائح كما نعلم من أهم عقائد اليهود . . وتقريبها يشكل أهم أنواع العبادة : وأحبها إلى الله بزعمهم ، وخاصة عند حرقها ، وشم اللحم المشوي الذي به يحصلون به دائماً على رضى الرب كما يزعمون ) . .

وكانوا يعملون بأيديهم، ولا يسألون الناس إلحافاً.. وهناك نظام صارم لا يقبلون أحداً أن ينضم إلى جماعتهم، إلا بعد أن يمرَّ بهذا النظام والإمتحان. وهم يشتغلون بالزراعة في منطقتهم، ويكتفون بالقليل من الطعام، ويحرصون دائماً على لبس الثياب البيضاء، وتقديم الصلوات، وخاصة الفجر، التي يقيمونها في جماعات كبيرة.

وكانوا يداوون المرضى تقرباً إلى الله بالأعشاب وبالأدعية.. والراجح من الأقوال: أن اسمهم مشتق من كلمة «آسي» أي (الطبيب المداوي).. وإذا داووا شخصاً تقربوا إليه ليدعوه إلى الله وإلى السمو الروحي، ونظافة اليد والقلب.. وكانوا لا يتزوجون (على أرجح ما قيل فيهم). وكانوا يتبنون الأطفال اللقطاء والأيتام والذين يتخلى عنهم آباؤهم، فينشؤونهم على عقيدتهم، ويربونهم بتربيتهم الروحانية العالية.

وكانوا دائماً في انتظار ظهور المسيح، لأن ما لديهم من كتب وعقائد كانت تؤكد لهم قرب ظهوره وأوان بزوغه، كما كانوا أيضاً ينتظرون النبي الذي سيظهر من فاران (مكة)(١).

وكانوا يؤمنون بأسفار موسى الخمسة، والأسفار الأخرى، ولديهم منها نسخ بالعبرية تعتبر أقدم ما عشر عليه باللغة العبرية إلى اليوم، بل أقدم مخطوط للكتاب المقدس إذ أن أقدم المخطوطات، وهو النص المسوري، يرجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد، وهو موجود في حلب في سوريا(٢).

ولسنا ندري، هل كانت هذه الجماعة موجودة عندما ظهر المسيح عيسى بن مريم أم لا؟ والراجح لدينا أنها اندثرت بسبب غامض. . وبما أن تعاليمها كانت تدعو

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الكتب المقدسة: كتب الشريعة \_ الدراسة «المدخل إلى الكتاب المقدس والعهد القديم»، التي قدمتها الترجمة المسكونية الفرنسية والرهبانية اليسوعية، دار المشرق \_ بيروت ١٩٨٤م.



صورة لبعض مخطوطات مغارة قمران الأثرية الهامة، الموجودة في متحف عمان (متحف القلعة الرومانية)، وقد كتب تحتها ما يلي: «وُجدت المخطوطات في أحد كهوف قمران على الشاطىء الغربي للبحر الميت وقد كتب عليها مجموعة من الأساطير (!!) التي تدل على وجود دفائن قديمة مكونة من الذهب والفضة تزيد في وزنها على مائتي طن. وقد وضعت في المنطقة الممتدة من نابلس وحتى الخليل. وقد اكتشفت هذه المخطوطات صدفة سنة ١٩٤٧م من قبل أحد الرعاة البدو في بعض كهوف قمران وقد كتب عليها الآسينيون، الذين كانوا يقيمون في قمران على قطع من الجلد وورق البردي والنحاس (في الصورة رقائق ملفوفة من النحاس).

وبسبب الوضع المضطرب الذي ساد المنطقة بعد ثورة اليهود على الرومان سنة ٦٦ بعد الميلاد عمد الأسينيون إلى مخطوطاتهم التي تحتوي على نبوءات قديمة، وآمالهم في عالم أفضل، وطقوسهم الدينية، ومؤلفاتهم الموضوعة والمترجمة، فأخفوها كلها في الكهوف.

وحوالي ثلثها كان من كتب العهد القديم، وأقدم بمئات عديدة من السنين من أية مخطوطات عبرية للعهد القديم. وقد كتبت المخطوطات باللغة الأرامية والعبرية وترجع في تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد إلى سنة ٦٨ بعد الميلاد.».

أرسل لي هذه الصورة الطالب النجيب محمد نايف عبد الله، أحد طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية بعمّان، بعد أن رافقني ــ جزاه الله خيراً ــ في زيارة متحف القلعة الرومانية في عمّان بجبل القلعة أثناء زيارة قمت بها لعمّان لإلقاء محاضرات في المستشفى الإسلامي وكلية الطب (مارس ١٩٨٩م).

بقوة إلى المسيح.. وكانت تنتظر ظهوره بفارغ الصبر، فإنه من الغريب حقاً أن يظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، دون أن يذهبوا على الأقبل للقائه ومعرفة ما يقول. وهل هو حقاً المسيح المنتظر؟ وخاصة أن التعاليم التي كان يدعو إليها قريبة جداً مما كانوا يمارسونه.. مثل الغطاس في الماء والصمت والزهد، والتقلل من الدنيا، والاعتماد على العمل لكي يقتاتوا.. والبعد عن الزواج.. وكثرة الصيام والصلاة ومداواة المرضى.. وقد اشتهر المسيح وتلاميذه ورسله الذين أرسلهم للدعوة إلى الله بمعجزاتهم في إبراء المرضى الذين عجز الطب عن شفائهم.

لهذا كله نرجح، أن هذه الجماعة قد أبيدت بشكل غامض جداً قبل ظهور المسيح عليه السلام.. وممايدلل على ذلك أن مخطوطات مغارة قمران التي اكتشفت فيما بين سنة ١٩٤٧ وسنة ١٩٥٦ تدل على أنها قد نسخت في فترة معينة وقصيرة من الزمن على ملفات أو طوامير جديدة من الجلد. عولجت وهذبت لهذا الغرض، وأن هذه الطوامير لُقَّت بالكتان المدهون بالقار لمنع الرطوبة والحشرات. وبالتالي وضح للعلماء أن الناسخين كانوا يريدون الاحتفاظ بتراث معين يخافون عليه من الضياع. ولم يكتف أولئك القوم بهذا كله، بل وضعوا اللفائف بعناية في قدور أسطوانية من الفخار، ولها أغطية من الفخار، صنعت خصيصاً لهذا الغرض أي غرض الاحتفاظ بهذه المخطوطات القيمة (١٠).

ووجد الباحثون في المغارة، أدوات للكتابة والنسخ كقناديل الفخار ودوايات للحبر ولوحات يستعملها الكاتب مثل المنضدة عند الكتابة(٢).

وذلك كله يؤكد، أن هذه الجماعة أحست بخطر كبير على حياتها، فقامت بنسخ كتبها وتراثها في فترة واحدة، ووضعتها في مكان بعيد عن الأعين (مغارة قمران): وضمنت حفظ هذه الكتب قدر وسعها من العاديات. ثم تركت مكانها إلى مكان آخر. لعلها تستطيع العودة إليه بعد زوال الخطر ولكنها لسبب ما، لم تستطع العودة أبداً وقضى عليها إلى الأبد».

<sup>(</sup>١) و (٢) د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي: ص ٢٣٠.

ويبدو أن هذه الجماعة كانت تعاني من اضطهاد ديني، فقد وجد الباحثون في هذه المخطوطات، سفر حبقوق (من أسفار العهد القديم) وعليه حواشي وتعليقات جاء فيها أن رئيس هذه الجماعة الذين يدعونه «موريه صدق» (أي معلم الصدق والحق أو المعلم الحق) قد قبض عليه، وعُذَب وأُهين، وجُرِّد من ملابسه البيضاء ثم صلب(۱).

ومما يؤكد أن هذه الجماعة كانت قد اندثرت عند ظهور المسيح عليه السلام، هو أن المسيح لم يذكرها فيما وصل إلينا، مع أنه ذكر طائفة الفريسيين والصدوقيين وقد هاجم المسيح عليه السلام هاتين الطائفتين وخاصة الفريسيين والكتبة، لأنهم كانوا أشد الناس ضراوةً في معاداته، وهم الذين ألبّوا عليه الناس، وحاولوا قتله وصله.

وقد تميَّزت جماعة الآسيين بالميزات التالية (٢):

- ١ ــ العزلة عن الناس والمعيشة في مجموعاتهم الخاصة، بحيث يقسمون الواجبات بينهم.
  - ٢ \_ حياة الزهد والكفاف. . ويقتسمون الواجبات والطعام .
  - ٣ \_ الطهارة الحسية والمعنوية . . وتكرر الاغتسال ولبس الثياب البيضاء .
- ٤ عدم أكل اللحوم، وتحريم الـذبيحة والقـرابين الدمـوية التي كـانت أساسيـة في عبادة اليهود.
  - ٥ \_ عدم الزواج.
  - ٦ \_ تحريم الاستعباد والرق، ويقولون بالحرية للناس جميعاً.
- ٧ \_ يؤمنون بضرورة التمسك بالتوراة وأحكامها، ويبدو أن ما لديهم من النصوص ليختلف كثيراً عن النصوص الموجودة لدى الفرق الأخرى، حيث إن الذبائح

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن كتاب التراث الديني اليهودي، للدكتور حسن ظاظا، (بتصرف).

- والقربان الدموي في نصوص التوراة الموجودة إلى اليوم أساسية جداً في عقائد اليهود وهم ينكرونها والزواج عند اليهود أساسي وهم يبتعدون عنه.
- ٨ ــ كانوا يؤمنون بمجيء المسيح، ويعيشون في انتظار ظهوره، لنصرته وتأييده. .
   ويبدو كذلك أنهم كانوا ينتظرون النبي الذي يشرق من فاران (من جبال مكة) .
  - ٩ \_ كانوا يؤمنون بالبعث والنشور والجنة والنار.
  - ١٠ ــ كانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
  - ١١ ــ كانوا يؤمنون بالملائكة والجن والأرواح الطيبة والشريرة.
- ١٢ ــ كانوا يؤمنون بأن الله هو المتصرف في كـل شيء. وليس من الضروري أن تتفق تصرفاته مـع اجتهادات عقولنا.
- 17 \_ كانوا يلتزمون بالفضيلة والطهر والعفاف ويبتعدون عن الشر ولا يلجأون إلى العنف.
- ١٤ \_ كان منهم أطباء يتبرعون بمداواة المرضى احتساباً وطلباً للمثوبة من الله تعالى.

## مخطوطات مغارة قمران والبحر الميت(١):

تعتبر مخطوطات مغارة قمران «البحر الميت»، من أهم الاكتشافات في مجال الكتب الدينية، والتي لها أهمية خاصة بالنسبة لليهود والنصارى، بل ولغيرهم من الملل والنحل وخاصة بالنسبة للمسلمين، لأن هذه المخطوطات توضح: أن التوراة وأسفار العهد القديم الحالية تختلف عما كان موجوداً لدى هذه الفرقة (الآسيين) من اليهود، والتي تعتبر مخطوطاتها، أقدم مخطوطات عثر عليها حتى الآن. وقد كتبت حوالي

<sup>(</sup>۱) مصدر هذه المادة محاضرات غير مطبوعة للدكتور عمر الفاروق، لطلبة كلية الآداب، جامعة المملك عبد العزيز بجدة؛ وكتاب الدكتور حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي، دار القلم، المملك عبد العزيز المعارف البريطانية، الطبعة ١٥: ٢/٩٧٩؛ والدراسة المدخل للكتاب المقدس «كتب الشريعة»، الترجمة المسكونية الفرنسية والرهبانية اليسوعية، دار المشرق، بيروت.

القرن الأول قبل الميلاد. وربما قبل ظهور المسيح عليه السلام بفترة وجيزة.. وللعلم فإن النص المسوري للتوراة والعهد القديم، يرجع إلى القرن التاسع بعد الميلاد والنص الكامل يرجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد، وهو موجود في حلب..

وهناك توراة قديمة موجودة في اليمن، ولكن لم تدرس بعد، وقد بلغني أن (هنري كيسنجر) حاول أن يشتريها من الحكومة اليمنية التي رفضت بيعها. وقد أحسنت بذلك صنعاً.

والمخطوطات المتعلقة بالعهد القديم والتوراة والعهد الجديد التي اكتشفت في هذا القرن هي:

- ١ \_ اكتشاف نسخة لكتاب راعي (هرمس) سنة ١٩٢٢. وهـرمس هـذا كـان راعي كنيسة وقد طردته الكنيسة التابعة (لبولس) محرّف دين المسيح.
- ٢ \_\_ اكتشاف مجموعة كبيرة من كتب الطائفة النصرانية (الغنوسطية) القديمة في مغارة بالقرب من نجع حمادى بالصعيد المصري. وتحتوي هذه المجموعة على (٥٢) مخطوطاً.
- ٣ اكتشاف مخطوطات البحر الميت ومغارة قمران. وقد اكتشفت هذه المخطوطات بمحض الصدفة، حيث كان أحد الرعاة العرب البدو من فلسطين يرعى غنمه في صخور «خربة قمران» بقرب قرية «عين فشخة» في منطقة أريحا على البحر الميت (جنوب غرب البحر الميت). وشردت على هذا الراعي (واسمه محمد الديب) أحد أغنامه إلى داخل المغارة فلما تبعها وجد طومارا ملفوفاً فيه مخطوط بلغة لا يعرفها. وذلك في ربيع سنة (١٩٤٧م) فأخذ المخطوط وعرضه على تاجر للسلع السياحية والآثار في بيت لحم يدعى (خليل اسكندر). وكان التاجر كذلك يجهل قيمة هذا المخطوط فعرضه على راعي كنيسة القديس (مرقس) الذي كان بدوره جاهلاً في هذه المواضيع. وأخيراً وصلت النسخة إلى المستشرق الدكتور (جون تريفو) في المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية بالقدس في ١٨ فبراير ١٩٤٨، وعرف على الفور قيمتها التاريخية المذهلة.

ولكن قيام الحرب الإسرائيلية العربية الأولى (١٩٤٨م) حال دون استكمال البحث عن بقية هذه المخطوطات.

وعرف البدو الساكنون في هذه المنطقة أن هذه المخطوطات لها أهمية بالغة فأسرعوا بأخذها، وأخذوا يبيعونها لمن يدفع الثمن وهو ثمن بخس على أية حال بالنسبة لقيمة هذه المخطوطات. وتم العثور على ستمائة مخطوط في الفترة ما بين عام ١٩٥٢ و ١٩٥٦. وهي أكبر ثروة في عالم المخطوطات الدينية تم العثور عليها حتى الآن. وستغير مفاهيم كثيرة إذا تم نشر محتوياتها.

وقد استولت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على نصيب الأسد من هذه المخطوطات وبقي شيء يسير منها لدى الحكومة الأردنية وحصلت فرنسا على جانب من هذه المخطوطات. . وربما ظهرت مخطوطات أخرى لدى أناس آخرين لبيعها بثمن مرتفع.

وقد وجدت المخطوطات في حالة جيدة بسبب طريقة الحفظ والصون، التي قام بها أصحابها وقد تم نسخ هذه النسخ في زمن واحد تقريباً على طوامير جديدة من الجلد بعد تهذيبها ومعالجتها لهذا الغرض. وكانت ملفوفة في لفات من الكتّان المدهون بالقطران لأجل المحافظة عليها من الحشرات والرطوبة ثم وضعت في قدور من الفخار لها أغطية من الفخار أيضاً. ويبدو أن هذه القدور، صنعت خصيصاً للاحتفاظ بهذه المخطوطات. ووجد في المغارة أدوات للكتابة ودوايات حبر ومناضد للكتابة وعدة آثار أخرى.

واكتشف الباحثون بالقرب من المغارة بقايا دير أو مستعمرة كاملة كانت تعيش فيها هذه الجماعة المؤمنة الفارة بدينها.

وترجع هذه المخطوطات إلى القرن الثاني قبـل الميلاد، كمـا يقول الخبـراء. . وهي بذلك أقدم مخطوطات للعهد القديم والتوراة عُثر عليها حتى الآن.

وكان من ضمن تلك المخطوطات، مخطوط عنوانه «حرب أبناء النور مع أبناء الظلام» وهذه الحرب الخيالية تدور في آخر الزمان بين الجماعة الخيّرة الصالحة وبين

الأشرار من جميع الأجناس بما في ذلك اليهود. . وفي هذا الوصف تفاصيل دقيقة عن تنظيم جيش النور. وعندما بحث المختصون بالفنون العسكرية هذه التفاصيل العسكرية للجيش الخيالي، وجدوها تشبه الكتائب العسكرية الرومانية في هذه المنطقة من العالم في منتصف القرن الأول قبل الميلاد. .

ووجدت أدلة أخرى كلها تشير إلى أن هذه الجماعة كانت موجودة في أواسط القرن الأول قبل الميلاد، في هذا المكان، وإنها ربما اضطرت تحت تهديد خطر ماحق إلى الهرب من المعقل الذي كانت تعيش فيه. وفي تلك الفترة القصيرة، نسخت كل تراثها بهذا الشكل الموحد وخبأته في تلك المغارة على أمل العودة إليه مرة ثانية. ولكن يبدو أنها قد ذهبت إلى غير رجعة. وأن الخطر الماحق الذي هدد كيانها، قد لاحقها وقضى عليها.

ورغم مرور أكثر من ثلاثين سنة، على الاكتشاف الكامل لهذه المخطوطات النفيسة، ورغم ظهور عدة كتب وعشرات المقالات حول هذه المخطوطات. إلا أن هذه المخطوطات لم تنشر إلى الآن. وكل ما نشر منها أشياء قليلة بالنسبة للكنوز التي لا تزال مخبوءة. ويبدو أن هناك سبباً قوياً يدفع لعدم الإفصاح عن مكنونات هذه المخطوطات التي بدأت فعلاً تقلب كيان الدراسات التوراتية ودراسات العهد القديم. والقليل الذي نشر يوضح إلى أي مدى، عبثت الأيدي بأسفار التوراة وأسفار العهد القديم. وبما أن هذه المخطوطات هي أقدم المخطوطات الموجودة، ومخطوطات النص المسوري المعتمد لدى اليهود والنصارى للعهد القديم، ترجع إلى القرن العاشر بعد الميلاد!! أي بعد عصر موسى عليه السلام بحوالي (٢٥٠٠) عام!! فإن هذه المخطوطات ينبغي أن تعتبر المرجع الأول للدراسات التوراتية ودراسة كتب العهد القديم.

وقد أظهرت النصوص المنشورة من هذه المخطوطات النفيسة، بل والتي لا تقدر بثمن لوائح تنظمية في داخل معسكرات هذه الجماعة، وكيفية ترتيب أمور معاشها، ومسؤوليات كل مجموعة صغيرة، ومسؤوليات الأفراد العاديين، ومسؤوليات القائمين على شؤون الجماعة، حتى تصل إلى القائد الأعلى الذي يسمونه «مورية صدق» أي «معلم الصدق والحق» أو «المعلم الحق»...

وفي تعليق على هامش سفر (حبقوق) أن أحد هؤلاء القواد للجماعة ألقي القبض عليه وعذب وأهين ثم صلب. . .

وتـوضـح النصوص المنشـورة من هذه المخطوطـات، مجمـوعـة من الصلوات والأناشيد والابتهالات وأدعية الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى.

وهناك تفاسير على بعض النصوص المقدسة. منها مختصر للأسفار الخمسة (وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام والموجودة بين أيدي الناس اليوم). وهناك تفاسير وشروح لسفر (ميخا) و (حبقوق) و (ناحوم) و (المزمور ٣٧).

وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن قرب مجيء المسيح المخلص. . وقد كانت هذه الجماعة تنتظر خروج المسيح عيسى بن مريم ، الذي بشَّرت به أسفار التوراة، وأسفار العهد القديم ، كما كانوا ينتظرون ظهور نبي يستعلن من فاران (جبال مكة).

ولديهم كتاب فيه أصول السلوك في المجتمع الحق. ونص يتعلق بوصف يوم الدينونة والجزاء وأهوال القيامة وعنوانه «الشر القادم». كما أن لديهم نصاً يسمى العهد الجديد، (طبعاً ليس له علاقة بالعهد الجديد لدى النصارى لأنه يسبقه بأكثر من قرن من الزمان).

وقد حاول بعض الباحثين أن يفرق بين جماعة قمران وجماعة الآسيين على اعتبار أن الآسيين كانت جماعة تنبذ العنف. ولكن من الواضح جداً أن مكان الآسيين هو مكان جماعة قمران، وأن تعاليمهم واحدة، ما عدا ما يبدو من استعداد للقتال لدى جماعة قمران. وليس في الأمر غرابة فإن هؤلاء المؤمنين والمنتظرين مجيء المسيح الحق لا بدلهم أن يستعدوا للجهاد في سبيل الله، لأن قوى الظلام والكفر ستجتمع كلها لمحاربة المسيح. وعليهم أن يستعدوا لنصرته.

وهذا ما حدث بالفعل للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فكل قوى الشر والبغي والعدوان المتمثلة في المجتمع اليهودي، وبالذات في جماعة الفريسيين تناؤت للقضاء على المسيح عليه السلام. وعلى هذا فإن الآسيين (جماعة قمران) كانوا على حق في استعدادهم لنصرة السيد المسيح عليه السلام.

هـذا لا يمنع أنهم كانوا في فترة الانتظار يمنعون أفرادهم من القتال وينادون بالسلام . . رغم ما أصابهم من أذى مستطير حتى أن قائدهم الأعلى قد عُـذَّبَ وأهين ثم صلب، كما جاء في تعليق كتبه أحدهم على مخطوط سفر حبقوق . . .

ولا مجال إذن للالتباس فهما جماعة واحدة كانت تعيش بالقرب من مغارة قمران في جنوب غرب البحر الميت بالقرب من أريحا. . وهذه الجماعة تدعى الآسيين نسبة إلى الآسي أي (الطبيب المداوي) نظراً لاشتغال أفراد منهم بمداواة المرضى احتساباً وطلباً للمثوبة من الله تعالى، حيث لم يكونوا يأخذون على ذلك أجراً.

وقد قضت قوى الشر والظلام فعلاً على هذه الجماعة النقية الطاهرة الصالحة المؤمنة الموحدة.. وبعد مرور أكثر من ألفي عام ظهرت كتابات ومخطوطات هذه الجماعة لتوضح للعالم مدى ظلم وجبروت وطغيان يهود.. وللأسف فإن أيدي يهود وأتباعهم لا تزال تحاول أن تمنع ظهور هذه الحقائق الهامة التي بدأت تتسرب رويداً رويداً...

ومهما فعل دعاة الظلم والظلام فإن النور والحق لا بد أن ينبلج ويسود.

## (٥) الأبيونيون (الفقراء إلى الله). . المساكين: (Ebonites)

وهذه فرقة أخرى من فرق اليهود التي آمنت بعيسى بن مريم عليه السلام، رسولاً من الله. وأعلنت أنه بشر مرسل من رب العالمين وأن أمَّه صديقة. وأنه لم يصلب بل رفعه الله...

وقد حاربهم محرِّف دين المسيح بولس (يسمونه القديس بول) واستطاع أن يقضى عليهم . . ومع مرور الزمن نسيهم الناس كلية .

وكما استطاع جنود الظلام، وقوى البغي والعدوان، القضاء على الفرقة الخيرة الصالحة المعروفة بجماعة الآسيين أو جماعة قمران، وذلك قبيل ظهور المسيح

عيسى بن مريم عليه السلام، فإن قـوى الشـر استطاعت أيضاً أن تقضي على هـذه الجماعة الأحدث ظهوراً والتي تبعت عيسى بن مريم عليه السلام.

وكلمة «ابيون» العبرية، التي يُنسبون إليها، تعني (الفقير أو المسكين).. فهم إذن جماعة «الفقراء إلى الله». وهو تعبير شائع جداً لدى المسلمين إلى اليوم، وهذا التعبير قديم لدى اليهود أيضاً. ويذكر المؤرخ الألماني (جريتس)(١) أنه يعود إلى أيام القضاة.. ففي سفر القضاة (١٧: ١٠ ـ ١٣) أنّ ميخا صنع تمثالاً من الفضة وأقام معبداً، وبما أن اللاويين كانوا هم الكهنة، فقد بحث عن لاوي فوجده وأعطاه فضة وحللاً وأموالاً بشرط أن يكون كاهناً لذلك المعبد... وقبل اللاوي ذلك الشرط وأقام عبادة الوثن، وكسب من ذلك أموالاً.

وعندما علم اللاويون بذلك قرَّر بعضهم ألَّا يؤجر نفسه لأحد وألَّا يأخذ على تعليم الدين والتوراة أي مال، وعاشوا عيشة الكفاف والزهد والقناعة، وتسموا باسم المتقشفين أو الفقراء. وكان منهم الكاهن (عالى)، الذي تولَّى تربية النبى صموئيل.

وهؤلاء الأبينيون يعيشون حياة الزهد والقناعة ويكرهون ما كان يفعله الكهنة وخاصة من طائفة الفريسيين أصحاب التظاهر والنفاق.. والقسوة والرشوة والتحايل على الدين، مع التمسُّك بالقشور والطقوس بصورة متصلِّبة. وقد أدى ذلك إلى لعنهم على لسان عيسى بن مريم عليه السلام والتنديد بأفعالهم وخبثهم وقاذوراتهم وكبرهم ومكرهم وحقدهم ولؤمهم وغرورهم

وقد اتبعت هذه الجماعة من الأبيونيين (الفقراء إلى الله)، تعاليم أشعيا وغيره من الأنبياء قبل ظهور المسيح. واستمع إلى قول الرب في سفر أشعيا (١: ١١ – ١٧) تدرك على الفور فلسفة هذه الجماعة النقية الصالحة من بني إسرائيل: «ما فائدتي من كثرة ذبائحكم، يقول الرب. قد شبعتُ من محرقات الكباش وشحم المسمنات، وأصبح دم العجول والخراف والتيوس لا يرضيني. حينما تأتون لتمثلوا أمامي، من

<sup>(</sup>١) كما ينقله عنه د. حسن ظاظا في كتابه: الفكر الديني اليهودي: ص ٢٣٦.

طلب هذا من أيديكم حتى تدوسوا مساكني. لا تعودوا للإتيان بتقدمة باطلة (وهي ما يقدَّم للرب في المعابد) فالبخور لديَّ رجس، ومستهل الشهور والسبوت ونداء المحفل لا أطيقها. إنما هي إثم وتصنَّع (نفاق وتظاهر بالدِّين). رؤوس شهوركم وأعيادكم (التي يقدمون فيها القرابين والذبائح) كرهتها نفسي. صارت عليَّ ثقلًا، وقد سئمت احتمالها. فحين تبسطون أيديكم أحجب عيني عنكم، وإن أكثرتم من الصلاة لا أستمع لكم، لأن أيديكم مملوءة من الدماء. فاغتسلوا وتطهروا وأزيلوا شر أعمالكم من أمام عيني، وكفّوا عن الإساءة، تعلموا الإحسان، والتمسوا الإنصاف. أغيثوا المظلوم وأنصفوا اليتيم والأرملة».

ويقول أرميا (٧: ٢١ ـ ٢٢): «هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. لمّوا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحمها، فإني لم أكلّم آباءكم ولم آمرهم يوم أخرجتهم من أرض مصر، بمحرقة ولا ذبيحة».

وقد أعلن الرب على لسان الأنبياء المتأخرين في أكثر من مناسبة ضيقة بهذه المحارق واللحم المشوي والذبائح التي زعم الأحبار من اليهود أن الرب يشتاق إليها جداً. وأنه لا يرضى إلا بعد أن يشم رائحة الشواء.. وقد أوضحنا كثيراً من هذه النصوص الزائفة والمحرَّفة التي تدعو إلى المحارق واللحم المشوي.. والتي يزعمون فيها أن الرب مستعد بعدها أن يعطي السائل كل شيء ولوكان أرض الغير وأمواله.. وذكرنا ذلك كله في فصل (الله جل جلاله) كما تصوره تعاليم التوراة والعهد القديم والتلمود(١)..

ومع هذا، فقد ظهرت أقوال كثيرة للأنبياء المتأخرين، تدعو إلى المرحمة والشفقة بالمسكين بدلاً من المحارق.

ويقول أرميا (٢٠: ١٣): «رنّموا للرب. سبّحوا الرب، فإنه أنقذ روح المسكين (أبيون) من أيدي فاعلي الشر». ويتحدث الأنبياء كلهم عن المساكين المتواضعين، وإنهم أحباب الله، وأما المتجبرون العتاة فهم أولياء الشيطان أول المتكبرين والمغرورين، والقائل: «أنا خير منه».

<sup>(</sup>١) الجزء الثاني من هذا الكتاب بعنوان: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم.

ويتحدَّث النبي صفنيا عن هؤلاء المساكين المتواضعين من بني إسرائيل، وهم قليل، بل أقل من القليل: «سأبقي فيما بينك شعباً وديعاً فقيراً، فيعتصمون باسم الرب. فبقية إسرائيل لا يصنعون الإثم ولا ينطقون بالكذب ولا يوجد في أفواههم لسان مكر». (صفنيا ٣: ١٢ ـ ١٣).

والنصوص منبثة في أسفار الأنبياء المتأخرين، على وجه الخصوص، الداعية إلى التواضع والمسكنة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.. ومع هذا فلم يترك الأحبار هذه الأسفار على نقائها، بل أضافوا إليها كثيراً من غثائهم وكبرهم وغرورهم وعنادهم.

وعندما فتح الإسكندر المقدوني فلسطين في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد (٣٣٠)، كان بقيتهم لا يزالون موجودين. وقد كتب الفيلسوف اليوناني «ثيوفراست» (تلميذ أرسطو، والذي صحب هذه الحملة على فلسطين) يصف هذه الجماعة، فقال: «ومنهم، أي اليهود، من وهب حياته للتأمل والدرس، وتعليم خفايا الحكمة ومعرفة الحياة والكون». وهو وصف ينطبق على فئة «الفقراء إلى الله»الأبيونيون.

وقد بقيت هذه الطائفة المحدودة إلى زمن المسيح عيسى بن مريم فآمنت به. قال تعالى: ﴿ فَآمَنَتُ طَائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيَّدْنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾.

وانتصر الذين آمنوا بعيسى كما قال رب العزة سبحانه وتعالى.. ولكن سرعان ما جاء (بولس الرسول) وهو من أكابر الفريسيين، أخبث فرق اليهود، وادّعى الإيمان بعيسى، حتى أن (برنابا) وهو أحد الحواريين، وقف معه وأيّده واغترَّ بتظاهره بالإيمان. بينما كان بقية الحواريين يتشككون في بولس. ولكن ما لبث بولس أن قلب ظهر المجن له (برنابا) واستطاع بذكائه وحيله الشيطانية أن يلبّس الأمر. وكان يتجه إلى كل فرقة ويكلمها وكأنه منها. حتى الفرق الوثنية المختلفة، استطاع أن يجتذبها لأنه كان يوافقها على جزء مما هي عليه من الوثنية، وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر. . إلخ. واستطاع (بولس) في فترة وجيزة أن يكون هو وأتباعه، أصحاب الصوت الأقوى في المسيحية، وكتب (برنابا) يشكو بمرارة من بولس هذا.

ولم يكن (برنابا) وحده هو الذي شكى من مؤامرات بولس وحيله الرهيبة

وتحريفه لدين المسيح عيسى بن مريم. وجعلِهِ عيسى ابن الله وثالث ثلاثة. . . إلخ، ولكن هؤلاء الأبيونيون (الفقراء إلى الله) أيضاً عانوا من حيل بولس وتحريفه . . ووقفوا بصرامة وصراحة ضد تلفيقاته، وآمنوا بعيسى نبياً ورسولاً، واحتفظوا بتعاليم التوراة (الناموس)، لأن عيسى عليه السلام يقول: لم آتِ لأغير الناموس.

وكانت نداءات عيسى وكلامه تشير إليهم كثيراً. فقد جاء في إنجيل متى (٥: ٣ ـ ٩) قوله عليه السلام: «طوبى للمساكين بالروح (الأبيونيون) فإن لهم ملكوت السمنوات. طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض. طوبى للحزاني فإنهم يتعزون. طوبى للجياع والعطاش إلى البرِّ فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يُرحمون. طوبى لأنقياء القلب فإنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله»، على المعنى المجازي.

وقد بقي الأبيونيون هؤلاء فترة طويلة ، نسبياً ، من النزمن . ولم يندثروا إلا بعد أن دخل الإمبراطور الروماني قسطنطين في المسيحية . ودخلت الطقوس الوثنية معه بقوة إلى المسيحية . واستطاعت الإمبراطورية الرومانية بقوتها أن تقيم المؤتمرات المتتالية (نيقية سنة ٣٢٥م ، والقسطنطينية سنة ٣٨١م ، وأفسس سنة ٢٤٣١ ، وخلقيدونية سنة ٤٥١م) ، حتى وصلت إلى إلغاء عشرات الأناجيل واعتماد أربعة منها فقط . واعتماد عقيدة التثليث (Trinity) ، ومحاربة ما عداها من عقائد التوحيد . .

واندثرت فرقة الأبيونيين الموحدة مثلما اندثرت فرق كثيرة من فرق النصارى الصغيرة الموحدة، تحت ضغط الدولة الرومانية الجبارة.. وتحت ضغط تعاليم بولس التي أخذت رويداً رويداً صفة الممثل الوحيد للمسيحية. ويذكر كتاب «الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» للدكتور عبد المنعم الحفني، هذه الفرقة بأنها من فرق اليهود المتنصرين الذين تمسّكوا بالناموس (الشريعة) وآمنوا بالمسيح كرسول وليس كإله وشايعوا كبيرهم (سيرنيش)، فقالوا: إن المسيح ليس سوى رسول قد خلت من قبله الرسل وأنكروا رسولية بولس لأنه قال بغير ذلك مجدفاً في حق الله ومستحقاً اللعنة، الأنه جعل الله ثالث ثلاثة ورفع المسيح من كونه بشر إلى مقام الألوهية.. وعندهم أن المسيح قد ورِث شريعة موسى وأنه لا كتاب سوى الأسفار الخمسة (أسفار

الشريعة).. وعاشوا زهاداً على الخبز والـزيتون، ولم يقبلوا الخمـر والخنزيـر ومارسـوا الختان.. وعافوا الزواج أول الأمر ولكنهم أباحوه لمن أراد.

## (٦) القناؤون (المتعصبون) أو السفاحون أو الجليلون أو الهيروديون:

كلمة «قنّاء» العبرية تعني «الغيور» أو صاحب الحميّة والمقصود (الغيرة أو الحميّة الدينية). .

وتشبه هذه الفرقة في عقائدها وطقوسها فرقة الفريسيين إلّا أنها أشد تعصباً منها. وقد كانوا يتهمون الفريسيين بالجبن والخيانة لأنهم رضوا بحكم الرومان، وتعاونوا معهم. . وكانوا هم يرون: أنه لا ينبغي لوثني أن يحكم يهودي.

وقد ظهروا بعد هزيمة المكابيين، واندثار دولتهم على يد الرومان.. وتولد لديهم الشعور بمقاومة المحتلين «الرومان». وقد ظهروا منذ بداية السيطرة الرومانية في القرن الأول قبل المسيح، ثم اشتدت مقاومتهم وصلب عودهم في القرن الأول بعد ميلاد المسيح.

وكانوا يقومون باغتيال الرومان واليهود المتعاونين معهم.. وأدّى ذلك إلى تشديد القبضة الرومانية وسحب الحكم الذاتي الذي كانوا أعطوه لليهود.. وأدى ذلك بدوره إلى مزيد من تشدد فئة القنائين.. ومزيد من الاغتيالات والشورات وبالتالي مزيد من القضاء على هذه الثورات بالعنف من قبل الرومان.

ولم يكونوا يركزون حملتهم على الرومان فقط، أو حتى على أولئك الذين يتعاونون مع الحاكم الروماني من اليهود ولكنهم أيضاً كانوا يحكمون بالإعدام لمن يخالف أحكام الشريعة اليهودية ويتشددون في ذلك لدرجة أن الفريسيين (وهم من أشد فئات اليهود تعصباً، ولا يختلفون عنهم من ناحية العقيدة في شيء) أعلنوا أن القنائين سفاحون وقطاع طرق ومتمردون وخارجون على القانون. فقد جاء في التلمود (وهو الذي كتبه أحبار الفريسيين) إطلاق اسم «سيقارين» أو «سيقاريتين» وتعنى الإرهابي أو السفاح كما أطلق عليهم لفظ «بريوناي»، أي الخارجين على القانون والمتمردين.

ويذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس(١) هذه الجماعة بصيغة المدح، ويطلق عليها صفات البطولة والجهاد ورفض حكم الأجنبي، وإنهم لا يعترفون برئيس أوسيد لهم سوى الله، وأنهم يفضلون الموت على أن يبايعوا حاكماً أجنبياً. . ويعزو نشأة القنائين إلى حوادث الثورة التي حدثت في السنة السادسة بعد مولد المسيح والتي أدت إلى أن يعزل الرومان الحاكم اليهودي المحلي وتعيين حاكم روماني يحكمها مباشرة بعد إلغاء ما كان لها من حكم ذاتي . .

وقد بدأت هذه الحركة عندما أمر الرومان بإحصاء السكان في فلسطين لتقرير الضرائب والمكوس. وقام يهوذا الجليلي والكاهن الفريسي «صدوق» بمحاولة إشعال نار الثورة ولكن السلطات الرومانية قبضت عليهما وأعدمتهما على الفور.. وتحولت بذلك هذه الحركة إلى النشاط السري وإلى الاغتيالات.

وتولى مناحم بن يهوذا الجليلي بعد قتل والده قيادة هذه العصابات وراح ينشر الاضطرابات في أرجاء فلسطين مما أدى إلى إرسال قوات رومانية ضخمة سحقت هذه الثورة سنة ٧٠ ميلادية.

ويرجع بعض الباحثين أصول هذه الحركة إلى زمن قديم جداً، إلى زمن موسى عليه السلام عندما انتشر الزنابين بني إسرائيل. . فقد ورد في سفر العدد أن بلعام بن باعوراء أشار على ملك المديانيين: بأن يرسل بناتهم إلى الجيش الإسرائيلي فيزنون بهن . ومن ثمَّ تحل عليهم لعنة الله وغضبه، وبذلك فقط يستطيع التغلب على جيش فيه نبي الله موسى. وبالفعل تمَّ ذلك، وانتشر الزنا لدرجة أن رجلاً من بني إسرائيل فيه إسرائيل وأدخلها ليزني بها جاء بامرأة مديانية أمام عيني موسى، وأعين كل جماعة بني إسرائيل وأدخلها ليزني بها في خيمة اجتماع الرب (وهي الخيمة التي كانت تسمى قبة الزمان لدى المترجمين القدماء والتي يجتمع فيها الرب بموسى وشيوخ إسرائيل) فلما رأى ذلك فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن، قام من وسط الجماعة وأخذ رمحاً بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة (خيمة الاجتماع) وطعن الرجل الإسرائيلي والمرأة بضربة واحدة

<sup>(</sup>١) كما ينقله عنه د. حسن ظاظا في كتابه: الفكر الديني اليهودي: ص ٢١٩.

وخرج بها وهما معلقان برمحه. . فرضي الرب وامتنع الوباء وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً عقوبة لهم على انتشار الزنا فيهم . «وكلم الرب موسى قائلاً: فنحاس بن العازار بن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل، بكونه غار غيرتي في وسطهم، حتى لا أفني بني إسرائيل بغيرتي . لذلك قل إنني أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكونون له ولنسله من بعده . . لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل» . (سفر العدد ٢٥ : ٢ - ١٣).

ويبدو أن الدكتور الفاضل حسن ظاظا التبس عليه الأمر فظن أن المديانية زوجة للرجل الإسرائيلي . . ولذا لم يفهم لماذا قام فنحاس بقتلهما \_ واعتبر ذلك تعصباً ذميماً قبيحاً حيث اعتبر أن القتل كان بسبب الزواج من مديانية .

والأمر على غير ذلك فموسى عليه السلام تزوج مديانية وتزوج كوشية، ولم يتزوج من بني إسرائيل. والسفر صريح في إيراد قصة بلعام ومشورته على ملك المديانيين بإرساله الفتيات من أجل إغواء بني إسرائيل حتى ينتشر بينهم الزنا فيغضب الله عليهم. وفيه «وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق الشعب ببعل فغور فحمى غضب الرب على إسرائيل. (سفر العدد ٢٥: ١ - ٣).

وهذا الأمر قد أخبرنا به رسول الله ﷺ. وذكر لنا هذه القصة بحذافيرها تقريباً الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الطب)، ولهذا نعتقد أن الأمر فيه التباس على الدكتور الفاضل الذي شدد النكير على فنحاس (وبالتالي على موسى الذي وافق على ذلك) لقتل الرجل والمرأة(١) حيث قال بالحرف الواحد «وواضح من هذه القصة أن ذلك «القنّاء» القديم المعاصر لموسى، فنحاس، كانت غيرته للرب دموية جداً لم يتحرج فيها عن القتل، بل عن قتل اثنين أحدهما من إخوانه بني إسرائيل، وامرأة غريبة ضعيفة هي الزوجة المديانية. أما مبرر هذا القتل فالعصبية العنصرية التي جعلت فنحاس الكاهن يرى في الزواج بأجنبية جريمة ما بعدها جريمة، بل جعل معاصريه من بني إسرائيل، حسب هذه القصة، يسندون الأوبئة

<sup>(</sup>١) د. حسن ظاظا في كتابه: الفكر الديني اليهودي: ص٢١٧ – ٢١٨.

والطواعين التي تفتك بعشرات الآلاف من أبناء شعب الله المختار إلى الزواج بالأجنبيات».

وواضح أن الدكتور الفاضل لم ينتبه إلى أن ما فعله بنو إسرائيل كان زنا وأدّى ذلك الزنا إلى غضب الله وعقوبته. . بأن نشر فيهم الأوجاع والطواعين والأوبئة التي فتكت بأربعة وعشرين ألفاً. . وقد بلغت وقاحة هذا الإسرائيلي أن يأتي بالمرأة أمام أعين الجماعة وأمام موسى ويدخل «خيمة الاجتماع المقدّسة» ليمارس فيها الزنا. ولا شك أن هذه العقوبة التي نفذها فنحاس تستحق المدح.

وإليك نص ما ذكره ابن حجر العسقلاني(١) قال:

وأخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل ومسلم أيضاً والنسائي من طريق مالك ومسلم أيضاً من طريق الثوري ومغيرة بن عبد الرحمن كلهم عن محمد بن المنكدر، زاد مالك: وسالم أبي النضر كلاهما عن عامر بن سعد «أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله في الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم» الحديث كذا وقع بالشك، ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من طريق عمرو بن دينار عن عامر بن سعد بلفظ: «فإنه رجز سلطه الله على طائفة من بني إسرائيل» وأصله عند مسلم.

«والتخصيص على بني إسرائيل أخص، فإن كان ذلك المراد، فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام (بن باعورا)، فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي، أحد صغار التابعين عن سيار: أن رجلًا كان يقول له بلعام، كان مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام فأتاه قومه، فقالوا: ادعُ الله عليهم، فقال حتى أوامر ربي، فمنع، فأتوه بهدية فقبلها، وسألوه ثانياً، فقال: حتى أوامر ربي، فمنع، فأتوه بهدية فقبلها، وسألوه ثانية فقال: حتى أوامر ربي، فلم يرجع إليه بشيء، فقالوا لوكره لنهاك. فدعا عليهم فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه، فلاموه على ذلك. فقال سأدلكم على ما فيه هلاكهم. ارسلوا النساء في عسكرهم ومروهن أن لا يمتنعن من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري، المطبعة السلفية: ۱۸۳/۱۰، كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون.

أحد، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها رأس بعض الأسباط وأخبرها بمكانته، فمكنته من نفسها، فوقع في بني إسرائيل الطاعون، فمات منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. وجاء رجل من بني هارون (هو فنحاس بن العازار بن هارون) ومعه الرمح فطعنهما وأيده الله فانتظمهما جميعاً. وهذا مرسل جيد، وسيار شامي موثق. وقد ذكر الطبري هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر فذكر نحوه. سمّى المرأة كشتا وسمى الذي طعنهما فنحاص بن هارون. وقال في آخره. . فحُسِب من هلك من الطاعون سبعون ألفاً، والمقلل يقول عشرون ألفاً، وهذه الطريق تعضد الأولى. وقد أشار إليها القاضى عياض».

وخلاصة القول أن ما ذهب إليه الدكتور الفاضل في كتاب القيِّم «الفكر الـديني اليهودي» في هذه النقطة حول فنحاس بن العازار بن هارون، لم يكن صحيحاً. .

والواقع أن القنائين أو الإرهابيين هؤلاء لم يظهروا إلَّا في فترة متأخرة جداً وبينهم وبين زمن موسى عليه السلام أكثر من ألف عام . . وهم قد ظهروا في زمن الرومان في بداية القرن الأول بعد ميلاد المسيح . .

وكان زعيم هؤلاء القوم شخص يدعى يهوذا الجليلي، نسبة إلى منطقة الجليل.. وقد قام بثورته عندما بدأ الرومان في عدِّ اليهود وإحصائهم، تمهيداً لتحديد الضرائب والمكوس.. وسرعان ما فشلت ثورته وتُبض عليه وأعدم.

وقد قام بعده ابنه مناحم وتحولت الحركة من ثورة إلى منظمة سرية تقوم بالاغتيالات للرومان ومن تعاون معهم من اليهود.

وقد سميت هذه الحركة أيضاً باسم الجليليين نسبة إلى يهوذا الجليلي الزعيم الأول لهذه الحركة. .

ولكن يبدو أيضاً أن هناك فرقة أخرى تسمى الجليليين<sup>(١)</sup> وكان هؤلاء من أنصار حاكم الجليل هيرودوس أنتيباس. وقد ثاروا ضد الوالي الروماني بيلاطس النبطي، فما كان من بيلاطس إلاً أن هاجمهم وأبادهم.

وهذه الفرقة تسمى الهيروديين وظهرت أيضاً أثناء حياة المسيح، وصفاتهم هي

<sup>(</sup>١) زكى شنودة: المجتمع اليهودي: ص ٣٢٠.

نفس صفات القنائين والجليليين ولعلهم منهم. . وكانوا شديدي العداء للمسيح عليه السلام(۱) ، فقد جاء في إنجيل مرقس (۳: ۲) «فخرج الفريسيون مع الهيروديين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه» وجاء في إنجيل متى (۲۲: ۱٥ – ۲۱): «حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة ، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيروديين قائلين: يا معلم . نعلم أنك صادق ، وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد ، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تظن ، أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم ، وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً . فقال: لمن هذه الصورة والكتابة ، قالوا له: القيصر فقال لهم: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» . »

### (V) القراءون (Karaites)

ترجع هذه التسمية إلى أن كتب العهد القديم كانت تسمى عند اليهود «المقرا». وهذا الاسم أيضاً موجود بالعربية حيث يقسم القرآن الكريم إلى (٣٠) جزءاً، وكل جزء مقسم إلى جزئين وكل حزب مقسم إلى عدة «مقاري» وأحدها يسمى «مُقرا». والمقصود بالمقرا المقرؤ وهذه الفرقة رفضت التلمود الذي وضعه الأحبار الفريسيون وجعلت المرجع الأول والأخير هو النص المقدس المكتوب المنزل من عند الله، وهو التوراة والذي يسمى المقرا ولذا سمى أتباعها القرائيين.

وهي تؤمن بالأسفار الخمسة (أسفار موسى، أسفار الشريعة، التوراة) ويضيفون إليها سفر يشوع. . أما الأسفار الأخرى فلا يعتبرونها وحياً من عند الله وإن كانوا يعترفون بها أيضاً.

وهم يقولون بالاجتهاد، فإذا تبيّن خطأ السلف، كالخطأ الذي لاحظوه في المحرمات في الزواج، فإن للخلف تصحيح هذه الأخطاء.

وقد ظهرت هذه الجماعة في العراق في عهد الدولة الإسلامية في القرن الشامن الميلادي.

وعندما توفي حاخام العراق الأكبر سنة (٧٦١)م. تـولى بعده ابن أخيـه عنان بن داوود هذا المنصب الخطير. وكان عنان قد تأثر بـمـا تموج به العراق من فرق إسلامية

<sup>(</sup>١) د. مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم: ص ٢٧.

وعلى اطلاع واسع على أكاذيب التلمود. . وأعلن عنان عدم قبوله بتعاليم التلمود، وأعلن أنه لا يؤمن إلا بالعهد القديم . . وبطبيعة الحال عارض زعماء اليهود من الفريسيين ترشيح عنان بن داوود لهذا المنصب الخطير . . وكان أهم معارضيه الجأون الأعمى يهوداي رئيس أكاديمية نومبدينا . واختارا بدلاً عنه «حنانيا» وهو أخ أصغر لعنان بن داوود .

ووقعت الفتنة بين الأخوين وأنصارهما. . وقام حنانيا باتهام أخيه داوود بتدبير مؤامرة ضد الخليفة المنصور العباسي مما أدى إلى إلقاء القبض عليه واعتقاله . وتبين بعد ذلك عدم صحة هذا الأمر فأطلق المنصور سراحه . . وانطلق داوود بعيداً عن أخيه «حنانيا»، الذي استولى على منصب حاخام العراق الأكبر .

وذهب داوود إلى فلسطين. وهناك ركَّز حملته على الفريسيين وعلى تعاليم التلمود وأبان زيفها وبطلانها ومصادمتها للعقل والمنطق والخلق، بل والدين.

واشتعلت الحرب بين أنصار داوود اللذين عرفوا باسم القرّائين وبين الفريسيين الذين يؤمنون بتعاليم التلمود ويعطونها قداسة تماثل، إن لم تفق تعاليم التوراة ذاتها.

ومن الواضح الجلي، أن داوود بن عنان قد تأثر بالفكر الإسلامي الديني، وبعلم الكلام والمعتزلة بصورة خاصة. كما تأثر بأقوال المسلمين في عيسى بن مريم عليه السلام، وقد شدد النكير على الفريسيين الذين اتهموا عيسى بأنه ابن زانية، وأنه زنديق ملحد كافر، تعلم أنواعاً من السحر أثناء رحلته إلى مصر. وقال داوود إن المسيح عيسى بن مريم رجل تقي صالح، من بني إسرائيل وإنه لم يدع الألوهية قط، ولكن بعض أتباعه هم فعلوا ذلك. (وذلك كله حق وصدق) وزاد داوود فزعم أن عيسى بن مريم لم يقل أنه نبي (وهذا أمر باطل فهو من الأنبياء المرسلين)، بل كان مصلحاً دينياً، يريد أن يخلص شريعة موسى من المفاهيم المنحرفة التي ألصقها بها طائفة الفريسيين المنحرفة المنافقة الضالة المضلة. (وهذا أيضاً حق وصدق).

ونادى عنان كذلك: بأن محمداً على كذلك جاء لإصلاح ضلالات البشر، وردهم إلى الطريق القويم، ولكنه زعم أيضاً أن محمداً لم يفكر قط في مخالفة التوراة أو نسخ شرائعها. وهذا القول واضح الشطط، فقد نسخ الله على لسان نبيه محمد على بعض أحكام التوراة وأثبت بعضها، وعدًّل في بعضها مع إعلانه أن التوراة

كتاب الله الموحى به إلى موسى عليه السلام. . وأنها هدى ونور يحكم بها النبيّون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .

ويقول الفريسيون (الربّانيون) أن ظهور القرّائين كان بتأثير تعاليم القرآن والمتكلمين المسلمين وأنهم أخذوا عن المسلمين موضوع الاجتهاد والقياس. وأنهم مثل المسلمين رفضوا التشبيه والتجسيم لله وبذلك يؤولون التوراة التي يظهر فيها الرب في صورة إنسان. وقد كتبوا مؤلفاتهم بالعربية والعبرية ولهم موسيقى مأخوذة من الموسيقى العربية.

وأدّى هذا النزاع المحتدم بين أنصار الفريسيين الذين فضحهم عيسى بن مريم عليه السلام، وبين طائفة القرّائين، إلى أن تكفّر كل طائفة الطائفة الأخرى وتلعنها.

ويسمى التلمود الذي كتبه أحبار الفريسيين طائفة القرّائين، «منيم» أي الزنادقة أو الكفرة واسم «أبيقوريم»، أي أتباع أبيقور صاحب مذهب اللذة اليوناني، وهو لقب قد أطلق من قبل على الصدوقيين. وإن صحّ هذا اللقب من بعض الوجوه على الصدوقيين فهو لا يصح من أي وجه من الوجوه على طائفة القرائين الذين كانوا ملتزمين بتعاليم الشريعة كما وردت في أسفار موسى الخمسة.

ولم يقصّر القراؤون من جهتهم في السخرية من الفريسيين وتلمودهم. وبعد موت عنان كان القراؤون يدعون له بهذه المدعوة: «رحم الله الأمير عنان رجل الله، الذي مهّد طريق التوراة، وفتح عيون القرّاثين، وأبعد عن المعصية عدداً كبيراً من إخوته، وبيّن لنا سواء السبيل. فليجعل الله له مكاناً مرموقاً بين السبعة المختارين لدخول الجنة»(١).

وتولّى شاول بن داوود بعده رئاسة الطائفة. وظهر من هذه الطائفة علماء نذكر منهم أبو سليمان داوود بن إبراهيم الفاسي (من مدينة فاس في المغرب) من علماء القرن العاشر الميلادي ومؤلف قاموس التوراة الكبير، الذي شرح معاني الألفاظ العبرية باللغة العربية. ومنهم بنيامين بن موسى النهاوندي (من مدينة نهاوند في إيران) ودانيال

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف العبرية، ج ٩، كما ينقله الدكتور حسن ظاظا في كتابه «الفكر الديني اليهودي»: ص ٢٥٢.

الزمجاني وابن ساقويه صاحب كتاب «الفضائح» الذي ذكر فيه فضائح التلمود (المشنا والجمارا) والفريسيين . . ويعقوب القرقساني الذي تولّى زعامة القرّائين في القرن العاشر الميلادي .

وظهر سعديا الفيومي من طائفة التلموديين الفريسيين في مصر، وكان أيضاً متأثراً من ناحية بالفكر الإسلامي، ولكنه متعصب لتعاليم التلمود، وله قدرة على تعبرير تعاليمه. وكتب سعديا الفيومي عدة كتب من أشهرها «الرد على عنان» وكتاب «الأمانات والاعتقادات» الذي سماه بعض علماء المسلمين الخيانات.

واحتدم الجدل والعراك بين الفريقين فظهر من طائفة القرّائين سلمون بن يـروحم وحسّـون بن مِشيَـح وداوود بن بوعـز صاحب «كتـاب الأصول». . ورد هؤلاء بقـوة على سعديا الفيومي وأصحابه .

وفي القرن الحادي عشر الميلادي ظهر يافث بن علي الـلاوي وسهل بن مصلح وليفي بن يافث اللاوي ويوسف بن إبراهيم الـراعي ويشوعا بن يهوذا. وتخرج على يد الأخير طوبيا بن موسى المترجم ويهوذا هـاواسي مؤلف كتاب «مجمع العطور». وقد قاما بنشر مذهب القرّائين في الإمبراطورية البيزنطية. . ومن علماء القرّائين المشهورين هارون بن الـيسع صاحب كتاب «جنة عدن».

واستمر القرّاؤون في نشاطهم إلى القرن السابع عشر الميلادي وكان مركز ظهورهم البلاد الإسلامية، وبالذات مصر والشام والعراق وتركيا وإيران. ثم خَفَتَ ذكرهم وتقلَّصَ نشاطهم. بينما امتد نشاط أعدائهم «التلموديين» وازداد قوة حيث كانوا يعيشون في أوروبا، وتأثروا بنهضتها. واستطاعوا أن يكوّنوا لأنفسهم قوة مالية ضاغطة في المجتمعات الأوروبية ثم في الولايات المتحدة. .

وظهرت في العصر الحديث الحركة الصهيونية على يد (هرتزل) وكان التلموديون أول من دعَمها وأيَّدها. ولا تزال هذه الحركة تعتمد إلى حد كبير على تأييد هؤلاء الأحبار من هذه الطائفة الخبيئة، بل أشد الطوائف اليهودية كفراً وبغياً وعدواناً وبهتاناً. ووقف بقايا القرّائين في تركيا وروسيا ومصر ضد الحركة الصهيونية، ولكن سرعان ما استطاعت الفئة التلمودية إسكات هؤلاء القرّائين الذين لم يكن يساندهم إلا أفراد

معدودون. . مع قلة الإمكانيات. .

وقد أعلن كثير من علماء الفريسيين التلموديين كفر القرائين وردَّتهم وأنهم ليسوا يهوداً منذ زمن سعديا الفيومي . . واختفى القراؤون من الوجود بسبب تحول الكثير منهم إلى الإسلام أو بسبب عودة بعضهم إلى مذهب الفريسيين الذين أصبحوا قوة في أوروبا ودول الكتلة الشرقية .

### (٨) المندرون:

ليس المنذرون طائفة يجمعها حزب أو اتفاق في المعتقدات والآراء.. بل هم مجموعة من الرجال والنساء نذروا أنفسهم لله.. أي لخدمة المعبد وفيه يكثر النذور من العبادة والصلاة والصوم والاستغفار ويخدم بيت الله.. وقد تكون المدة قصيرة لمدة أسبوع فقط أو شهر وقد تطول لمدة سنة وقد تكون للعمر كله.

وكثير من النساء العواقر كن ينذرن لله إن رزقهن الله بولد، فإنها ستجعله في خدمة بيت الله. ومن أولئك النبي صموئيل نذرته أمه قبل أن تحمل به. وشمسون (الجبار) كذلك نذرته أمه قبل ولادته. ويحيى (يوحنا المعمدان) ومريم بنت عمران عليهم السلام كانوا كذلك من المنذورين.

وكان من شروط النذر، أنه لا يحلق رأسه أثناء فترة النذر. وإذا كملت مدة النذر يُقرّب خروفاً ونعجة (عمر كل واحدٍ منهما سنة كاملة) محرقة للرب، وكبشاً واحداً ذبيحة سلامة، وسلة فطير من دقيق، فيقدمها الكاهن أمام الرب. «ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة». (سفر العدد ٦: ١ ــ ١٩).

وعلى النذير أيضاً أن لا يقرب الخمر أثناء فترة النذر.

# (٩) النثنيم:

تعني هذه الكلمة العبرية «المكرسون» أي المكرسون لخدمة الهيكل. وقد كان هؤلاء بمثابة الخدم أو العبيد الذين جعلهم داوود لخدمة المعبد والكهنة. . وأول من

فعل ذلك موسى عليه السلام، حيث جعل بعض المديانيين لخدمة خيمة الاجتماع والكهنة. (العدد ٣١: ٤٧). ثم خصص شمعون جماعة الجبعونيين الأسرى لهذه الغاية فكانوا يجلبون الحطب والماء للمذبح وينظفون خيمة الاجتماع. (يشوع ٩: ٢٢ \_ ٢٧) وفي عهد سليمان زاد عدد النثنيم زيادة كبيرة، نتيجة إقامة الهيكل الضخم...

وعندما سبى البابليون اليهبود كان معهم النثنيم، وعند العودة رجع عدد منهم أيضاً إلى أورشليم . . وصاروا يهوداً ، وإن كانوا من أصل غير إسرائيلي . . ومع مرور الزمن ونتيجة لخدمتهم للهيكل ، صار لهم نوع من الاحترام والتقدير الذي يعطى عادة للكهان .

#### (١٠) الصابئة:

هل الصابئة فرقة من اليهود؟ هل هم فرقة من النصارى؟ هل هم عبدة الكواكب؟ أم هم قوم يقولون لا إله إلا الله وليس لهم نبي ولا كتاب؟ أهم قوم يعبدون الملائكة؟ أم هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين؟

كل هذه أقوال ذكرها أهل العلم، ونقلها الإمام ابن كثير في تفسيره(١) عنـد قولـه تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ عَادُواْ وَٱلصَّائِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَنْ الْأَنْ اللَّهِ عَالَيْهِ مَ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّا ﴾ (١) .

وقوله تعالى في سورة البقرة (٦٢):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّنِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١٠٣/١، ١٠٤، طبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٦٩.

وقوله تعالى في سورة الحج (١٧):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُ وَأَلْسَكُونَا وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُ وَأَلْسَكُونَا وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُ وَالسَّالَةِ اللَّهُ مَا لَقِهَا مُلَةً ﴾ .

وقد ظهر هؤلاء الصابئة في العراق، وكان فرقة من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه وأبو العالية والربيع بن أنس والسدي والضحاك وأبو حنيفة النعمان، يقولون: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم.

وكان العرب يطلقون لفظ الصابىء قبل الإسلام على من ترك دينه، وكانوا يقولون صبأ محمد أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قبال بعض العلماء إن الصابئة قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم يؤمنون بلا إله إلا الله وهم على دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

وقد جعلها الدكتور حسن ظاظا في كتبابه القيم «الفكر الديني اليهـودي» ضمن الفرق اليهودية. وسماها الغنوصية الصابئة(١). وقال عنهم:

«وهم عند اليهود جماعات تتفق على القول بأن المعرفة هي الطريق إلى الله، وكانوا يريدون بذلك معرفة المادة والروح».

«ولهؤلاء الصابئة دين خاص بهم تعتبرهم المسيحية واليهودية من أجله كفاراً بينما يلحقهم الإسلام بأصحاب الديانات السماوية وأهل الذمة» (على الأقل بعض علماء الإسلام كما قد مرَّ معنا).

ومما يدل على أنهم من الفرق اليهودية في أصولها \_على الأقل \_ أنهم يؤمنون

<sup>(</sup>۱) الفكر الديني اليهودي ص ٢٤١ وما بعدها. وكلمة غنوصية تعني أخذ المعرفة عن طريق الحدث والإلهام والكشف الروحي لا عن طريق التعلم والحواس.. ويكثر استخدام هذه الكلمة للأسف في الكتابات العربية الحديثة دون أن يشرح الكاتب معناها للقارىء الذي يلتبس عليه الأمر.. وفي ظني أنه ينبغي الابتعاد عن استخدام هذه الألفاظ المستعجمة، وإذا استخدمت لا بد من شرحها في الهامش على الأقل.

برسالة موسى عليه السلام، ويؤمنون بالتوراة (الأسفار الخمسة) ويعملون بكثير من شرائعها، وخاصة تلك المتعلقة بأنواع الطعام الحلال والحرام. وهم يؤمنون بالله رباً لا يشركون به شيئاً، ويؤمنون بوجود الملائكة والجن. ويعتقدون أن للكواكب تأثير في حياة البشر. ولهذا يولون بعض الكواكب نوعاً من التقديس (وهو ينافي التوحيد). وقد أدّى ذلك إلى أن تعتقد العامة، بل وكثير من العلماء، بأنّ الصابئة هم عبدة النجوم. وبما أن الصابئين ظهروا في العراق (بابل)، موطن عبادة النجوم فلا شك أنهم تأثروا بتلك العقائد. مما أدى إلى القول بأنهم من عبدة الكواكب حتى أن الأديب الفرنسي (قولتير) يقول في بعض كتاباته: «إنني أقنع برفع يديّ إلى نجم الشمال، فأنا على دين الصابئة» كما ينقله عنه الدكتور حسن ظاظا في كتابه الفكر الديني اليهودي. وهم يؤمنون بمجيء المسيح (المسيحانية) في آخر الزمان على ما جاء في كتب العهد القديم، كما يؤمنون باليوم الأخر. ويؤمنون بأن سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام والذي يسميه النصارى (يوحنا المعمدان) هو النبي وهو المسيح، على عكس ما كان يعتقده اليهود عليهم لعائن الله الذين قالوا عنه: إنه زنديق وكافر وقدموا رأسه على طبق اليهود عليهم لعائن الله الذين قالوا عنه: إنه زنديق وكافر وقدموا رأسه على طبق

وهم أيضاً يخالفون النصارى الذين يعتقدون أن «يوحنا المعمدان» هو الذي بشر بعيسى المسيح، وهو الذي عمّده في نهر الأردن أي (غطسه في الماء) ولكنهم لا يقولون بنبوة يوحنا، على عكس المسلمين الذين يقرون النصارى بأن يوحنا (يحيى) قد بشر بعيسى عليه السلام، ولكنه كان أيضاً نبياً وقد أخذت طائفة الصابئة عن (يوحنا المعمدان) شريعة الغطاس، وقدسية الزواج، بحيث يحرم الطلاق (حسب زعمهم)، ويحرم اتخاذ زوجة ثانية إلا في ظروف خاصة (من المعلوم أن يحيى عليه السلام كان حصوراً لا يأتى النساء).

وللصابئة كتبهم الخاصة، التي كتبت باللغة المندائية، وهي لهجة من لهجات اللغة الأرامية وحروفها تتأرجح بين السريانية والنبطية والعبرية. . وكلمة «مندائي» تعني «صاحب المعرفة عن طريق الإلهام والحدس» أي الغنوصي .

وقد اند شرت هذه الفئة أو كادت، ولم يبق منها إلا أعداد قليلة في العراق باختصار طائفة الصابئة فرقة تؤمن بموسى عليه السلام نبياً ورسولاً، وتؤمن بالتوراة (الأسفار الخمسة)، وتنفّذ بعض تعاليمها فقط، وتؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والمجن، وتعتقد في النجوم أنها فاعلة ومؤثرة في حياة البشر، ولذا تتجه إليها بنوع من العبادة وتعتقد أن يحيى بن زكريا هو النبي وهو المسيح، لا عيسى بن مريم، كما تعتقد بظهور المسيح في آخر الزمان.

وبهذه الفرقة ننهي الحديث عن أهم فرق اليهود التي ظهرت في الماضي ولن نتعرض للفرق التي ظهرت في العصور الحديثة وأهمها فرقتان: الإصلاحيون أو المجددون (Reformist) والصهاينة (Zionist). والفرقة الأخيرة هي التي أقامت دولة إسرائيل وهي المهيمنة على فكر وعقائد معظم يهود العالم اليوم. وكما قال بيچن: «لا يوجد صهيوني دون أن يكون يهودياً، ولا يهودي دون أن يكون صهيونياً». وقل من هو يهودي غير صهيوني في عالمنا المعاصر.



## أهـم الأيّـام والأعياد الدينيّة لدى اليهود

يهتم اليه ود اهتماماً كبيراً بأعيادهم الدينية. ذلك لأنها تـرتبط بتعاليم التـوراة والعهد القديم، كما ترتبط ارتباطاً جلياً بتاريخهم. .

ولا بدّ لمن يدرس التوراة والعهد القديم، أن يدرس هذه الأعياد ولو بإيجاز، لأنها توضح جوانب مهمة من معتقدات اليهود. وسنذكرهاهنا أهم هذه الأعياد، لأن قائمة الأعياد طويلة حقاً وتخرج بنا عن غرضنا الأساسي إذا استعرضناها كلها بالتفصيل.

#### (Shabath): السبت

هو العيد الأسبوعي لدى اليهود. ويبدأ من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت. وأهم شعائره الكفّ عن أي عمل في ذلك اليوم، لأن السرب عسب زعم سفر التكوين \_ قد استراح فيه، بعد أن تعب من خلق السموات والأرض (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) «وفرع الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع. وبارك الله اليوم السابع وقدّسه». (سفر التكوين ٢: ٣).

وجاء في سفر الخروج (٢٠: ٨ ـ ١١): «اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملًا ما، أنت وابنك وعبدك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام

صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدِّسه».

وفي سفر الخروج أيضاً (٢٣: ١٢): «ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفّس ابن أمتك والغريب».

وفيه أيضاً (الخروج ٣١: ١٢ – ١٧): «كلَّم الرب موسى قائلاً: وأنت تكلَّم بني إسرائيل قائلاً سبوتي تحفظونها، لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم، لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدِّسكم. فتحفظوا السبت لأنه مقدس لكم . . . فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهداً أبدياً. وهو بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبد، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفَّس».

وجاء في سفر التثنية (٥: ١٢ – ١٤): «احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك. وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك».

وكان لا بدّ أن تقدم ذبيحة للرب يومياً، هي خروف بلا عيب ويقدَّم وقوداً لله (محرقة، لأن الرب حسب زعمهم ـ يحب اللحم المشوي جداً) للتكفير عن خطايا الشعب. وكان ذلك طوال السنة صباحاً ومساءً.

وكان الكاهن قبل ذبح الخروف يعترف بخطايا الشعب فوق الخروف، وينقل خطاياهم إلى الخروف، ويتلو بعض الأدعية بينما يقوم وكلاء الشعب بوضع أيديهم على رأس الخروف، فتنتقل الخطايا حسب زعمهم من أيدي وكلاء الشعب إلى الخروف. ثم يقوم الكاهن بذبحه، ويقدمه وقوداً (محرقة) نيابة عنهم، وفي أثناء ذلك تسجد الجماعة في المكان، ويبخر الكهنة على المذبح الذهبي، وهم يقدمون طلبات الشعب لله(١)، لأن الرب حسب زعمهم حستعد أن يعطي نصف مملكته لمن يقدم له اللحم المشوي!!

<sup>(</sup>١) د. مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم: ص ٤٥.

وفي يوم السبت، تقدم ذبيحة إضافية، إذ جاء في سفر العدد: «وفي يـوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعُشران (كمية معينة) من دقيق ملتوت بزيت تقـدمة مـع سكيبـة، محرقـة كل سبت، فضـلاً عن المحرقـة الـدائمـة وسكيبهـا». (العـدد ٢٨: ٩ ــ ١٠).

وطبعاً تذهب كل هذه اللحوم والزيت والسمن والدقيق. . . إلخ، إلى بيت الكاهن بعد أن تتم الطقوس حولها.

وتتشدَّد الشريعة اليهودية في أحكام السبت. ومن يعمل عملاً يوم السبت يُحكم عليه بالإعدام (يا للهول!!)، إذ جاء في سفر الخروج (٣١: ١٥ – ١٥): «فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنَّسه يُقتل قتلاً. إن كل من صنع فيه عملاً تقطع تلك النفس من بين شعبها. . كل من صنع عملاً في يوم السبت يُقتل قتلاً».

وتزعم التوراة المحرَّفة: أن هذا الحكم القاسي قد نفَّده موسى في رجل كان يحتطب يوم السبت، فقد جاء في سفر العدد ١٥: ٣٦ ـ ٣٦): «ولمّا كان بنو إسرائيل في البرية، وجدوا رجلاً يحتطب حطباً في يوم السبت، فقدَّمه الذين وجدوه يحتطب حطباً إلى موسى وهارون وكل الجماعة. . فقال الرب لموسى: قتلاً يُقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات».

واعتبر اليهود تطبيق شعائر يوم السبت، أهم بند من بنود الوصايا العشر التي جاء بها موسى، وكانوا يمتنعون عن جميع الأعمال بما في ذلك استدعاء طبيب لمعاينة مريض مهما اشتد به المرض. وعدم صنع أي طعام أو إيقاد أي نار. ولذا كانوا يصنعون طعامهم ويوقدون نارههم يوم الجمعة. وكانوا يمتنعون عن الكتابة والتعاقد والبيع والشراء بل وعبور نهر أو حتى الخروج من البيت إلا لمسافة محددة مما جعل الفريسيين، الذين سماهم المسيح المنافقين، يتحايلون على ذلك بوضع نوافذ وأبواب في شوارع مدينة القدس ليستطيعوا التجوّل فيها على اعتبار أنها تحولت إلى منسزل. كما يحرم عليهم وضع دهن أو دواء على الحروق أو الجروح أو وضع ضمادات بل وانتزاع شعرة أو تقليم أظفار. وكانوا يمتنعون عن القتال وإبرام عقود الزواج . . إلخ .

ومع هذا فقد كان أحبار اليهود يجدون طرقاً للتحايل على يوم السبت، ومن ذلك ما رواه القرآن الكريم عن حاضرة البحر (مدينة إيلات) حيث كانت تأتيهم حيتانهم شرعاً يوم يسبتون، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. . فاحتالوا على ذلك بوضع الشباك يوم الجمعة، واصطيادها يوم السبت.

#### قال تعالى:

﴿ وَسَّنَا لَهُمْ عَنِ الْقَرِّكِةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ السَّبْتِ الْهُ الْمَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلِلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِلْمُ الللللْمُ اللللللللل

وقد ورد في سفر يشوع أن الشمس توقفت عن المغيب فوق مدينة جبعون يـوم الجمعـة حتى يكمل يشـوع فتحها قبـل دخول ليلة السبـت: «فـوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل» (سفر يشوع ١٠: ١٢ – ١٤).

وقد ورد في حديث الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن الشمس لم تتوقف لأحد سوى يوشع بن نون (٢). وتحرم لدى اليهود الحرب يوم السبت، ولكن من حق الكاهن الأعلى أن يعلن الحرب على أساس أنها حرب دفاعية، (ولهذا يسمى الجيش الإسرائيلي جيش الدفاع) فتجوز الحرب آنذاك في السبت وغيره من الأعياد.

سورة الأعراف: الآيات (١٦٣ ــ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة. قال عنه ابن كثير في قصص الأنبياء: انفرد به أحمد على شرط البخاري (ص ٤٤٤). وأخرج مسلم في صحيحه ـ كتاب الجهاد، حديث: «غزا نبي من الأنبياء. . . فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس: أنتِ مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها عليَّ شيئاً، فحبست عليه حتى فتح الله عليه». قال الإمام =

النبووي في شرح صحيح مسلم أن همذا النبي هو يوشع بن نبون. والحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد وكتاب المناقب. وأخرجه أبو داوود في سننه، وأحمد في مسنده: ٢١٨/٢.

وذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن الشمس قد حُبست لنبينا محمد صلى الله عليه وآلمه وسلَّم مرتبن: الأولى في حديث الإسراء والمعراج عندما طفق يحدث قريش عن بيت المقدس وعن القافلة القادمة فتأخر مجيء القافلة، فحبست الشمس حتى أتت، والثانية يوم المخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت فردّها الله عليه حتى صلى العصر، ذكر ذلك الطحاوى وقال: رواته ثقات.

وذكر الإمام ابن تيمية في كتابه «المعجزة وكرامات الأولياء» أنّ الشمس قد حُبست ورُدُت الإمام عليّ \_ كبرّم الله وجهه \_ قال: «وردّ الشمس ليوشع بن نون \_ وكذلك ردّها لمّا فاتت عليّاً الصلاة، والنبي عليه نائم في حجره، إن صحّ الحديث. فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض (وكفى بهما حجة)، ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج بن الجوزي».

وذكر الإمام ابن كثير ذلك في كتابه «قصص الأنبياء» (ص ٤٤٤)، وقال: صححه أحمد ابن أبي صالبح، ولكنه ليس في شيء من الصحاح والحسان.

وقد ذكر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، صاحب «سبل السلام في شرح بلوغ المرام»، قصة حبس الشمس على الإمام علي بتفصيل في كتابه «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية»، قال:

وعليه السسمس رُدَّت فعدا أفقها من النظلام مُسضيا «عن عليّ كرَّم الله وجهه، قال: لمّا كنا بخيبر سمر رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في قتال المشركين، فلما كان من الغد، وكان مع صلاة العصر، جثته ولم أُصلُّ صلاة العصر، فوضع رأسهُ في حجري، فنام، فاستثقل، فلم يستيقظ حتى غربت الشمس، فلما استيقظ مع غروب الشمس قلت: يا رسول الله ما صليت صلاة العصر كراهية أن أوقظك من نومك. فرفع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يده، وقال: اللهم إنَّ عبدك تصدّق بنفسه على نبيك فاردد عليه شروقها فرأيتها على الجبال في وقت العصر بيضاء نقية حتى قمتُ وتوضأتُ وصليتُ ثم غابت...

وعن عليّ كرَّم الله وجهه، قال: أنشدكم بالله هل منكم من رُدَّت له الشمس غيري حين نام رسول الله على وجعل رأسه في حجري حتى غربت الشمس فانتبه فقال: يا عليّ صلّيت العصر؟ فقلت: اللهم لا. فقال: اللهم ارددها عليه فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك. وذكرها الحافظ السيوطي في الجامع في مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه. وذكر القاضي العلامة المالكي عياض اليحصبي في كتابه (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) في قسم المعجزات،

### يوم الغفران (يوم كِبّور):

لقد حددت الشريعة يوماً كل سنة للتكفير عن الخطايا تسميه يوم الكفارة (يوم كبور)، ويقع في اليوم العاشر من الشهر السابع في السنة العبرية (إيثانيم). وينبغي فيه الامتناع عن العمل والصوم. ويجب فيه الاعتراف بالخطايا وإقامة الطقوس المقررة، فقد جاء في سفر اللاويين (٢٣: ٢٦ ـ ٣٣): أما اليوم العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة. محفلاً مقدساً يكون لكم، عملاً ما لا تعملون. . إن كل نفس لا تدلّل نفسها هذا اليوم عينه، أبيد تلك النفس من شعبها (لاحظ حكم الإعدام القاسي لمن لا ينفذ الأعباد والاحتفال بالسبت. . . إلخ)، عملاً ما لا تعملوا، فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء. من المساء إلى المساء تسبتون سبوتكم».

وينبغي فيه الامتناع الكامل عن الطعام والشراب من غروب شمس يـوم التاسع إلى غروبها يوم الكفارة (اليوم العاشر).

ولهذا اليوم طقوس غريبة ذكرها سفر اللاويين حيث جاء فيه ما يلي: «قال الرب لموسى كلم هارون أخاك ألا يدخل في كل وقت إلى الأقداس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت، لئلا يموت. . بهذا يدخل هارون إلى القدس بثورين بقس

ما لفظه: وخرَّج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين أنَّ النبي على كان يوحى إليه ورأسه في حجر على رضي الله عنه، فلم يصلِّ العصر حتى غابت الشمس، فقال رسول الله على: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت ووقعت على الجبال والأرض وذلك بالصبهاء في خيبر. قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن يكون سبيله العلم التخلّف عن حفظ حديث أسماء، لأنه من علامات النبوّة».

وقـد ذكر حـديث أسماء بنت عميس كتـاب «فرائـد السمطين» لإبـراهيم بن محمـد الجـويني، بشيء من التفصيل في الجزء الثاني، ص ١٨٣.

لذبيحة خطيئة وكبش محرقة (ثم وصف طويل للقميص والكتان والعمامة).. ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من البقر (تعبيرات خاطئة فلا يصح أن يقال تيسين من البقر) لذبيحة خطيئة وكبشاً واحداً لمحرقة، ويقرب هارون ثوراً لخطيئة الذي له ويكفّر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقى هارون على التيسين قرعتين: قرعة للرب وقرعة لعزازيل (أي الشيطان) ويقرب هارون الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمل ذبيحة خطيئة. وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمل ذبيحة خطيئة. وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل (الشيطان) فيوقف حياً أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية (نوع من عبادة الشيطان، وتقديم القرابين له أخذها الأحبار من الأمم الوثنية).. ويقدم هارون ثور الخطيئة.. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء (أي غطاء التابوت الذي فيه الرب!!) وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه.. ثم يذبح تيس الخطيئة ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الشور (با له من رب دموي، يحب الدماء، والمحارق، ومع هذا يتهمون الإسلام بالدموية!!).

ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب، يكفّر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديراً، وينضح عليه من الدم بأصبعه سبع مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل... ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي (الذي سيرسل للشيطان)، ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس، ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة فيطلق التيس في البرية... وثور الخطيئة، وتيس الخطيئة اللذان أتى بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفروتهما...

ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر (أي في اليوم العاشر منه) تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون. . . لأنه في هذا اليوم يكفّر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. . ويكفر عن مقدس القدس، وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح يكفّر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفّر. وتكون

هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة» (اللاويين ١٦: ٢ - ٣٤).

وواضح جداً دموية هذه الطقوس، وأنها متصلة بطقوس الوثنيين الذين أخذ عنهم بنو إسرائيل هذه الطقوس والتقريب للشيطان.. وفيه من الخرافات والأباطيل ما لا يقبله عقل.. وإذا كان النصارى يضعون خطاياهم على المسيح فيقوم هو بتكفيرها بدمه عندما صلب على الصليب بزعمهم ... فإن هؤلاء اليهود قد اختاروا ثوراً وتيساً ليحملوهما خطايا الشعب بأكمله، فيذبحونهما ويلطخون قدس الأقداس بالدم.. ويجعلون تيساً آخر للشيطان، ويضعون عليه كل خطايا الشعب فيحملها معه إلى عزازيل (وهو اسم الشيطان).

ويقع يوم كيبور في اليوم العاشر من الشهر السابع من السنة العبرية وهو يوافق شهر تشرين الأول (أكتوبر) في السنة الشمسية.. وفيه حدثت حرب (أكتوبر) أو حرب رمضان عام ١٩٧٣. وهي أول حرب يحقق فيها العرب (الجيش المصري) انتصاراً، وإن لم يكن \_ بطبيعة الحال \_ حاسماً، على جيش إسرائيل.

وقد حدث في العاشر من تشرين عام (٥٨٦) قبل الميلاد أن (نبوخذ نصر) هدًم أورشليم والهيكل وشرَّد بني إسرائيل.. ولذلك، فإن هذا العيد أصبح يحمل ذكرى اليمة.. وقد اضطر في ذلك اليوم عدد كبير من اليهود أن يعلنوا لقادة جيش (نبوخذ نصر) ارتدادهم عن الديانة اليهودية.. ولهذا السبب أعلن فقهاؤهم أن هذا اليوم هويوم تحلل من جميع الأيمان والعهود والمواثيق.. وشاع بين عوام اليهود أن يوم الغفران هذا يجوز فيه أكل الديون التي على اليهودي وعدم أدائها، كما يجوز فيه الرجوع عن كل وعد أو عهد قطعه على نفسه طوال السنة معتمدين على نص جاء فيه وأن كل النذور والتحريمات والأيمان ملغاة (١٠). ذلك لأن هذه الذنوب والآثام سيحملها بالنيابة عنهم التيس الذي يرسلونه إلى عزازيل (إبليس اللعين) في مكان قفر، كما أن الثيران والبقر والأغنام التي تقدم للرب محرقة، ويرش الكاهن بدمها على قدس الأقداس، تقوم بتكفير جميع ذنوب الشعب مهما عظمت.. ولهذا يبادرون إلى

<sup>(</sup>١) د. حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي: ص ١٦٩.

ارتكاب جميع الموبقات، قبل أن يأتي الكاهن ويقدم الذبائح ويصرخ للرب قائلاً: يا رب إن شعبك بني إسرائيل قد فعلوا السوء وأخطأوا أمامك. فأسألك الآن أن تعفو عن الخطايا والآثام والذنوب التي ارتكبها، وأساء بها أمامك الشعب بيت إسرائيل كما هـو مكتوب في ناموس عبدك موسى: إنه في ذلك اليوم يقيم لكم كفارة لينقيكم، ولتطهروا من جميع آثامكم أمام الرب»(١).

وهكذا فهم اليهود بطريقتهم المعكوسة الخبيثة الوالغة في الإثم والفجور والعصيان أن يوم الكفارة يسمح لهم أن يرتكبوا كل الجرائم والموبقات، ثم يذهبوا إلى الكاهن ويقدموا الذبائح والمحارق للرب، فيكفر عنهم سيئاتهم لأنه يحب اللحم المشوي جداً جداً!!

#### • عيد المظال «سكوت»:

وهو عيد زراعي في الأصل (عيد الاحتفال بالعنب)، ويُحتفل فيه بتخزين المحصولات الزراعية. وعادة ما يتم في فصل الخريف. . ولهذا كان يسمى أيضاً عيد التخزين «حج ها أسيف».

وسمي بعيد المظال، لأنهم لمدة سبعة أيام يعيشون في مظال خارج بيوتهم، تذكاراً لرحلة التيه التي امتدت «أربعين سنة يتيهون في الأرض».

ويبدأ العيد في يــوم (١٥) ايثانيم وينتهي في يــوم (٢٢) وهو يــوافق شهر أكتــوبر (تشرين).

وتكثر الأعياد في هذا الشهر ففي غرة هذا الشهر عيد الأبواق، وهو عيد الانتصار والفرح. وفي العاشر منه عيد الغفران (يوم كيبور)، ثم بعد ذلك عيد المظال «سكوت» (١٥ ـ ٢٢ تشرين).

وكانت الشريعة تقضي بتحريم العمل في اليوم الأول واليوم الأخير من هذا العيد. وكان اليهود أثناء الأيام السبعة يعيشون في مظال يقيمونها من سعف النخيل

<sup>(</sup>١) د. مراد كامل: الكتب التاريخية في العهد القديم: ص ٤٤.

وأغصان الزيتون والصنوبر والصفصاف والريحان إحياءً لذكرى أجدادهم، الذين أقاموا في مثل هذه المظال في صحراء سيناء أثناء التيه.

ويعتبر عيد المظال أحد الأعياد السنوية الثلاثة الهامة، وهي عيد الحصاد وعيد الفطير وعيد المظال. «أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع (ايثانيم الموافق لشهر تشرين)، ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيداً للرب سبعة أيام. في اليوم الأول عطلة. وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي . وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام . في مظال تسكنون سبعة أيام، لكي تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر» (اللاويين ٢٣ : ٣٩ — ٤٣).

وكالمعتاد لا يخلو هذا العيد من المحارق، لأن الرب مغرم جداً بالمحارق والذبائح. وإذا كان قد فرض عليهم يومياً ذبيحة ومحرقة، وكل يوم سبت يتضاعف العدد، فلا شك: أن في الأعياد الكبرى تتضاعف المحارق والذبائح لأن الرب حسب زعمهم معرم جداً بالدم والذبائح والمحارق. وفي سبيلها يقوم بتكفير جميع الأثام.. وتنفيذ جميع عهوده السابقة، التي قطعها من قبل لشعب الرب على يد إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون...إلخ.

«وتقربون محرقة وقود رائحة سرور للرب. ثلاثة عشر ثوراً أبناء بقر، (وصف بليد وسخيف مثل تيسين من البقر في عيد يوم كيبور). وكبشين وأربعة عشر خروفاً حولياً صحيحة تكون لكم. وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار (العشر وحدة وزن) لكل ثور من الثلاثة عشر ثوراً وعشرات لكل كبش من الكبشين وتيساً واحداً من المعز ذبيحة خطيئة، فضلاً عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها. وفي اليوم الثاني أربعة عشر ثوراً أبناء بقر، وكبشين وأربعة عشر خروفاً حولياً صحيحاً، وتقدمتهن وسكائبهن للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة، فضلاً عن المحرقة الدائمة مع سكائبهن . . وفي اليوم الثالث أحد عشر ثوراً وكبشين وأربعة عشر خروفاً . . وفي اليوم الرابع عشرة ثيران و . . . وفي اليوم الخامس تصابع تسعة ثيران و . . . وفي اليوم السابع

سبعة ثيران... وفي اليوم الثامن يكون لكم يوم اعتكاف وعملاً ما من الشغل لا تعملوا وتقربون محرقة وقوداً رائحة سرور للرب ثوراً واحداً وكبشاً واحداً وسبعة خراف حولية صحيحة وتقدمتهن وسكائبهن... وتيساً واحداً ذبيحة خطيئة فضلاً عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها... هذه تقربونها للرب في مواسمكم، فضلاً عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم» (سفر العدد العدد ٢٨: ١٢ - ٣٩).

شيء رهيب!! لا يشبع هؤلاء الكهنة وسدنة المعبد من اللحم والسمن والسكائب ذبائح يومية ثم ذبائح أسبوعية. . وفي الأعياد كمية رهيبة جداً من الذبائح مئات البقر والثيران والكباش والتيوس. . ذبيحة خطيئة ذبيحة سلامة ذبيحة محرقة . . . إلخ ، حتى يتنسم الرب نسيم الرضا بعد أن يشم رائحة اللحم المشوي، وبعد أن يلطخ قدس الأقداس بالدم!!

ألا لعنة الله على اليهود وعلى هؤلاء الكهنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فيفترون على الله الكذب والبهتان. ويجعلونه في صورة قبيحة منفّرة. لا همّ له إلا المحارق والمشوي. والغريب، أنه حتى في أيام الأعياد، عندما تقدم عشرات الثيران والكباش والخرفان، لا ينسى المحرقة الدائمة، فيذكرهم بذلك قائلاً: «فضلاً عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها». وينبههم في آخر الكلام إلى وجوب الاستمرار في تقديم الذبائح والمحارق والسكائب من السمن والزيت والدقيق، خارج نطاق الأعياد المعهودة وخارج نطاق التقدمة اليومية. فيقول لهم: «هذه تقربونها للرب في مواسمكم، فضلاً عن نذوركم ونوافلكم من محرقاتكم وتقدماتكم وسكائبكم وذبائح سلامتكم». . وإلخ.

وكانوا يقرأون التوراة (سفر التثنية)، كلها في الهيكل في عيد المظال كل سبع سنين ويسمون ذلك ميعاد سنة الأبرار.

وقد أهمل اليهود الاحتفال بهذا العيد، أزماناً طويلة خلال تاريخهم منذ زمن موسى وهارون ويوشع إلى زمن عزرا (أي خلال ألف عام تقريباً)، ما عدا ما قام به

يوشيا من إعادة الشريعة سنة (٦٢٢) قبل الميلاد. وأعاد عزرا بعد العودة من السبي الاحتفال بهذا العيد.

وقد أضافوا لهذا العيد طقوساً أخرى كثيرة.

### • عيد الأبواق وعيد رأس السنة العبرية (السياسية):

وهو العيد اللذي يتم الاحتفال به في غرة شهر ايثانيم (الموافق لشهر أكتوبر، تشرين الأول) وفي هذا الشهر ثلاثة أعياد يهودية هي:

عيد الأبواق في غرة شهر ايثانيم (تشرين).

عيد الغفران (يوم كيبور) في اليوم العاشر منه.

عيد المظال (سكوت) من اليوم الخامس عشر إلى الثاني والعشرين منه.

ويعتبر الحاخامات، عيد الأبواق موعد بـذر البذور ويـوم ميلاد العـالم!! وكانـوا يهتفـون فيه بـالأبواق في كـل أنحاء البـلاد، إلا إذا وقـع العيد في يـوم السبت فحينتًـذ لا يصـح الهتاف بالأبواق، إلا في داخل الهيكل (أو المعبد).

ويحرم العمل في هذا العيد، ويقدم الشعب مزيداً من الذبائح والمحارق للكهنة باسم الرب، فقد جاء في سفر اللاويين (٢٣: ٢٤، ٢٧): «في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق، محفل مقدس، عملاً ما من الشكل لا تعملوا، لكن تقربون وقوداً (ومحارق) للرب». وجاء في سفر العدد (٢٩: ١ - ٥): «في الشهر السابع، في الأول من الشهر يكون لكم محفل مقدس... وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب ثوراً واحداً ابن بقر، وكبشاً واحداً وسبعة خراف حولية صحيحة، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاثة أعشار للثور وعشرين للكبش وعشراً واحداً لكل خروف (العشر وحدة وزن) من السبعة الخراف، وتيساً واحداً من المعز ذبيحة خطيئة للتكفير عنكم، فضلاً عن محرقة الشهر وقدمتها، والمحرقة الدائمة وتقدمتها من سكائبهن كعادتهن، رائحة سرور وقوداً للرب».

وبما أن شهر ايثانيم، يعتبر رأس السنة العبرية السياسية. فهم يحتفلون به أيضاً على هذا الأساس، وفي هذه الحالة يستمر الاحتفال ثلاثة أيام، ويسمى «روش هشانا» ويصومون في اليوم الرابع ويسمونه «صوم جدليا»، وهو يوم حزن وحداد. ومناسبته ذكرى مقتل «جدليا بن أحيقام» الذي ولاه بختنصر ملك بابل على البقية الباقية من اليهود في فلسطين بعد الاستيلاء عليها وسبي أعداد غفيرة منهم. وهناك قصة تزعم أن أعداء اليهود هم الذين دبروا مؤامرة لاغتيال جدليا، وذلك لإبادة البقية الباقية من بني إسرائيل(۱).

## • الحانوكة (التدشين) أو عيد التجديد أو عيد الأنوار:

ويبدأ في الخامس والعشرين من شهر كسلو (ديسمبر أو كانون أول). ويرجع هذا العيد إلى الثورة المكابية التي قام بها متاتيا المكابي على الحاكم السلوقي (خلفاء الإسكندر المقدوني) انطوخيوس. وقد قام متاتيا وابنه يهوذا بهذه الثورة سنة (١٦٥) قبل الميلاد وأخرجوا التماثيل اليونانية من الهيكل وحطموها وبنوا مذبحاً جديداً للرب وفتح الهيكل لتطبيق الشعائر اليهودية. ولهذا يسمى هذا العيد عيد التدشين حيث تم فيه تدشين الهيكل لعبادة الرب، ويسمى كذلك عيد التجديد أي تجديد الهيكل، وذلك يوم ٢٥ كسلو وهو الشهر التاسع في السنة العبرية.

ويتميز هذا العيد بإشعال الشموع الكثيرة المختلقة لمدة أسبوع كامل. وتنشد أناشيد كثيرة تشيد بالثورة المكابية (المقابية). وتقرأ الأسفار المقابية (سفرين) في هذه الفترة. ويستمر العيد لمدة ثمانية أيام وتذبح فيه الذبائح وتحرق المحارق مثل بقية الأعياد اليهودية، ويمتدح اليهود هذا العيد امتداحاً كثيراً، على اعتبار أنه يمجد الثورة المكابية اليهودية ضد السلطة اليونانية، والانتصار عليها. حيث قامت دولة المقابيين والتي قضى عليها الرومان فيما بعد. وقد أعاد هذا الانتصار (المؤقت) لليهود إحساسهم بالفخر والاعتزاز بعد سلسلة طويلة من الهزائم امتدت عدة قرون، ولهذا السبب كان الاحتفال بهذا العيد كبيراً، ولا يزالون يحتفلون به إلى اليوم.

<sup>(</sup>١) نقلًا عن د. حسن ظاظا الفكر الديني اليهودي: ص ١٦٨.

# • عيد الفوريم أو البوريم أو عيد النصيب أو عيد المساخر:

يبدأ هذا، من ليلة الثالث عشر من شهر آذار من السنة اليهودية. ويبدأ بصوم يوم الثالث عشر من آذار، اقتداء بالفاتنة (استير) التي نذرت بصوم في ذلك اليوم، قبل أن تدخل إلى الملك أحشويروش الذي ملكت لبه وعقله بجمالها وذكائها. وقد كان وزير الملك أحشويروش هامان عدواً لليهود لما رآه من جرائمهم، فكان ينكل بهم، ويزمع استصدار أمر من الملك بإعدام عدد كبير منهم، بتهمة التآمر ضد العرش. واستطاعت (استير) بتدبير عمها أن تصل إلى قلب الملك وتتحول من محظية من المحظيات إلى مقام الملكة.

واستطاعت هذه بذكائها ومكرها، أن تدبر مكيدة تتهم فيها هامان بأنه يتآمر على الملك. وصدقها الملك في تلك الأكذوبة وأعدم هامان. وجعل عمها أحد وزرائه وقرب اليهود. واستصدرت أمراً بإعادة اليهود إلى فلسطين، وجعلهم ذوي مكانة في أرجاء الإمبراطورية الفارسية، عندما تولى ربيبها قورش العرش وحطم الدولة البابلية.

وترجع كلمة فوريم أو بوريم إلى كلمة بور أو فور الفارسية وتعني القرعة. وكان الوزير هامان قد أجرى القرعة لتحديد اليوم الذي سيتم فيه إعدام عدد كبير من اليهود، ورست القرعة على يوم الثالث عشر من آذار. ولكن (استير) وعمها مردخاي كانوا له بالمرصاد واستطاعوا أن يقنعوا الملك أحشويروش بأن هامان يدبر مؤامرة للملك. وبالتالي قاموا بإعدامه وأنصاره في نفس اليوم الذي كان فيه مقرراً إهللاك اليهود.

وقد قام أحبار اليهود بكتابة سفر كامل من أسفار العهد القديم يتعبدون فيه إلى الله، فيه قصة هذه الغانية اللعوب، التي قامت بالوصول إلى قلب الملك رويداً رويداً حتى تحكمت فيه.. وطلبت من الملك بعد أن أسكرته أن يطلب من الوزير هامان حضور الوليمة التي ستقيمها في الغد.. وبدا الأمر سهلاً للملك وللوزير وحضر الوزير وهبو لا يعرف أن (استير) يهودية، ولم يكن الملك يعرف ذلك أيضاً.. واستطاعت (استير) أن تلعب بعقل الملك وتسقيه من الخمر حتى سكر وأوهمته أن هامان يدبر مؤامرة للملك فأمر الملك بإعدام هامان.. وكان الملك ثملاً وبسرعة نفذت (استير) الأمر وأنقذت بذلك عمها مردخاي واليهود من القتل والتنكيل الذي كان ينتظرهم على يدهامان.

وقد تكررت قصة (استير) مع الغانية (يهبوديت) التي يزعم سفر يهوديت أنها استطاعت أن تلعب بعقل قائد من قواد (نبوخذ نصر) وأن تنام معه لعدة ليال وتسقيه من الخمر، ثم ذبحته ذات ليلة وهو سكران ثمل.

ودور النساء في مؤامرات اليهود، وتنفيذ أغراضهم دور مشهور. ومنذ زمن (نبوخذ نصر) في القرن السادس قبل الميلاد (زمن يهوديت)، ثم (استير) (القرن الخامس قبل الميلاد). لعبت الفتيات اليهوديات دوراً خطيراً في تنفيذ مخططات اليهود إلى يومنا هذا.

وبمجرد أن سمح الملك الفارسي (أحشويروش) لـ (استير) أن تقضي على هامان استغلت الفرصة وأمرت بقتل هامان وبنيه العشرة وخمسمائة من رجاله. . وفي اليوم التالي علقوا هامان وبنيه على خشبات المدينة . . وقتلوا ثلاثمائة رجل في شوشان من أنصار هامان ، وسارع اليهود إلى الانتقام من كل الذين كانوا يعملون مع هامان ، فقتلوا من أعدائهم خمسة وسبعين ألفاً في أقاليم المملكة الفارسية الضخمة!!

وجعلوا من اليوم الثالث عشر والرابع عشر من مارس يوم عيد. . وفي هذين اليومين يقومون بلبس الأقنعة والملابس التنكرية على طريقة الكرنفال، ويكثرون في ذلك اليوم من شرب الخمور والفواحش والزنا والفجور على طريقة يهود في شكر النعم الله بها عليهم.

ولهذا اشتهر هذا العيد، وخاصة لدى المؤرخين المسلمين الذين كان اليهود يعيشون بين أظهرهم باسم «عيد المسخرة» أو عيد المساخر.

ويتميز سفر (استير) أن اللَّه لم يذكر فيه على الإطلاق. . ويقرأ هذا السفر بطبيعة الحال في عيد الفوريم هذا .

ويعتبر بعض الباحثين الغربيين أن قصة (استيم) مثل قصة سابقتها (يهوديت) خيالية ولا أصل لها. . ويقرِّر بعض الباحثين أن هناك مبالغات كثيرة في هذه القصة .

ويقول الآباء اليسوعيون في مقدمة سفر استير (الكتاب المقدس):

«لقد حفظ هذا السفر في التوراة العبرية. وهو يُقرأ كبل سنة في عيد الفوريم

الصاخب الذي يُعتبر بمثابة ذكرى لهذه الحوادث. وقد يشرح طابع هذا العيد، هذا الحدث الفريد الذي مفاده أن نص السفر، كما جاء في التوراة العبرية، لا يذكر اسم الله...»

«أما تاريخية التفاصيل وجوهر السفر أيضاً، فتعترضهما صعوبات جمَّة على الرغم مما جاء من ملاحظات شديدة عن الأخلاق الفارسية، وطوبوغرافية صحيحة عن مدينة شوشان».

«من الممكن أن يكون اليهود قد تعرَّضوا لتعنيفات من هذا النوع في أثناء الحكم الفارسي. وقد حاك المؤلف حول ذكرها قصة خيالية».

«أما تاريخه (أي سفر استير)، وهو حديث دون شك، فقد يرجع إلى الجيل الثاني قبل المسيح».

وهكذا نجد أن أسفار العهد القديم وأعياد اليهود كلها أو أغلبها من نسج خيال مريض، وضعه مجموعة من الأحبار ليُحكموا سيطرتهم على العالم باعتبارهم شعب الله المختار. وباعتبارهم هم صفوة الصفوة من هذا الشعب المختار. ولا عليهم في ذلك من استخدام كافة الأساليب القذرة، وخاصة النساء، والسرشوة، والخمور، والمخدرات. وكلها وسائل ينبغي الإسراع بتنفيذها بذكاء في سبيل الوصول إلى الحكومة العالمية التي يكون مقرها أورشليم، ويحكمها أحبار اليهود والمسيح الدجال.

ويصف زكي شنودة في كتابه «المجتمع اليه ودي»، الاحتفال بهذا العيد، فيذكر أنهم يصومون يوم الثالث عشر من آذار كما صامت (استير) وفي مساء ذلك اليوم يقرأون سفر (أستير) في الهيكل أو المعبد، فإذا وصلوا إلى اسم (هامان) صرخوا جميعاً «الهلاك له» ويتلون أسماء أبناء هامان العشرة بسرعة شديدة للدلالة على أنهم صُلبوا في وقت واحد. ثم يقضون يومي العيد غارقين في الشراب والغناء والرقص.

## • عيد الفصح (عيد الفطير) أو عيد العبور:

وهو أهم الأعباد اليهودية على الإطلاق. ويحتفلون فيه بـإخراجهم من مصر، ونجاتهم من فرعون، ويسمونه «الفصح»، وهي كلمة عبرية تعني (العبور)، أي أنهم عبروا البحر ونجّاهم الله من فرعون.

وسُمي بعيد الفطير لأنهم يأكلون فيه فطيراً قبل أن يختمر، كما فعل آباؤهم عند خروجهم من مصر، حيث أخذوا معهم عجينهم قبل أن يختمر. . .

وتستمر الاحتفالات بهذا العيد سبعة أيام، تبدأ من اليوم الخامس عشر من الشهر الأول من شهور السنة العبرية، وهو شهر (أبيب) المقابل لشهر نيسان أو أبريل، وينتهي العيد في اليوم الحادي والعشرين منه.

ويأكلون طوال السبعة الأيام فطيراً بدل الخبز المختمر، ويمارسون الطقوس من ليلة المخامس (مساء يوم الرابع عشر). وتذبح كل عائلة ليلة الاستعداد هذه خروفاً، وتطخ بدمه قائمتي باب البيت وعتبته (سنعرف بعد قليل مغزى هذا العمل الغريب)، وتشويه بأكمله دون أن تكسر عظمة منه. ثم تأكل لحمه داخل البيت مع الفطير، والأعشاب المرة. ولا يجوز أكل اللحم نيئاً أو مطبوخاً، بل لا بد أن يُشوى الخروف بأكمله بالنار، ويأكلونه كله، فإذا بقي شيء من اللحم إلى الصباح فإنهم يحرقونه. ولا يؤخذ شيء من اللحم خارج المنزل. وكان عليهم أن يأكلوه وهم وقوف، لابسين لأحذيتهم، متمنطقين كأنهم مستعدين للخروج. ولكن مع الزمن تغير ذلك إلى أن يأكلوا الخروف وهم متكئون. ويوضع لرئيس العائلة مكان معين، ويعتمد على يأكلوا الخروف وهم من نير فرعون، ويقرأها بثلاث صيغ. صيغة للكبار، وصيغة ذراعه الأيسر على بعض الوسائد، ويبدأ رئيس العائلة فيقص قصة خروج بني إسرائيل من مصر، وهروبهم من نير فرعون، ويقرأها بثلاث صيغ. صيغة للكبار، وصيغة للعبار المدركين، وصيغة مختصرة ومسلية للأطفال الصغار. وتكثر في هذا العيد الحكايات والقصص المتعلقة بالنبي (إيلياء)، ويضعون كرسياً خالياً انتظاراً لمجيئه، ويضعون أمامه كأساً من الخمر ليشربه عند مجيئه مع قطعة من لحم الخروف المشوى.

ويهتم اليهود اهتماماً كبيراً جـداً بعيد الفـطير، وهـو عيد الفصـح، وذلـك لأنه

مرتبط بنجاتهم من يد فرعون، حيث جعل الرب لهم ذلك بداية الخروج، وعلامة كسر طوق العبودية والذل. ولذا فإن ذكر عيد الفطير وتفصيلاته، تُذكر في عدة أسفار من أسفار العهد القديم . وفي سفر الخروج تخصص الأبواب (الإصحاحات) التالية لذكر تفاصيل عيد الفطير . وهي الإصحاح الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر . ويمنع بنو إسرائيل في تلك الفترة من أكل أي شيء مخمر «ومن يأكل مخمراً تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل»، وهو حكم بالغ القسوة إذ يحكم بناء على هذه الآية (إن صحح التعبير) بالإعدام لمن يأكل خبزاً مخمراً في أيام عيد الفطير .

«سبعة أيام تأكلون فطيراً. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع، تقطع تلك النفس من إسرائيل، ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس. لا يعمل فيهما عمل ما إلاً ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر. فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. في الشهر الأول (من السنة) في اليوم الرابع عشر من الشهر مساءً تأكلون فطيراً إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساءً. سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم. فإن كل من أكل مختمراً، تُقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض لا تأكلوا شيئاً مختمراً» (خروج ١٢ : ١٥ – ٣٠).

وفي نهاية تلك الأيام السبعة أمرهم موسى حسب قول التوراة المحرَّفة الله يذبحوا غنماً للفصح «وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست. ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست. وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. فإنَّ الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب. ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد (خروج ٢١: ٢١ – ٢٤).

وخلاصة هذه القصة أن الرب ضرب فرعون وقومه ضربات متتالية، القمل والجراد والضفادع والدم. . والسنين ونقص الثمرات. . والرعود والبرد . . الخ، وفي كل مرة يعد فرعون بإطلاق شعب بني إسرائيل إذا رفع الرجز والعذاب . . وفي كل مرة

يدعو موسى ربه فيزيل الله الرجز ويعود فرعون لتعذيب بني إسرائيل، وعدم السماح لهم بالخروج ليذبحوا للرب. .

وتأتي الضربة الأخيرة: «هكذا يقول الرب. إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر. من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحا. وكل بكر بهيمة. ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضاً. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم . . لا إلى الناس ولا إلى البهائم . لكي تعلموا أن الرب يميّز بين المصريين وإسرائيل» (الخروج ١١: ٤ - ٧).

ووقعت الواقعة المهولة حيث نزل الرب \_ كما تزعم التوراة \_ وتَمشَّى في أرض مصر وقَتَل كل بكر فيها من بكر فرعون إلى بكر الجارية التي خلف الرحا. . إلى بكر كل بهيمة للمصريين . .

لكن الـرب الـذي يميِّز بين المصريين وإسرائيل، لا يمس شعرة من بني إسرائيل!! وحتى لا يقع الرب في الخطأ ويقتل شعبه وابنه البكر إسرائيل، يجعل لهم علامة وهي أن يذبح كل واحد منهم شاة، وأن يغمس عتبة بيته، وقائمة البيت بالدم، بحيث أن الرب يعرف أن هذا بيت إسرائيلي من شعبه. . ابنه البكر!! فلا يمسه ولا يدع المهلك يقتل ابنه البكر ولا بكر مواشيه . .

أما إذا لم تكن هناك علامة دموية على الباب. فإن الـرب سيحتار ويـظن أن هذا البيت يسكنه المصريون فيقتل أبناءَهم!!

إنها صورة مشوهة للرب الذي ينزل في الليل ليقتل كل بكر للمصريين، حتى البهائم التي لهم، يقتل كل بكر منها. وهو رب أيضاً لا يعرف شعبه، وكأنه بشر لا بد له من علامة، حتى يميِّز المصري من الإسرائيلي . . وتكون تلك العلامة هي الدم الذي على الباب وعلى القائمتين . . ومن لم يضع هذه العلامة فليتحمَّل مسؤولية ما يحدث له! .

ونزل الموت على بيوت مصر. . وفُجعت كل أسرة فيها من بيت فرعون إلى بيت

أصغر فلاح في القرية.. ومات كل بكر من البشر والأنعام.. وحدث صراخ عظيم لم يكن مثله ولا يكون مثله أبداً!!

وأصبح فرعون خائفاً مرعوباً، وكذلك كل حاشيته وقومه. وقالوا له: أطلق بني إسرائيل، فأطلقهم ليعبدوا الرب إلههم وليذبحوا له في البرية. واستعار بنو إسرائيل الحلي من المصريين، لكي يحتفلوا بعيدهم، ووعدوا المصريين بالعودة بعد ثلاثة أيام، هي أيام العيد. وتزعم التوراة، أن الرب هو الذي أمر شعبه باختلاس الحلي من المصريين لأن اليهود كانوا قد قرّروا الهروب من أرض مصر. وأخذوا الحلي معهم، حسب أمر الرب.

نعم كل الجرائم التي يقترفها يهود، هي حسب أمر الرب. السرقة . . الاحتيال . . الغش . . الخداع . . الربا . . القتل . . وما أفظع جرائم القتل التي تدَّعي التوراة المحرَّفة أن موسى ويوشع بن نون قاما بها ضد الشعوب القاطنة في الأردن ولبنان وفلسطين . . (انظر فصل يوشع بن نون والمجازر)، حيث يقوم موسى ويوشع حسب زعم التوراة \_ بقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، حتى البهائم يأمر موسى ثم يوشع بن نون بإبادتها إبادة تامة . لأن الرب أمر بتحريم الغنائم، وعليه فلا بد من قتل كل نفس حتى الرضع . .

وفعل اليهود، كل ما أمر به الرب. وأقاموا عيد الفصح ، وأكلوا الفطير سبعة أيام، وذبحوا في اليوم السابع، ولطَّخوا أبوابهم بالدماء، حتى لا يخطىء الرب أثناء تجواله الرهيب، فيقوم بقتل أبكارهم. ولهذا قال الرب: «قدس لي كل بكر. كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس والبهائم، إنه لي». (الخروج ١٣:١).

«ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين (فلسطين)، كما حلف لك ولآبائك وأعطاك إياها، أنك تقدم للرب كل فاتح رحم. وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك. الذكور للرب ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة. وإن لم تفده فتكسر عنقه. وكل بكر إنسان من أولادك تفديه» (الخروج ١٣: ١١ – ١٣).

ويأخذ الأحبار والكهنة من بيت لاوي هذه الفدية، ويقدِّمونها في محرقات، حيث تحرق في المذبح، فيشم الرب رائحة المشوي الذي أُغرم به جداً \_ في التوراة

المحرَّفة المزيَّفة ـ فيتنسَّم نسيم الـرضا على شعبه.. ويأخذ أبناء لاوي اللحم، ويأخذ أبناء لاوي اللحم، ويأكلونه.. لأنه قدس الأقداس لهم..

ويحتفل اليهود على مدى الأجيال المتطاولة بعيـد الفصـح هذا بـطريقة مضحكـة حقاً، حسب أوامر التوراة المحرَّفة . . فبعد أن يذبحوا الأغنام ويلطِّخوا الأبواب بالدم حتى لا يخطىء الرب فيهلكهم . . (فأرى الدم وأعبر عنكم) ويأمرهم الرب بأن يأكلوا اللحم تلك الليلة مشـوياً مـع الفـطير على أعشـاب مرَّة يـأكلونـه. . لا تـأكلوا منـه نيئـاً أو طبيخاً مطبوخاً بالماء، بل مشوياً بالنار. رأسه مع أكارعه وجوفه. ولا تبقوا منه إلى الصباح. والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار. وهكذا تأكلونه أحقاقكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتـأكلونه بعَجلة!! هـو فصـح للرب.. فإنى أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم. وأصنع أحكاماً بكل آلهة المصريين. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم. فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكاراً فتعيِّدونه للرب عيداً. في أجيالكم تعيِّدونه فريضة أبدية» (الخروج ١٢: ٨ - ١٤). وتبدأ الطقوس ليلة التفتيش عن الخميرة (١٤ نيسان) ويخرجون فيه أي خميرة أو عيش مخمر من البيت. ويأكلون العيش غير المخمَّر ويضعون على المائدة خمسة أقداح من النبيذ، أحدها يترك لأجل النبي إيليا الذي يزعمون أنه سينزل من السماء. . ويقص رئيس العائلة قصة الفصح لأفراد العائلة أو يقرأها لهم.

### تطور عيد الفطير والدم لدى اليهود:

ولم يكتفِ اليهود بهذا العيد على نكارته وبشاعته وسخفه وحقارته، حيث يصورون المولى عز وجل بصورة رجل فظ غبي . . لا يعرف أصحابه ولا شعبه إلا بالدم على الأبواب . . ولكنهم زادوا عليه طقوساً دخلت في عصور السحر . . وقد اشتهر اليهود بالسحر . .

﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَلِكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَ مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَلَلْكِنَّ وَلَلْكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّيحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواتُ السَّائِلَ هَارُوتَ

وارتباط اليهود بالسحر قديم منذ عهد سليمان عليه السلام، الذي اتهمه اليهود بالسحر وبعبادة الأوثان. . . إلخ . وقد حاول اليهود أن يسحروا رسول الله على فما استطاعوا أن يؤثروا إلا على ناحية واحدة فقط من حياته، وهو أنه كان يشعر أنه يأتي النساء وما كان أتى زوجاته . . ثم جاء جبريل عليه السلام وأعلمه بما فعلوه ونجّاه الله من السحر وأنزل الله عليه المعوذتين.

وفي عهود انتشار السحر التي تسمى (الكابالا) بين اليهود، دخلت إلى عيد الفطر طقوس أشد بغضاً ونكارة وحقارة من كل ما سبق. وذلك أنهم يقومون بخطف إنسان ممن يعتقدون أنه عدو لليهود ويذبحونه ويأخذون دمه ويضعونه في الفطير.. ويوزَّع هذا الفطير المصنوع بالدم الآدمي على معابدهم وبِيَعهم وكنيسهم..

وبعد ظهور عيسى عليه السلام، أصبح دم النصراني هو أفضل دم لديهم، ودم الطفل الذكر النصراني هو أفضل الدماء لصنع الفطير المقدس. . وقد حدثت حوادث كثيرة غير موثقة من هذا القبيل في أوروبا.

وبعد ظهور الإسلام ومعاداتهم للمسلمين. . كانوا يقومون من حين إلى آخر بارتكاب هذه الجريمة ضد المسلمين. . ولكنهم كانوا دائماً يفضلون دم النصراني إذا وجدوه.

وقد ظهرت في الشام (دمشق) فضيحة قتل البادري توما الكبوجي وخادمه إبراهيم أمارة، حيث اختطفهما اليهود في حارة اليهود، وقاموا بقتلهما في ٢ ذي الحجة ١٢٥٥هـ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٠٢.

(فبراير ١٨٤٠م). . وذلك للحصول على دم منهما لفطير صهيون الذي يؤكل في عيد الفصح .

واعترف الجناة بجريمتهم، وأنهم قاموا بها تنفيذاً لتعليمات التلمود، بما فيهم الحاخام موسى أبو العافية. . الذي أعلن إسلامه بعد هذه الحادثة. وكتب للوالي شريف باشا الرسالة التالية في يوم الثلاثاء ٧ محرم ١٢٥٦هـ، التي نقتطف منها الفقرات التالية:

«حيث صدر الأمر الكريم، نحرر الذي نعلمه في قضية قتل البادري توما. وبما أني قد صرت من المؤمنين بالله تعالى ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يلزمنا أن نقول الحق. إن الحاخام العنتابي «ربّي» (أي كبير الحاخامات) ديانة اليهود في الشام، تكلم معنا قبل الجريمة بعشرة أو خمسة عشر يوماً. وقال أنه يلزم له دم كما أوصت الديانة اليهودية، وقد اتفق مع داوود هراري (من كبار أثرياء اليهود في الشام آنذاك) وأخوته، على تنفيذ ذلك في منزلهم».

واستطرد الحاخام موسى أبو العافية يذكر التفاصيل وكيف قام داوود هراري بدعوة صديقه الأب (البادري) توما الكبوجي، لكي يعطي أحد الأطفال اليهود طعماً ضد الجدري. . وكيف أحاط رجال داوود هراري بالأب توما وأوثقوه بالحبال وأدخلوه دار داوود، ثم كيف اشترك في ذبحه هراري وأخوته يوسف وإسحاق وهارون والحلاق اليهودي سليمان الحلاق. . مع وجود الحاخام (سلانيكي) والحاخام (أبوعافية). ثم قال الحاخام (أبوعافية) في تقريره المرسل إلى الوالي شريف باشا: «والدم المطلوب عند اليهود لأجل الفطير الذي يصنعونه يوم وقفة عيدهم. . وقد فعل اليهود ذلك أكثر من مرة وقبض عليهم وسيقوا للحكام (في بعض الحالات النادرة) . . وهذه القضايا مذكورة في كتاب يُتداول بين اليهود، اسمه (سفر دهدوروت) ».

توقيع محمد مسلماني (الحاخام موسى أبو العافية سابقاً)

وعقد مجلس كبير حضره الوالي (شريف باشا) وقناصل الدول الأوروبية والمحققون، وحدثت المواجهة بين الحاخام موسى أبو العافية والربّي (الحاخام الأكبر) لليهود بالشام: الحاخام العنتابي المحرّض الأول على الجريمة.

وقد أحضر الحاخام (أبو العافية)، كتباً يهودية وأسفاراً وشروحاً قديمة، وأخذ يشرح عقائد اليهود في عيد الفطر، واستخدامهم للدم.. واستمرت المناقشة بينه وبين الربّي العنتابي وسُجّلت كل وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات في محضر الجلسة ووقع عليها الحاخامان المذكوران، واعترف العنتابي بأن كُتب اليهود التي تُطبع في أوروبا تحذف عمداً بعض الكلمات، أو تترك مكانها غُفلًا، والمقصود بها النصارى.. كما اعترف العنتابي بأن من عقائد اليهود التي دخلت في عصر الكابالا (أنواع من السحر والشعوذة) بعد عهد سليمان عليه السلام، هي التي استخدمت الدم في الفطير.. والمقصود بالدم ها هنا هو دم إنسان.

وقد بدأ اليهود يستخدمون دم النصارى بعد زعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، وبدأوا ذلك عندما انهزم النصارى أيام هرقل أمام الفرس، وكان اليهود يشترون بعض الأسارى من النصارى، وينبحونهم في عيد الفطير، ويستخدمون دمهم في صنع ذلك الفطير.

وفي أيام السلطان (سليم الثالث)، اختطف اليهود طفلاً يونانياً وذبحوه لاستنزاف دمه لعيد الفطير. وثبتت التهمة ضدهم باعترافهم، وشنق السلطان منهم ستين يهودياً اشتركوا في تلك المؤامرة الدنيئة. وعُلِّق كل عشرة في شارع من شوارع المدينة.

وحدث مثل ذلك في انجلترا، وطردهم ملك الإنجليز من بلاده بعد أن قتل منهم المئات. وفي فرنسا ارتكبوا جريمة مماثلة في عهد الملك فيليب أوغسطوس وأشرف الملك بنفسه على التحقيق. وعندما ثبتت التهمة ضدهم قام الملك بإحراق المتهمين، وطرد جميع اليهود من فرنسا. وتكررت القصة في ألمانيا. . وفي روسيا. . وكانت النتيجة عند ثبوت التهمة قتل مئات اليهود وطرد جميع اليهود من تلك البلاد.

وهم يفعلون ذلك بالمسلمين أيضاً إن لم يجدوا نصرانياً، لأنهم يفضلون دم النصراني على المسلم في هذا العيد خاصة. . كما أنهم يفضلون الذكر على الأنثى

في مسألة الـدم.. ويعتبرون أن أزكى الـدماء لقـربانهم: هي دمـاء الأطفال.. ولكنهم لا يمانعون من أخذ دم رجل أو أنثى إذا لم يجدوا دم الطفل بسهولة..

وبما أن الأب (توما الكبوجي) كان يحمل الجنسية الفرنسية، فقد اهتم قنصل فرنسا لهذه القضية، وكان أول من كتب مذكرة رسمية لوالي دمشق (شريف باشا) واتهم فيها اليهود بقتل (البادري توما) وخادمه (إبراهيم أمارة).

واهتم الوالي (شريف باشا) بالقضية اهتماماً بالغاً، وبدأت عمليات التحقيق مع اليهود بناء على شهادة الشهود الذين رأوا خادم الأب توما وهو يدخل حارة اليهود قائلاً لهم إن الأب توما ذهب إلى حارة اليهود واختفى . . ثم اختفى الخادم إبراهيم أمارة أيضاً . . واعترف سليمان الحلاق اليهودي بما حدث وتتالت الاعترافات بحضور القناصل وكان مما جاء في اعترافات سليمان الحلاق ما يلي :

«أرسل داوود هراري خادمه مراد الفتال في طلبي بعد الغروب. عندما ذهبت إلى بيته رأيت هارون وإسحاق ويوسف هراري ويوسف لينيادو والحاخام أبو العافية والحاخام سلانيكي وصاحب البيت داوود هراري. كان الأب توما مربوطاً. قالوا لي: قم واذبح هذا القسيس على الأرض. واشتركنا جميعاً في مسكه. أنا الذي وضعت رقبة القسيس على طشت كبير. وأمسك داوود بالسكين وذبحه وأكمل معه أخوه هارون. لم تقع نقطة دم واحدة من دم القسيس خارج الطشت. سكنت حركات الضحية. ثم سحبناه من حجرة الذبح إلى حجرة أخرى فيها بعض الأخشاب ثم نزعنا ثياب القتيل وأحرقوها. عندئذ حضر الخادم مراد الفتال وبأمر منهم قمت أنا والخادم بتقطيع القسيس إرباً إرباً . كنا نضع القطعة في الكيس ثم نرميها في المصرف عند أول حارة اليهود بجوار منزل الحاخام موسى أبو العافية. ثم رجعنا إلى منزل داوود . وانتهت المأمورية . وعدوا الخادم بأن يزوجوه من الفتاة التي يحبها بمالهم . . ووعدوني بالدراهم ثم توجّهت إلى منزلي . . وأنا لم أقل ما قلت الآن إلاً بناء على ما يرتضيه ضميري !» .

وسأل الباشا سليمان: ماذا فعلتم بعظامه؟

قال سليمان: كسرناها بيد الهاون، ورأسه كسرناها بيد الهاون أيضاً!.

س: وكيف فعلتم بأحشائه؟

ج: قطعناها وأخذناها في الكيس.

س: `من اشترك في التقطيع؟

ج: كنت أنا والخادم نقطعه. والرجال السبعة كانوا يرشدوننا إلى الطريقة.. كان معنا سكين واحدة أتبادلها أنا والخادم.. وهي تشبه سكاكين الجزارين.

س: على أية بلاطة كسرتم العظام بعد تقطيع الأب توما؟

ج: على بلاطة موجودة بين المربعين.

س: لما كسرتم رأس توما، بالطبع كان المخ يخرج منه، فماذا فعلتم به يا سليمان؟

ج: نقلنا المخ مع العظام.

س: متى تمّت الجريمة؟

ج: وقت العشاء.

س: كم استغرق تصفية الدم؟

ج: حوالي ثلث ساعة، وهي المدة التي بقي فيها القس موضوعاً على الطشت.

س: ألم يحدث شيء يا سليمان؟

ج: كان الرجال السبعة يضحكون ويمرحون ويغنون. . بعضهم كان يرقص طرباً. هذه الطقوس ضرورية كما في الديانة. وكانوا يفعلون أشياء كثيرة قبل موت البادري ليزيدوا من ألمه. . وقالوا له: كن متألِّماً كما كان الناصري (أي عيسى بن مريم) معلقاً على الصليب. . وليكن العذاب لجميع أعدائنا.

وتوجُّه قنصل فرنسا بسؤال إلى الحاخام داوود هراري وهو مراد الفتال:

س: ما منفعة الدم عند اليهود؟

ج: يستعملونه في الفطير.

س: كيف علمت ذلك؟

ج: سمعتهم يقولون ذلك.

وقال الأميرالاي حسن بك، المشرف على التحقيق:

«حيث أن اعتراف المتهمين لا يوجد فيه اختلاف، فلنذهب مع الخواجة (بودين) «مترجم قنصلية فرنسا» والدكتور مساري لمعاينة المحل الذي حصل فيه تكسير العظام ثم نعاين المربع الذي حصل فيه تقطيع القسيس. والمصرف الذي أُلقيت فيه الجثة، ولنأخذ معنا المتهمين ليدلّونا على هذه الأماكن، كلّا منهم على حدة». . ووافق الجميع.

وقام سليمان الحكرق ومراد الفتّال بتوضيح مسرح الجريمة، والمكان الذي قطع فيه اللحم إرباً إرباً ، والبلاطة التي كانت العظام تُدقُ عليها بيد الهاون. واستطاع المحققون أن يستخرجوا بعض العظام واللحم من المصرف، وكذلك قطعة من طربوش الأب توما. وأرسلت العينات إلى الباشا والي دمشق الذي سلّمها بدوره إلى قنصل فرنسا. وعرضت بقايا الجثة والعظام على لجنتين من الأطباء إحداهما من الأطباء الأوروبيين، والأخرى من الأطباء العرب المسلمين والمسيحيين. وكانت التقارير كلها متفقة في أن بقايا الجثة والعظام والطربوش كلها تشير إلى مواصفات الأب توما.

كما اعترف الحاخام (أبو العافية) بأن الزجاجة التي جمعوا فيها دم الذبيح، قد سلمت يداً بيد إلى حاخام اليهود الأكبر في الشام، وهو (يعقوب العنتابي) الذي سرً بالزجاجة وقال للحاخام أبي العافية: سوف نصنع الفطير المقدس، وسنرسل جزءاً منه إلى إخواننا يهود العراق الذين طلبوا منّا ذلك.

وتفاعلت القضية بشكل مثير جداً. . وتحركت المنظمات اليه ودية في أوروبا

لكي تُسدل الستار بسرعة على هذه الجريمة الشنعاء. وكان أول طلب لهم هو التوقف عن البحث في ديانة اليهود ومعتقداتهم، وحذف كل ما ذكره الحاخام موسى أبو العافية سابقاً وحواره مع كبير حاخامات الشام (يعقول العنتابي) من محاضر الجلسات.

ومات (يوسف هراري) في السجن نتيجة مرضه. وكذلك مات يوسف لينيادو في السجن من شدة المرض. . وبدأت تحركات عنيفة ضد اليهود في دمشق، بل في سوريا والعراق والأردن، وحاول اليهود أن يضغطوا على قنصل فرنسا بالذات لكي يسمح بتناسى القضية.

وقد كتب القنصل في ٢٢ نيسان (أبريل) ١٨٤٠م (٤ صفر ١٢٥٦هـ) خطاباً إلى الوالي شريف باشا، يوضح له فيه محاولات اليهود في تمييع القضية ورشوة أحد المحققين. وهذا نص خطابه:

«أخبرت دولتكم بإفادتي (أي بجوابي) رقم ٢٢ بأنه جاري دسائس خفية بخصوص اليهود المحبوسين، وقد علمت أن اثنين من اليهود، وهما: (إلياهوا نحماد) من حلب، والآخر (بتشوتو) الذي ورد اسمه في التحقيقات من قبل، وعدا أحد الرجال المشتركين في التحقيق بأن يعطياه مبلغاً كبيراً من المال لكي يقول أقوالاً مخالفة لما جاء في أقوال المتهمين حتى الآن. وقد وعدوه ببعض آلاف الريالات وحماية قنصلية. واقتضى تحريره».

توقيع الكونت دي راتي مانتون ( قنصل دولة فرنسا بالشام )

ثم كتب القنصل خطاباً آخر إلى الباشا يخبره فيه بأن أحد اليه ود اتصل بشبلي أفندي، الموظف في القنصلية الفرنسية بالشام، وطلب أن يجتمع به، ووافق القنصل على هذا الاجتماع ليعرف ماذا يريد اليهود، فكانت طلباتهم كالتالي:

أوّلًا: التوقف عن ترجمة الكتب العبرية، لأن ذلك مخلّ بحقوق الأمة اليهودية.

ثانياً: ألا يصير وضع هذه الترجمة أو أي شيء آخر يختص باليهود في (دوسييه) القضية، بل يلزم إعدام أو إتلاف كل ما ترجمه موسى أبو العافية.

ثالثاً: أن يتم التوسط لإطلاق سراح المعلم (روفائيل فارحي) المتهم في قضية مقتل الخادم (إبراهيم أمارة).

رابعاً: التوسط لتخفيف حكم الإعدام الذي صدر ضد المدانين بأي عقوبة أخرى.

وقد عرض دفع خمسمائة ألف قرش (خمسة آلاف دينار عثماني ذهباً) منها مائة وخمسون ألف وقت التصريح بالرضا، والباقي عند نهاية القضية.

ويقول الكونت (دي راتي مائتون)، قنصل فرنسا، في نهاية خطابه: «ولديًّ كيس به بضعة آلاف من القروش أحضره أحد اليهود. وقد حفظته بصفة أمانة لحين إجراء التحقيق».

ونجحت وساطة اليهود وضغوطهم الشديدة على قنصل فرنسا لكي يوقف حكم الإعدام الذي أصدره الباشا (شريف)، والي دمشق، وذلك بحجّة عرضه على إبراهيم باشا بن محمد علي (ذلك أن إبراهيم باشا هوالذي استولى على الشام لأبيه محمد علي باشا، وبالتالي فإن السلطة العلياللوالي على دمشق هي لإبراهيم باشا أو والده محمد على باشا).

وواجه محمد علي باشا ضغوطاً رهيبة من دول أوروبا، وإغراءات مالية ضخمة، ووعد بالمساعدة في وجه الدولة العثمانية التي كان في حروب شديدة معها، إذا تم إسقاط هذه القضية.

«قام محمد علي باشا، لقاء الإغراءات الضخمة وتجنّباً لمعاداة دول أوروبا مجتمعة التي كان اليهود يحرّكونها ضده، قام محمد علي بإصدار أمر بإخلاء سبيل المحبوسين وإرجاع ذوي الجنسيات الأخرى إلى أوطانهم».

وسلَّم محمد علي باشا فرمان العفو ليد موسى مونتيفيوري وكراميو، اللَّذين قدما إلى مصر من أوروبا باعتبارهما ممثلين لجمعية الاتحاد الإسرائيلي في أوروبا. وهما من الشخصيات البارزة في فرنسا وأوروبا.

وكان جواب محمد على باشا كما يلي:

«إلى شريف باشا، والينا في دمشق...

«إنه من التقرير المرفوع إلينا من الخواجات (مونتيفيوري) و (كراميو)، اللّذين أتيا لطرفنا مرسلين من قبل عموم الأوروبيين التابعين لشريعة موسى، اتضح لنا أنهم يرغبون في الحرية والأمان للذين صار سجنهم من اليهود.. وللذين ولّوا الأدبار هرباً من تهمة حادثة الأب توما، الراهب الذي اختفى في دمشق في شهر ذي الحجة سنة من عادمه إبراهيم..

«وبما أنه بالنظر لعدد هذا الشعب الوفير، لا يوافق رفض طلبهما، فنحن نأمر بالإفراج عن المسجونين وبالأمان للهاربين من القصاص عند رجوعهم. ويترك أصحاب الصنائع في أشغالهم والتجار في تجارتهم، بحيث أن كل إنسان يشتغل في حرفته الاعتيادية، وعليكم أن تتخذوا كل الطرق المؤدية لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانوا، وليُتركوا وشأنهم من كل الوجوه. هذه إرادتنا».

ختم محمد علي باشا

وحمل (كراميو) و (مونتيفيوري) أمر محمد علي باشا إلى الوالي شريف بدمشق، الذي صعق من هول المفاجأة..ولكن امتثل لأمر محمد علي باشا، وتم الإفراج عن جميع السجناء في ٥ سبتمبر ١٨٤٠م.

وبذلك أسدل الستار على أغرب قصّة عُرفت في العصر الحديث. . حيث استطاعت الضغوط اليهودية والإغراءات المالية أن تلوي عنق العدالة وأن تسمح للمجرمين القَتَلة بعد إدانتهم، بأن ينطلقوا في المجتمع ليعيثوا فيه فساداً.

ولم يكتفِ فرمان محمد علي بذلك، بل سمح للهاربين من العدالة بالعودة وممارسة نشاطهم الإجرامي.

ولم يكفه ذلك كله، بل هدَّد وتوعَّد كل من يمسّ الأمن ويزعج اليهود. .

وليس موقف محمد علي باشا من اليهود هو الموقف الوحيد الممالىء لليهود رغم جرائمهم. فإن قائمة الحكّام التي تمالىء اليهود سراً وعلناً تزداد كل يوم مع زيادة

النفوذ الذي يتمتع به اليهود في أرجاء المعمورة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وموقف محمد علي باشا يتناقض تماماً مع موقف السلطان عبد الحميد الذي رفض بكل إباء وشمم أن يسمح لليهود بإقامة مستعمراتهم في فلسطين. ودفع الثمن غالياً. . دفعه حين اضطر أن يتنازل عن الخلافة لجمعية الاتحاد والترقي التي كان كثير من أعضائها من يهود الدومنة . . وعلى رأسهم اليهودي الأكبر المناور المخادع كمال أتاتورك .

### حوادث غامضة من اختطاف الأطفال في المحفل الماسوني في عدن:

وفي عهد الاستعمار البريطاني في عدن (اليمن الديمقراطية) كان للماسونية مبنى ضخم يعرفه العامة باسم بنجلة الشيطان (أي مبنى الشيطان)، وعلى واجهته نجمة داوود.. وفي شهر صفر من كل عام يحدث أن يخطف طفل أو أكثر من هذه المدينة وخاصة بعد الغروب.. وكان الاتهام يوجّه إلى طائفة تسمى (الجبرت)، وهم من بقايا نسل الأحباش ويعملون في نقل المزابل والدمن، وقد عرفت أكثر من حادثة تبين فيها أن هؤلاء، أو بعضاً منهم، كان يستأجره اليهود لاختطاف طفل أو طفلين والذهاب بهما إلى بنجلة الشيطان، حيث يُذبح ويؤخذ دمه لفطير صهيون.

ولكن للأسف لم تثبت أي من هذه الحوادث أمام القضاء، مثلما حدث في قضية الأب توما التي اعترف فيها الجناة بجريمتهم وصدر الحكم ضدهم بالإعدام ولكن مكايد يهود ونفوذهم السياسي والمالي استطاعوا إنقاذ هؤلاء المجرمين من يد العدالة. . ليس ذلك فحسب بل استطاعوا أن يسدلوا ستار التعتيم على هذه الجريمة الشعة.

ويذكر الشيخ مصطفى الزرقا في مقدمته لكتاب الكنز المرصود: أنهم كانوا يسمعون حوادث كثيرة تحدث في أيامهم في دمشق وغيرها من المدن السورية. ولكنه كان يظن أن ذلك من الغلو ضد اليهود وأن لاحقيقة لهذا الأمر، فلمّا قرأ تفاصيل جرائمهم في الكنز المرصود وقصة البادري توما، عرف أن لهذه القصص التي كان يسمعها في طفولته أصل.

وقد ذكر الدكتور حسن ظاظا في كتابه «الفكر الديني اليه ودي» (١) حوادث كثيرة مشابهة لقصة البادري توما وإن كانت لم تثبت ثبوتها الجلي الواضح، ومنها قصة قتل اليهود للطفل الإنچليزي المسيحي «هيوج» من مدينة لنكولن بإنچلترا عام ١٢٥٥م في موسم عيد الفصح. وقتل طفل آخر في لندن سنة ١٢٥٧م، وفي بنورتسهايم بألمانيا سنة ١٢٦١م، وفي فورثامبتون سنة ١٢٧٩، وفي ميونيخ بألمانيا سنة ١٢٨٧م، وفي برن بسويسرا سنة ١٢٨٧م، وفي كولمار سنة ١٢٩٢م، وفي كريس سنة ١٢٨٩م. وأخر هذه الحوادث اختفاء الطفلة «ميا» في فالرياس في منطقة (فوكلوز) في جنوب فرنسا في ٢٦ مارس سنة ١٩٤٧م، وقد عُثر على الطفلة في اليوم التالي مقتولة ومسحوباً دمها من جروح عملت في الجبهة واليدين والرجلين. وكانت التهمة منصبة على اليهود ولكن الأدلة كانت غير كافية.



<sup>(</sup>١) ص ١٨٥ وما بعدها. (انظر قائمة المراجع).

نكاذج من تعكاليم التوكرة



### إقامة المذابح

إن سياسة إسرائيل منذ التخطيط لقيامها في مؤتمر بال (١٨٩٨م) إلى إعلان قيامها عام (١٩٤٨م)، وما صاحبها من مذابح مروعة مثل دير ياسين وقبية، ثم ما تلاها من مذابح ومجازر حتى مذابح صبرا وشاتيلا، تعتمد اعتماداً كاملاً على نصوص التوراة المحرفة، وبالأخص على سفر يشوع (سفر المجازر).

ولقد قرر (بن جوريون) تدريس النصوص التوراتية التي تؤكد حق إسرائيل في أرض فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا حتى حماة.. وعلى تلك النصوص التي تطلب من إسرائيل طرد جميع سكان الأرض التي تدوسها أقدام إسرائيل. والأمر الرباني المزعوم بعدم السماح لأي فرد من سكان تلك الأرض بالبقاء فيها والأمر بإقامة المذابح لتلك الشعوب، وإبادتها إبادة كاملة عن بكرة أبيها ومن ذلك ما جاء في سفر العدد (الإصحاح ٣١: ٧ – ١٩) من التوراة المحرفة، في قتال مدين (مديان) «فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم.. وأحرقوا مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار، وأخذوا كل الغنيمة والنهب من السلب والبهائم وأتوا إلى موسى. فخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات، وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة».

وفي سفر يشوع الإصحاح السادس عندما فتح أريحا «وحرَّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف». (يشوع ٢٠ ١٦).

ويزعمون أن الرب قال لهم: «ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار» والمقصود بالمدينة (عاي) ويصف الإصحاح الشامن من سفر يشوع بالتفصيل مذبحة عاي، وكيف قتل يشوع وبنو إسرائيل جميع سكان (عاي) وجميع من شرد منها وجميع النساء والأطفال والأغنام والأبقار.

ثم تتكرر نفس المذبحة الرهيبة بالنسبة لأورشليم، وحبرون ولخيش وعجلون ومقيدة كلها ضربها بحد السيف وحرَّم كل نفس حية فيها، فقتل النساء والأطفال والشيوخ والعجزة.. وهكذا فعل بلبنة وجازر ودبير وحرمون... إلخ.

ويعتقد كثير من الباحثين، أن معظم تلك المجازر أسطورية، ويمثلون لذلك باحتلال أريحا، فهذا الاستيلاء مختلق من أساسه لأن علم الآثار كما يقول الأب ديڤو(١) أثبت أن أريحا دمِّرت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ولم يكن لها أي وجود في عهد يشوع.

وكما يقول جارودي<sup>(٢)</sup>:

"ومع هذا فتستخدم هذه التلفيقات التاريخية في المدارس الإسرائيلية لتنمية التعصب بين الشباب. ولقد قام العالم السيكولجي (ج تاماران) الأستاذ بجامعة تل أبيب بالتجربة التالية: وزع الأستاذ على أكثر من ألف تلميذ، ابتداءً من الصف الرابع إلى الثامن (المرحلة الأولية في الدراسة) حيث تدخل دراسة سفر يشوع في المنهج، رواية مذبحة أريحا التي قام بها يشوع، ثم سأل التلاميذ السؤال التالي: لنفترض أن الجيش الإسرائيلي احتل قرية عربية في الحرب، فهل يفعل مع أهلها ما فعله يشوع مع أهل أريحا؟ وتراوحت الإجابات بنعم بين ٢٦ بالمئة و ٩٥ بالمئة!! حسب المدرسة والمستعمرة (كيبوتن) والمدينة. ولما كشف هذا الاستطلاع الوجه الحقيقي للمجتمع الإسرائيلي قامت الجامعة بفصل الأستاذ (تاماران) من قائمة أساتذتها».

وقد صرَّح أحد الحاخامات في جيش إسرائيل أثناء غزو لبنان (صحيفة هاآرتس:

<sup>(</sup>١) كما ينقله عنه روجيه جارودي: إسلااثيل الصهيونية السياسية، دار الشروق: ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق. ص ٩٠.

٥/٧/٧/ بما يلي: «علينا ألاً ننسى أجزاء التوراة التي تبرر هذه الحرب، فنحن نؤدي واجبنا الديني بتواجدنا هنا (في أرض لبنان). فالنص المكتوب يفرض علينا واجباً دينياً، هو أن نغزو أرض العدو».

ويقول روجيه جارودي (١) معلِّقاً على نصوص التوراة المحرَّفة، التي تطالب بتوسيع أراضي إسرائيل، وطرد جميع سكانها الأصليين، وإبادة كل من يقاوم، بناء على العهود والمواثيق التي قطعها الرب مع إبراهيم، ثم إسحاق، ثم إسرائيل (يعقوب)، ثم موسى ويوشع. . إلخ، يقول جارودي:

«لهـذا يُظهـر الحاخـامات في إسـرائيل حمـاساً جنـونياً لتـوسيـع حدود إسـرائيل باستمرار، ويبررون كل المغامرات العسكرية الدموية ومجازر صبرا وشاتيلا».

ولم يقتصر الحاخامات أثناء غزو لبنان على تشجيع الغزو ومباركته، والسير في داخل الدبابات، وهم يتلون التوراة المحرَّفة بل قالوا: بأن لبنان هي أرض عاشو (اسم قبيلة) التي أعطاها الرب لإسرائيل. واعتبروا أن تدمير مدينتي صور وصيدا ودك بيروت بالقنابل ومجازر صبرا وشاتيلا، هي عمل ديني يباركه الـرب، إلّه إسرائيل، حيث أمر الرب يشوع بن نون بإبادة جميع الكنعانيين والشعوب الأخرى القاطنة في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. وأمره الرب بأن لا يترك طفلاً ولا شيخاً ولا رجلاً ولا امرأة وأن يبيد الكل بما في ذلك البهائم. «اقتل أبيمالك. . اقتل الكل، الرجال والنساء والأطفال والرضَّع والأبقار والخراف والجمال والحمير» وأبو مالك (أبيمالك) هو ملك ألفلسطينين آنذاك وقال له: حرَّم (أي أقتل) كل الحيثيين والعموريين والفرزيين كما أمرك الرب».

ويقول روجيه جارودي في كتابه «إسرائيل الصهيونية السياسية»:

«هذا التبرير التوراتي للقتل والإبادة. وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات المتتالية وضم أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية التي يقدمونها على أنها الوريث الشرعي والامتداد الطبيعي لإسرائيل التوراتية، يجعل اليهود يرضون ويقبلون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

ما لا يمكن قبوله عقلاً. ويجعل كثيراً من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال الكاثوليكية وبصحة أقوال مدارس «الأحد» البروتستانتية، وهم يسيرون من غير وعي منهم على سنن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة المحرَّفة) التي أثبت علم التفسير (والآثار المتعلقة بالمنطقة) منذ قرن وبخاصة في السنين الأخيرة عدم صحتها وفنَّدها تفنيداً».

«ودلّت الأسطورة (التوراتية) هنا على قوّتها في تعبئة الصهيونيين (أي اليهود) فنرى الحاخام «العازار والدمان» يكتب في جريدة (نكودة) في مقال عنوانه «قوة الإنجاز» فيأتي بالسند الديني لسياسة (شارون وبيچن) مبدياً ما يؤيد أشد المشروعات الإمبريالية جنوناً ومفسراً ذلك باستشهادات من التوراة. وموضحاً أن إسراثيل قد أثبتت باحتلالها لبنان أنها قادرة على إحلال عهد جديد في الشرق الأوسط، بل تجاوز ذلك إلى القول: بأن هذا بدء خلاص العالم (مشيراً إلى قرب نزول المسيح الدجال، وهو المسيح المنتظر في العقائد اليهودية لأنهم يعتقدون أن عيسى بن مريم أفّاق كذاب أشر وابن زنا، وأنه ليس المسيح، والمسيح يأتي من نسل داوود ويحكم العالم بأكمله وتستبعد له كل شعوب الأرض).

ويعتمد قادة إسرائيل على ما ورد في التوراة المحرفة من أوامر الرب إلىه إسرائيل، بإقامة المذابح المروعة لجميع الساكنين في أرض كنعان وما حولها، التي وعدها الرب لإبراهيم ونسله من بعده إلى أبد الأبدين.

وتقول التوراة المحرفة سفر التثنية الإصحاح ٢٠:

«وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة بل تحرّمها تحريماً (أي تقتل كل نفس فيها بما في ذلك الأطفال والشيوخ والنساء والبهائم) الحيثيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين والبوسيين، كما أمرك الرب إلهك».

نعم هكذا. . حرب إبادة كاملة (جينوسايد) ومحارق (هولوكوست) تتصاغر أمامها ما يقال أن هتلر فعله باليهود. .

فمذابح لبنان (كما يقول روجيه جارودي) وغيرها من المذابح التي تقوم بها أو ستقوم بها إسرائيل هي نتيجة طبيعية ومنطقية وحتمية لإيديـولجيتهم وللأسـاطير التي يؤمنون بها والموجودة فيما يسمى العهد القديم.

ولقد دعا بيچن وأنصاره إلى الحرب المقدسة بتأييد الحاخامات المتعصبين. . واستشهدوا بالنصوص المتكررة في التوراة المحرَّفة عن شعب الله المختار: و «إسرائيل الابن البكر للرب» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. . كما استشهدوا بالمجازر التي ادَّعوا \_ كذباً وبهتاناً \_ أن موسى عليه السلام ويوشع وشاول وداوود قاموا بها ضد الشعوب الساكنة في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. .

وجاء في سفر صموئيل (الإصحاح الأول: ١٥) ما يلي: «وقال صموئيل (النبي) لشاول (وهو طالوت الذي جاء ذكره في القرآن): إياي أرسل الرب لمسحك ملكاً على شعبه إسرائيل (يدعى الممسوح بالزيت مسيحاً) والآن فاسمع صوت كلام الرب: هكذا يقول رب الجنود. إني افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في المطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق وحرِّموا (أي اقتل كل نفس)، كل ما له ولا تعفُ عنهم. بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، حملاً وحماراً».

وتتكرر قصة المذابح في التوراة حيث تزعم هذه التوراة المحرفة: أن موسى قد قام بالمجازر أولاً ثم تبعه بعد ذلك يشوع بن نون ثم تبعهما شاول (طالوت)، ثم جاء داوود وأقام المحارق كما يزعمون، وأوقد الأتون، ورمى فيها جميع خصومه من نساء وأطفال وشيوخ ورضع وبهائم.

فإذا كان الأنبياء بهذه الوحشية عندهم، فإن ما يفعله (بيچن أو شارون) أو غيرهما من المجرمين يعتبر شيئاً تافهاً بالنسبة لتلك الجراثم السابقة. . وهم يعلنون صباح مساء أنهم يتقربون إلى الرب إله إسرائيل بدماء هذه الشعوب. . فهل يرجى سلام مع إسرائيل؟؟

هل يرجى سلام مع إسرائيل ونصرص التوراة المحرفة تحذر شعب إسرائيل من إجراء أي معاهدة سلام مع سكان أرض فلسطين وما حولها.

قال الرب: احفظ ما أنا موصيك اليوم، ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيّين والفرزيين والحوييّن واليبوسيين. احترز من أن تقطع عهداً مع

سكان الأرض التي أنت آتٍ إليها لئلا يصيروا فخّاً في وسطك. . . احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض». (سفر التكوين الإصحاح ٣٤: ١١ – ١٣).

وفي سفر العدد (الإصحاح ٣٣: ٥٠ ـ ٥٥) من التوراة المحرَّفة جاء ما يلي:

«وكلم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلًا: كلّم بني إسرائيل، وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان. فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم... تملكون الأرض وتسكنون فيها. قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم... وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون السذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فيها».

وتحدد التوراة المحرفة حدود إسرائيل بصور مختلفة ، فتارة تتسع ، وتارة تضيق نسبياً ، وأحياناً تكون الحدود مطاطة حسب قدرة جيش إسرائيل . . فقد جاء في سفر التثنية (الإصحاح ١١: ٢٣ – ٢٦) ما يلي :

«يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر منكم وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان.. من النهر، نهر الفرات إلى البحر الغربي (هل هو نهر النيل كما ورد في مواضع أحرى أم البحر الأبيض المتوسط كما دلَّت عليه عبارات أخرى من التوراة؟) يكون تخومكم. لا يقف إنسان في وجهكم. الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي تدوسونها كما كلمكم».

جاء في سفر التثنية أيضاً (الإصحاح ٢٠: ١٦ - ١٨):

«وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة. بل تحرِّمها تحريماً (أي تبيد كل من فيها من الطفل الرضيع إلى الشيخ الفاني) الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك إلهك».

ويوضح لهم الرب \_ حسب زعمهم \_ الفرائض التي ينبغي أن يعملونها. وأهمها جميعاً «تخربون جميع الأماكن» سفر التثنية (الإصحاح ١٠: ١ - ٢): قال الرب:

هذه هي الفرائض والأحكام التي تحفظون لتعلموها في الأرض التي أعطاك الرب إلّـه آبائك لتمتلكها كل الأيام التي تحيون على الأرض. تخربون جميع الأماكن».

وجاء في سفر التثنية الإصحاح ٧ (من أوله لآخره).

«متى أتى الرب إلّهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وتطرد شعوباً كثيرة من أمامك الحيثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. سبع شعوب أكثر وأعظم منك. ودفعهم الرب أمامك وضربتهم فإنك تحرّمهم (أي تبيد كل نفس فيها من الرضيع إلى الشيخ ومن الرجل إلى المرأة وجميع البهائم). لا تقطع معهم عهداً ولا تشفق عليهم. لأنك أنت شعب مقدس للرب إليك قد اختار الرب لتكون له شعباً. أخص من جميع الشعوب من الذين على وجه الأرض. مباركاً تكون فوق جميع الشعوب. وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك، لا تشفق عيناك عليهم، ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً (هذه هي سياسة إسرائيل منذ أن قامت) لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا يكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يئنوا. ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء، لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم».

وهكذا تتضح معالم سياسة إسرائيل القتل والسفك والذبح لكل سكان فلسطين وما حولها. . دون وجود حدود دائمة . . حيثما وطئت أقدامك يا إسرائيل فهي أرضك . . وبما أنك لا تستطيع أن تبيد جميع الشعوب دفعة واحدة فإن الرب إلهك . . إله إسرائيل سيدفعهم ليدك ويطردهم من أمامك قليلاً قليلاً . لكن الحذر أن تشفق على أحد منهم . . الحذر الحذر أن توقع معهم عهداً . . لاسلام . . لاسلام ولا عهد مع هذه الشعوب حتى تبيدها جميعاً . . ولا يبقى في أرضك منهم إنسان واحد . .

فهل يطمع العرب بعد هذه التعليمات التوراتية الواضحة بسلام مع إسرائيل؟!

## سفر يشوع (سفر المجازر) وسياسة إسرائيل:

سفر يشوع سفر المجازر. ويشوع هو (يـوشـع بن نون) فتى مـوسى وأحد أنبياء بني إسـرائيل، ولكن التـوراة المحرَّفة تفتري عليـه الكذب كمـا افتـرت من قبـل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وهارون.

ويبتدىء سفر يشوع من الإصحاح الأول بوعد من الحرب، بإعطائهم أرض الشعوب القاطنة في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. . ثم أوامر من الرب بإقامة المذابح المتتالية . .

## ففي الإصحاح الأول (١-٧)، جاء ما يلي:

«كلَّم الرب يشوع بن نون خادم موسى قائلاً: موسى عبدي قد مات. قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم. كل موضع تدوسه أقدامكم لكم أعطيته (هكذا دون تحديد أي حدود لدولة إسرائيل) من البرية ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. . جميع أراضي الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تنحومكم لا يقف إنسان في وجهك».

وفي الإصحاح السادس من سفريشوع يسقط سور أريحا بمجرد هتاف إسرائيل ونفخ البوق وتبدأ المجزرة قال الرب حسب زعمهم حافتكون المدينة وكل ما فيها محرَّماً للرب (أي إبادة يباد) راحاب الزانية فقط تحيا وكل من معها في البيت لأنها قد خبَّات الجاسوسين. «وحرَّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحدِّ السيف. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. . وحلف يشوع في ذلك الوقت ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة».

وفي الإصحاح الثامن، سفر يشوع «قال الرب ليشوع: قم واصعد إلى عاي. انظر قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه. وتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم..

«وكان لمّا انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل وفي البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعاً بحدّ السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي

وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألفاً، جميع أهل عاي. ويشوع لم يرد يد التي مدها بالمزارق حتى حرم جميع سكان عاي (أي قتل جميع السكان بما في ذلك النساء والأطفال). لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبدياً خراباً إلى هذا اليوم».

وتتوالى المجازر في أورشليم ولخيش وعجلون وحبرون ويروث.. وجاء سكان جعبون وسلَّموا أنفسهم لإسرائيل «ورضوا بأن يكونوا لهم عبيداً أبد الدهر» كما تقول التوراة المحرَّفة ومع هذا رفض (يوشع بن نون) هذا العرض لولا أن سكان جعبون ادعوا أنهم من أماكن بعيدة ولبسوا ثياباً رثة، وجعلوا على أنفسهم آثار السفر البعيد.. وقد علَّل يوشع ذلك الرفض بأن الرب أمره وأمر إسرائيل بعدم الصلح مع سكان أرض فلسطين وما حولها.

ثم قام يشوع وأخذ مدينة مقيدة في ذلك اليوم، وضربها بحد السيف، وحرَّم ملكها وكل نفس بها، لم يبق شارداً، كما تقول التوراة (سفر يشوع)، ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه إلى لبنة وحارب لبنة. فدفعها الربّ ليد ابنه البكر إسرائيل (لعنة الله على اليهود) فضربها يشوع بحد السيف وكل نفس بها. لم يبق بها شارداً ولا طفلاً ولا شيخاً ولا رجلاً ولا امرأة. حسب أوامر الربّ، فعل يشوع.. هكذا تقول التوراة المحرَّفة.

ثم اجتاز يشوع، وكل إسرائيل معه، من لبنة إلى لخيش، فدفع الرب إله إسرائيل لخيش بيد إسرائيل فضربها بحد السيف، وكل نفس بها، حسب ما فعل بكل المدن السابقة. حينئذ صعد هورام ملك جازر لإنقاذ لخيش. . وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له شارداً.

ثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إلى عجلون فضربوها بحد السيف. وحرّم كل نفس بها، حسب كل ما فعل بلخيش ولبنة وأريحا. .

ثم صعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون وضربوها بحد السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها. . من الطفل الرضيع إلى الشيخ

الفاني . . لم يبق شارداً . . حرَّمها يشوع حسب أوامر الرب إلَّـه إسرائيل!!

ثم رجع يشوع إلى دبير وحاربها وأخذها مع ملكها، وكل مدنها، وضربها بحد السيف، وحرّم كل نفس بها لم يبق شارداً..

«فضرب یشوع کل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وکل ملوکها. . لم یبق شارداً بل حرَّم کل نسمة کما أمر الربّ إلّه إسرائیل . . فضربهم یشوع من قادش برینغ إلی غزة وجمیع أرض جوشن إلی جبعون . وأخذ یشوع جمیع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة لأن الرب إلّه إسرائیل حارب عن إسرائیل . . ثم رجع یشوع وجمیع إسرائیل معه إلی المحلة إلی الجلجال» . .

واستمر يشوع في إقامة المجازر - كما تزعم التوراة - طوال حياته. . فما كاد ينتهي من هذه المناطق التي ذكرتها التوراة المحرَّفة حتى انطلق إلى حاصور التي ضربها بحد السيف وحرَّمها، بحيث لم تبق بها نسمة . . وأحرق يشوع حاصور بالنار كما فعل بالمدن السابقة ، أريحا وعاي . . . إلخ ، ولكن يشوع لم يحرق المدن القريبة من حاصور والواقعة على التلال ، بل اكتفى بقتل كل نفس فيها . . النساء مع الرجال والأطفال مع الشيوخ!! (يا لها من رحمة!!) .

فأخذ يشوع \_ حسب قول التوراة المحرَّفة \_ كل تلك الأرض: الجبل وكل المجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهله من الجبل الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون. وأخذ جميع ملوكها وضربهم بحد السيف لم يبق بها شارداً.. ولا أبقى على نفس بها.

«وجاء يشوع وقرض (أي أباد) العناقيين من الجبل من حبرون ومن دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل. حرَّمهم يشوع مع مدنهم فلم يتبقَّ عناقيون في أرض إسرائيل لكن بقوا في غزة وأشدود. فأخذ يشوع كل الأرض حسب ما كلَّم به الربُّ موسى وأعطاها يشوع ملكاً لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم. واستراحت الأرض من الخراب». (سفر يشوع: الإصحاح ١١).

وشاخ يشوع ورغم الحروب الكثيرة التي قام بها، إلَّا أنه لم يمتلك كل أرض

فلسطين ولبنان والأردن وسوريا. وقال له الرب: «قد بقيت أرض كثيرة للامتلاك. هذه هي الأرض الباقية. كل دائيرة الفلسطينيين. وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالاً.. من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق تخم الأموريين. وأرض الجبلين وكل لبنان في شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة. جميع سكان الجبل من لبنان إلى مسرفوت مايم. جميع الصيدونيين. أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل. إنما أقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكاً كما أمرتك». (سفريشوع: الإصحاح ١٣: ٢).

وفي الإصحاح ٢٣ من سفر يشوع قام يشوع سلفاً بتقسيم الأراضي التي لم يحتلها بعد على أسباط بني إسرائيل «انظروا قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكاً لكم حسب أسباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلتهكم».

وقد تعمَّق لدى اليهود، وخاصة في العصور الحديثة، أحقيتهم في استلاب أرض الغير، وإبادتهم دون رحمة أو شفقة، لأن تلك هي تعاليم الرب إله إسرائيل. فقد صرَّحَت (چولدا مايير) في ١٥ اكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧١م لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «وجد هذا البلد (أي إسرائيل) تنفيذاً لوعد الرب ذاته. ولهذا لا يصحّ أن نسأله إيضاحاً عن شرعية هذا الوجود».

ويقول (موشي دايان) في «الجيروزالم بوست»، عدد ١٠ أغسطس (آب) ١٩٦٧م:

«ذا كنا نملك الكتاب المقدس، وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة. فينبغي أن نمتلك أيضاً بلاد التوراة (وهي الأسفار الخمسة من العهد القديم) بلاد القضاة (وهو أحد أسفار العهد القديم). أرض أورشليم وحبرون وأريحا وأماكن أخرى كثيرة».

ويقول (مناحيم بيچن) لصحيفة «دافحار»، في ١٤ ديسمبر (كانسون الأول) ١٩٧٨م:

«لقد وعدنا الله هذه الأرض ولنا كل الحق فيها». .

وتصرِّح (چولدا ماييس) لـ «الصنداي تـايمز» اللنـدنية، في ١٥ يـونية (حـزيران) ١٩٦٩م، بالآتي:

«لا وجود للفلسطينيين. ليست المسألة أننا أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم، لا. إنهم لم يوجدوا أصلًا. والتوراة شاهد على ذلك، فالوعد بهذه الأرض من الرب لنا منذ عهد إبراهيم».

ويبدو تأثير التعاليم التوراتية المحرَّفة واضحاً أشدّ الوضوح في تصريحات زعماء إسرائيل منذ تكوينها وهي سياسة دولة إسرائيل منذ قيامها. .

وعندما وجّه اينشتاين (وهو يهودي) إلى واينزمان (أحد كبار قادة الصهيونية العالمية) قائلًا له: وما هو مصير العرب إذا ما أعطيت فلسطين لليهود؟ فردَّ عليه وايزمان: «من هم أولئك العرب. إنهم لا شيء»(١).

وكتب أول وزير للتعليم في إسرائيل، بيرسون دينور: «ليس في بلادنا مكان الأليهود. وسنقول للعرب ارحلوا. فإن لم يرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة فسنرجلهم بالقوة»(٢).

وكتب جوزيف فايتز، مدير إدارة الاستيطان، غداة حرب يونية (حزيران) ١٩٦٧م:

«من الواضح أنه لا مكان في هذه البلاد لشعبين. والحل الموحيد همو إسرائيل اليهودية التي تضم على الأقل إسرائيل الغربية (الضفة الغربية لنهر الأردن) بلا عرب. ولا مخرج إلا بنقل العرب إلى مكان آخر في البلدان المجاورة».

وقد صرَّح (بيچن، وشارون، وبيريـز) مراراً وتكـراراً: إن الضفة الغـربية هي يهودا والسامرة، ولا يمكن مطلقاً التنازل عن أرض هي يهودية بمقتضى أوامر الرب. .

<sup>(</sup>١) نقلًا عن كتاب روجيـه جارودي: إسـرائيل الصهيـونية السيـاسية، وقـد نقل هـوذلك عن كتـاب مستقبل الشرق الأوسط: ص ٣٤١ Middle East Perspective هـد مستقبل الشرق الأوسط:

<sup>(</sup>٢) تاريخ الهاجاناه نشر المنظمة الصهيونية العالمية. . نقلًا عن رجاء جارودي «إسرائيل الصهيونية السياسية».

والرب قد أمر مراراً وتكراراً (في التوراة المحرَّفة) بطرد جميع سكان هذه الأرض من وجه إسرائيل وإلاً وجب قتل كل نفس فيها من الطفِل الرضيع إلى الشيخ الفاني.

وقد قام الكاتب الأمريكي الساخر المشهور «مارك توين» (وهو يهودي) بترويج فكرة (شعب بلا أرض وأرض بلا شعب)، أي أن الشعب اليهودي الموجود في الشتات (دياسبورا) ينبغي أن يسكن أرض فلسطين التي لا يوجد فيها أي شعب. .

وهـو كذب مفضـوح، إذ إن الشعب العربي في فلسـطين كـان يشكّـل أكثـر من ٨٠ بالمئة من سكان فلسطين حتى لحظة إعلان دولة إسرائيل وقرار التقسيم.

ولكن هذه الأكاذيب تنطلي على الغربيين.. ويستخدم اليهود بذكاء أساطير العهد القديم (التوراة المحرَّفة) التي يؤمن بها النصارى. حتى أن كثيراً من النصارى يؤيدون إسرائيل بسبب ما يتلى عليهم من أسفار العهد القديم.

ولهذا نجد بعض كبار رجال الدين المسيحي، مثل الكاتب الكاثـوليكي (جاك ماريتان)، يقولون: «فلسطين هي الأرض الوحيدة التي ثبت ثبوتاً مطلقاً وثبوتاً إلّهياً أنها لشعب معيَّن (هم اليهود) حق لا ينازع فيها»(١).

وتقول رسالة اللجنة الأسقفية الفرنسية في ١٦ أبريل (نيسان) ١٩٧٥م تحت عنوان (إرشاد يتعلَّق بموقف المسيحيين من اليهودية): النقطة الخامسة: «لا يمكننا أن نسى بصفتنا مسيحيين أن الرب قد وهب في الماضي شعب إسرائيل أرضاً ليتلاقى عليها»(٢).

وتقوم في الولايات المتحدة حملات منظَّمة في الكنائس لـدعم مواقف إسرائيل وتبرير ذلك بما جاء في العهد القديم.

وقد بلغ الأمر أن تكونت لجان من بعض رجال الدِّين والأثرياء المتديِّنين في

<sup>(</sup>١) روجيه جارودي إسرائيل الصهيونية السياسية: ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الولايات المتحدة، تجمع التبرعات الضخمة لهدم المسجد الأقصى. . وليبنى على أنقاضه هيكل سليمان . . لأن المسيح لا يظهر إلّا عند قيام الهيكل!!

إن سياسة إسرائيل تقوم على نصوص توراتية تدعو إلى طرد جميع سكان الأرض التي تطؤها أقدام إسرائيل وتحرّم تحريماً تاماً توقيع أي معاهدة سلام مع سكان تلك الأرض. وتدعو بإلحاح إلى إقامة المذابح والمجازر لهذه الشعوب وإبادتها إبادة كاملة بما في ذلك النساء والشيوخ والأطفال بل وحتى البهائم من الأبقار والأغنام والحمير تجب إبادتها وقتلها إذا ما دفعها الرب إله إسرائيل ليد ابنه البكر (إسرائيل)... فهل يُرجى سلام مع إسرائيل؟؟



# الزنا والفواحش في التوراة والعهد القديم

تزخر التوراة (أسفار الشريعة الخمسة، الأسفار المنسوبة لموسى عليه السلام) والعهد القديم (أسفار التاريخ والأنبياء والكتابات بما فيها الأسفار وأسفار الحكمة) بصور متناقضة، فمن جهة تحرم الزنا والفواحش، وتضع عليها عقوبات صارمة (القتل والرجم) ومن جهة أخرى تصف الأنبياء الكرام \_ كذباً وبهتاناً \_ بأنهم زناة، بل ويمارسون الزنا مع بناتهم وأخواتهم وقريباتهم...

ولاشك أن الأمر الأول، وهو تحريم الزنا والفواحش هو من أوامر التوراة الحقة، التي جاء بها موسى عليه السلام... وأن الأمر الثاني، وهو اتهام الأنبياء بالزنا وارتكاب الموبقات وكافة الجرائم والفواحش هو من أكاذيب الأحبار الذين كتبوا هذه الأسفار، وأضافوا إليها ما ليس منها.

ونحن نبرّىء الأنبياء عليهم السلام جميعاً من هذه التهم الحقيرة.. ونعتقد اعتقاداً جازماً لا تردد فيه أن الأنبياء هم صفوة البشر وأنهم لم يبلغوا هذه المكانة عبثاً، فهم على أعلى درجة من الخلق والانضباط. ولا تجوز أن تحدث منهم الصغائر فضلاً عن الكبائر والكفر والعياذ بالله كما تنسبه لهم التوراة.. ونسرى أن الأنبياء معصومون عن ارتكاب المعاصي.

وإننا نرفض رفضاً باتاً ما يقوم به بعض الكتاب العرب (مسلمين وغير مسلمين) من اتخاذ ما ورد في التوراة والعهد القديم، حجة لاتهام الأنبياء عليهم السلام بهذه الجرائم الأخلاقية الكبرى.

ونرى أن من اتَّهم الأنبياء بهذه الجراثم فقد كفر، والعياذ بالله، بدين الإسلام. . وللأسف الشديد نرى بعض الكتاب المسلمين، يتهم داوود عليه السلام بالزنا، ويتهم سليمان بأنه عبد الأوثان، ويتهمه بالظلم والاستبداد، معتمداً في ذلك على نصوص التوراة والعهد القديم. . ونحن نرفض ذلك كله ونراه كفراً بواحاً.

## عقوبات الزنا والفواحش في التوراة:

جاءت العقوبات في التوراة مشددة على الزنا ونكاح المحارم واللواط ومضاجعة الحيوانات. وذلك لمنع انتشارها في بني إسرائيل. . ومع ذلك انتشارت هذه الفواحش ولم يكن هناك من ينفذ أحكام الشريعة. بل وصل الأمر بالأحبار أن اتهموا الأنبياء بارتكاب الفواحش حتى يسهل لهم ارتكابها.

#### المحرمات:

«عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف. عورة امرأة أبيك لا تكشف. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجاً لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها. عورة أخت أبيك لا تكشف. عورة أخت أمك لا تكشف. عورة أخي أبيك لا تكشف. عورة أخيك لا تكشف. عورة أخيك لا تكشف. ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك. ولا تضاجع ذكراً مضاجعة امرأة. ولا تجعل مع بهيمة مضجعك. ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها، إنه فاحشة. كل من عمل شيئاً من هذه الرجاسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها» أي تعدم وتقتل (اللاويين ۱۸: ۷ – ۲۹).

#### سفر اللاويين (۲۰: ۱۰ – ۲۱):

«إذا زنى رجل مع امرأة، فإذا زنى مع امرأة قريبه، فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما يقتلان كلاهما، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته (زوجة ابنه) فإنهما يقتلان كلاهما. قد فعلا فاحشة، دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجساً. إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة. بالنار

يحرقون وإياهما. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة يميتونها. وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها، تميت المرأة والبهيمة. إنهما يقتلان، دمهما عليهما. وإذا أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتهما، ورأت هي عورته فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني شعبهما قد كشف عورة أخته. قد عرى قريبته، يحملان ذنبهما، يموتان . . إذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها، عرى ينبوعها، وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما . عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف . إنه قد عرى قريبته . يحملان ذنبهما وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه يحملان ذنبهما يموتان عقيمين . وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين ».

سفر اللاويين (٢١: ٩):

«إذا تدنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست أباها ، بالنار تحرق».

سفر التثنية (٢٢: ٢٢):

«إذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة، زوجة بعل، يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة».

سفر التثنية (٢٢: ٢٣ - ٢٧):

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه. لكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده، وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئاً ليس على الفتاة خطيئة للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلاً، هكذا هذا الأمر، إنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها».

سفر التثنية (٢٢: ٨٨ و ٢٩):

إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة، فأمسكها واضطجع معها، فوجدا، يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي زوجته من أجل أنه أذلها. لا يقدر أن يطلقها كل أيامه».

جاء في الوصايا العشر: «لا تزن. . لا تشته امرأة قريبك» (الخروج ٢٠، ١٤، ١٧).

سفر التثنية (٢٢: ١٣ - ٢١):

«إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها، وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة. يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة. فيأخذ شيوخ المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمائة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسماً رديئاً عن عذراء. فتكون له زوجة، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحاً لم توجد عذرة للفتاة يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أباها. . . ».

وقد ألغى أحبار يهود هذه الأحكام منذ فترة مبكرة جداً. لأن أحكام التوراة \_ حسب زعمهم \_ قاسية . ولأن الزنا منتشر بصورة رهيبة . حتى أن المسيح عليه السلام تحداهم أن يرجموا زانية ، قائلاً لهم : «من كان منكم طاهراً فليرمها بحجر» ، فنكصوا عن ذلك لعلمهم بزناهم وبأن عقوبة ستقع عليهم لكذبهم ونفاقهم . وقد تابت هذه المرأة توبة نصوحاً .

وفي المدينة زنى يهودي بيهودية، فجاؤا إلى النبي على وقالوا في أنفسهم إن حكم لكم بالرجم فلا تقبلوا منه، وإن حكم بغير ذلك كان ذلك لكم حجة عند ربكم. فلما حضروا قال لهم النبي: ما هو حكم التوراة، فقالوا: التأديب والضرب وكان عبد الله بن سلام موجوداً فكذّبهم وفتحوا التوراة وقال للرجل اليهودي اقرأ فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك فإذا تحتها آية الرجم فأخذا ورجما.

## عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت لعدد كبير من الجرائم:

التجديف على الله (اللاويين ٢٤: ١٦) وعبادة الأصنام (التثنية ١٣: ١٠) والقيام بأي عمل يـوم السبت (العدد ١٥: ٣٥) والتمرد على الأبوين (التثنية ٢١: ٢١) وزنا العذراء المخطوبة (التثنية ٤٦: ٢) وزنا المتزوجة إذا ثبت أنها عند الـزواج لم تكن

عـذراء (التثنية ٢٢: ٢٠) ومصاحبة الجان والتوابع (الـلاويين ٢٠).. والغلول (يشـوع ٧: ٢٥).. وكانت عقـوبة الـرجم أيضاً تنفـذ على الحيوانـات. ويبـدأ الـذين شهدوا بالرجم ثم الأخرون.

## الأحبار يغيِّرون الأحكام:

نعلم مما سبق أن اليهود لم يلتزموا أصلاً بعبادة الله بل عبدوا الأوثان وارتدوا عشرات بل مئات المرات. وبطبيعة الحال مارسوا الزنا واللواط علناً في المعابد والهياكل ذاتها. وقدسوا بصورة خاصة ما قامت به الزانية (راحاب) والزانية (يهوديت) وجعلوا لها سفراً خاصاً يمجد زناها والزانية (استير) وجعلوا لها سفراً خاصاً يمجد زناها والزانية (استير) وجعلوا لها سفراً وعيداً كبيراً لذكراها هو (عيد الفوريم) أو (عيد المساخر).

وأما التلمود الذي كتبه الأحبار الفريسيون ففيه ما يلي:

«اليهودي لا يخطىء إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد والمرأة اليهودية مثل البهيمة والعقد لا يوجد بين البهائم».

«لليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات».

«لليهودي أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه مقاومتها».

«إن الزنى بغير اليهوديات واللواط بغير اليهود لا عقاب عليه لأن الأجانب من نسل الحيوانات».

«ليس للمرأة اليهودية أن تبدي أي شكوى إذا زنا زوجها بأجنبية في المسكن المقيم فيه مع زوجته لأنه لم يزن إلاً بحيوان لا كرامة له».

«اللواط بالزوجة جائـز لأن الزوجـة مثل قـطعة لحم اشتـراها من الجـزار ويمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية حسب رغبته».

## التوراة والعهد القديم المحرفان يتهمان الأنبياء عليهم السلام بالزنا والاعتداء على المحرمات:

سنورد ها هنا أمثلة مما ورد في التوراة والعهد القديم وشيئاً يسيراً من تعاليم التلمود التي تتهم الأنبياء عليهم السلام بارتكاب جريمة الزنا.

#### • آدم وحواء:

يزعم التلمود أن آدم كانت له عشيقة من الجن اسمها «ليليت» كان يأتيها لمدة (١٣٠) سنة، وأنجب منها أولاداً كثيرين. كما يزعم التلمود أن حواء كان لها أيضاً عشاقاً من الجن يأتونها وولدت منهم أولاداً كثيرين. وتسمي التوراة (سفر التكوين) أبناء آدم وحواء من زواجهما أبناء الله لأن الله خلق آدم على صورته (أي صورة الله حسب زعمهم ) وأن روح آدم جزء من روح الله فلهذا فهو ابنه على الحقيقة لا على المجاز فقط. «قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» سفر التكوين الإصحاح الأول. «وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا» التكوين ٢٣:٣.

ولما كثر أبناء آدم الذين تسميمهم التوراة (أبناء الله) رأوا أن بنات الناس حسنات فاتخذوا منهنَّ زوجات. والمقصود ببنات الناس. . بنات حواء من زناها مع الشياطين، وبنات آدم من زناه بعشيقته (ليليت).

وإليك نص ما جاء في سفر التكوين (٦: ١ – ٤):

«وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا.. وبعد ذلك إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولاداً. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم».

ويزعم اليهود أنهم تسلسلوا من نسل شيث بن آدم (وهو نبي أيضاً) وشيث عندهم من أبناء آدم وحواء من زواج صحيح. أما بقية البشر فهم من نتاج الاتصال ببنات الناس!! والمقصود بذلك بنات الزنا.

# • نوح عليه السلام يشرب الخمر ويلعن كنعان ويجعل بركته لسام (جد اليهود):

جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٩: ٢٤ ـ ٢٧):

أن نوحاً عليه السلام، شرب الخمر، ففقد وعيه، وانكشفت سوأته فرآه ابنه حام على هذه الصورة فأخبر أخويه سام ويافث اللذين قاما بكل أدب وأخذا رداء وسترا أبيهما. فلما أفاق نوح من سكرته قال: «ملعون كنعان (وهو ابن حام وليس له ذنب إلا أن الكنعانيين هم سكان فلسطين) عبد العبيد يكون لأخوته. مبارك الرب إله سام (جد اليهود) وليكن كنعان عبداً لهم. ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام. وليكن كنعان عبداً لهم».

لهذا ينظر اليهود الساميون أن الكنعانيين سكان فلسطين عبيد لهم. . وهذا عندهم دين لا يقبل المناقشة .

## • إبراهيم عليه السلام تصوره التوراة بأنه ديوث وناكح أخته:

جاء في سفر التكوين (الإصحاح ١٢: ١٠ ــ ١٥):

«وحدث جوع في الأرض فانحدر إبرام (إبراهيم) إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديداً وحدث لما قرب أن يدخل مصر، أنه قال لساراي (سارة) امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذ رآك المصريون أنهم يقولون: هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك. قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيراً بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء واتن وجمال».

وتتكرر نفس القصة مع أبيمالك ملك فلسطين حيث قام إبراهيم بتقديم زوجته سارة إلى الملك كي يستلم منه هدايا وعبيداً وأموالاً. وعندما علم أبيمالك أن سارة هي زوجة إبراهيم عاتب إبراهيم لقوله ذاك فقال إبراهيم: «وبالحقيقة هي أيضاً أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي. فصارت لي زوجة. وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها: هذا معروفك الذي تصنعين إليًّ. في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخى».

#### سفر التكوين (الإصحاح ٢٠: ١٢ - ١٣):

ولا تجد في التوراة المحرَّفة أن الأنبياء يدعون أحداً إلى عبادة الله الواحد الأحد بل تجدهم يمكرون ويخدعون ويسرقون ويكذبون ويزنون ويشربون الخمر، وتحمل نساؤهم معهم الأوثان فيعبدونها، ويتحدثون عن سليمان عليه السلام بأنه عبد الأوثان مع زوجاته الألف وأن هارون هو الذي صنع لبني إسرائيل العجل الذهبي ليعبدوه وأنه عبده معهم. . . إلخ .

### إسحاق أيضاً يقول عن زوجته: إنها أخته:

سفر التكوين (الإصحاح ٢٦: ١ - ٧):

«وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين. وسأله أهل المكان عن امرأته، فقال: هي أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقه (زوجته) لأنها كانت حسنة المنظر».

## • لوط عليه السلام يفعل الفاحشة بابنتيه كما تزعم التوراة المحرَّفة:

بعد أن أهلك الله قوم لوط في سدوم وعامورة، خرج لوط إلى البرية ولم يكن معه غير ابنتيه وسكن الجبل معهما. فضاقت الفتاتان بحياة الوحدة والعزوبة فسقتا أباهما خمراً ثم نامت معه الكبرى، وفي الليلة التالية نامت الصغرى، فأنجبتا من أبيهما نسلاً، وإليك نص ما ذكرته التوراة المحرفة سفر التكوين الإصحاح التاسع عشر: ٣٠ ـ ٣٠.

«وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسق أبانا خمراً ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي. نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي

فاضطجعي معه، فنحيي من أبينا نسلًا. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً. وقامت الصغرى واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهو أبو الموآبيين إلى اليوم، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو العمونين إلى اليوم، ونتيجة لهذه الأكاذيب التي وضعها أحبار اليهود عليهم لعنات الله في التوراة والتلمود فإنه يحق لليهود أن يفعلوا جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن ينشروا الزنا واللواط ومقارفة الفاحشة مع الأطفال والأخوات والأمهات. ولا يخشوا شيئاً فهم أبناء الله وأحباؤه، وشعبه المختار من دون العالمين.

# نصوص التوراة المحرَّفة تقول أن راؤبين الابن البكر ليعقوب يزني بزوجة أبيه:

جاء في سفر التكوين (الإصحاح ٣٥: ٢٢):

أن راؤبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه وأم أخوته. وسمع يعقوب (إسرائيل بذلك) ولم ينزعج بل بارك راؤبين.

يهوذا أسد إسرائيل وأحد الأسباط يزني بزوجة ابنه:
 وينجب منها فارص وزارح. . وتحدر داوود من فارص:

يهوذا هو أحد الأسباط وأشجع أبناء يعقوب. والأسباط هم أبناء يعقوب عليه السلام (ويعقوب يدعى أيضاً إسرائيل). .

وقد جاء في سفر التكوين من التوراة المحرَّفة (الإِصحاح ٣٨: ١ ــ ٢٦) قصة زنا يهوذا بزوجة ابنه كما يلي:

«وأخذ يهوذا زوجة لعير (ابنه الأكبر) اسمها ثامار. وكان عير بكر يهوذا شريراً في عيني الرب فأماته الرب، فقال يهوذا (لابنه الثاني) أونان: أدخل على امرأة أخيك وتزوج، وأقم نسلاً لأخيك (أي أن النسل سيدعى لعير فغضب أونان وسفح ماءه على الأرض فكان بذلك أول من مارس العزل) فعلم أونان أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكيلا يعطي نسلاً لأخيه. فقبح في

عيني الرب ما فعله (غريب أمر هذا الرب الذي يغضب من الحق والخير) فأماته أيضاً فقال يهوذا لثامار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيلة ابني».

وهكذا قعدت ثامار تنتظر شيلة إذ لم يكن للمرأة من حق في نفسها بل يرثها إخوته واحداً بعد الآخر، وتحبس على الصغير حتى يكبر، فيتزوجها إن شاء أو تفتدي نفسها منه، فلما كبر شيلة لم يزوجها إياه يهوذا.

«وخلعت (ثامار) عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع، وتلففت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنه، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة، فنظرها يهوذا، وحسبها زانية، لأنها كانت قد غطت وجهها. فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: وماذا تعطيني لكي تدخل علي فقال: إني أرسل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطيني رهناً حتى ترسله. فقال (يهوذا): ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصائك وعصائك التي في يدك فأعطاها ودخل عليها، فحبلت منه ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها».

«ولما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت (ثامار) وها هي حبلى أيضاً من الزنا، فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميهاقائلة: من الرجل الذي هذه له أنا حبلى؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه. فتحققها يهوذا، وقال: هي أبرُّ منى، لأني لم أعطها لشيلة ابني».

نعم لم يخجل يهوذا من فعلته، بل بارك (ثامار) وأنجبت ثامار توأمان هما: فارص وزارح. ومن نسل فارص ظهر داوود. ومن نسل داوود ظهر عيسى بن مريم ـ حسب زعمهم ـ من يوسف النجار.

الأمر فظيع فظيع.. ولم تعد أعصابنا تحتمل مواصلة قراءة هذه التوراة المحرَّفة، والتي كانت هدى ونوراً عندما أنزلها الله تعالى، فأصبحت رجساً وظلمات بعضها فوق بعض، بسبب تحريف يهود، وأكاذيب يهود، وتزوير يهود.

## • داوود يتزوج امرأة متزوجة ويأخذها قسراً من زوجها ، حسب زعمهم :

وجاء في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثالث أن الصراع قام بين داوود وشاول من أجل الحصول على الملك. وكان داوود قد خطب ابنة شاول فلما قام الصراع بينهما زوجها شاول إلى فلطيئيل بن لايش.

واستطاع داوود أن يغري كبير قواد شاول بالانضمام إليه وهو أبنير. . فلما رأى شاول ذلك علم أنه لا طاقة له بداوود، فأرسل يصالحه . فأجاب داوود بأنه لكي يقبل الصلح على شاول أن يرسل ابنته ميكال التي كان قد خطبها من قبل بماثة غلفة من الفلسطينيين (١) والتي أصبحت متزوجة من فلطيئيل وهكذا أخذت ميكال قسراً من زوجها فلطيئيل، وهو يمشي خلفها يبكي لكي تعطى لـداوود. (صموئيل الثاني ٣: ١٢ - ١٦).

## • التوراة المحرَّفة تتهم داوود بالغش والكذب والزنا:

لقد جاء في سفر صموئيل الثاني من التوراة المحرَّفة: أن داوود عليه السلام كان يمشي ذات مساء على سطح قصره، فوقع بصره على المنزل المجاور، فإذا امرأة جاره وقائد جنده تستحم عارية. فشغف بها حباً، فبعث داوود في طلبها وذنى بها. وإليك النص الخبيث:

«وكان في وقت المساء، أن داوود قام وتمشى على سطح بيت الملك. فرأى من على السطح إمرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جداً. فأرسل داوود رسلا، وأخذها فدخلت إليه، وإضطجع معها، وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داوود أنها حبلى». سفر صموئيل الثاني، الإصحاح 11: ٢ - ٥).

ولما كانت هذه المرأة زوجة أحد قواده ويدعى أوريا الحثي أرسل داوود خطاباً مقفلاً مع أوريا نفسه إلى قائد الجيش يوآب، وكتب في المكتوب: «اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت» (سفر صموئيل الثاني الإصحاح ١١: ٦ - ١٥).

<sup>(</sup>۱) هذا أغرب مهر في التاريخ حيث تعطى فتاة مائة عضو تناسلي (مذاكير) جبّها داوود حسب زعمهم من الفلسطينيين بعد أن قتلهم وقدمها مهراً لميكال ابنة شاول. فماذا تفعل ميكال بكل هذه الأعضاء التناسلية؟؟

وهكذا زنى داوود بالمرأة ثم حاول أن يخدع رجلها، وطلب منه أن يذهب إلى زوجته حتى لا يبدو أنها حملت سفاحاً، فأبى الرجل أن يذهب إلى زوجته لأنه مشغول بالجهاد في سبيل الله. فما كان من داوود إلا أن أرسل لقائد الجيش مع أوريا نفسه خطاباً يحتال فيه على قتله حتى يأخذ امرأته.

«فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما مضت المناحة أرسل داوود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً» هو سليمان عليه السلام.

افتراء اليهود على سليان واتهامه
 بعبادة الأوثان وأن له ألفاً من النساء:

جاء في سفر الملوك الأول من التوراة المحرَّفة الإصحاح ١١: ١ - ٩:

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرات مع (بنت فرعون). موآبيات وعمونيات وآدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلثمائة من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داوود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروت (وهي فينوس أو نجمة الصباح والمساء التي صنع لها البابليون تماثيل وعبدوها) إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداوود أبيه. حينئذ بني سليمان مرتفعه (معبداً) لكموش (إله) رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك (إله) رجس بني عمون. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنَّ يوقدن ويذبحن لآلهتهن، فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل».

وهكذا جعل اليهود \_ عليهم لعائن الله أبد الآبدين \_ سليمان عليه السلام عابد للأوثان معظماً لها مقيماً لها المعابد.

## • الاعتداء على المحرمات وتكاحهنَّ في أسفار التوراة والعهد القديم:

تدَّعي التوراة وأسفار العهد القديم ظلماً وعدواناً وبهتاناً أن الأنبياء وبنيهم مارسوا نكاح المحرمات. وقد ورد في التلمود: «من رأى أنه يجامع والدته فسيؤتى الحكمة، ومن رأى أنه يجامع أخته فمن نصيبه نور العقل».

## وقد جاء في التوراة وأسفار العهد القديم ما يلي:

١ إبراهيم عليه السلام قد تزوَّج أخته من أبيه «سارة»، وقد تقدَّم تفصيل ذلك.

٢ \_ إن راوبين بن يعقوب زنى بزوجة أبيه بلهة، وقد تقدُّم ذكره.

٣\_ إن يهوذا بن يعقوب زنى بزوجة ابنه (ثامار) وأنجب منها فارص وزارح.

٤ \_ إن أمنون بن داوود زنى بأخته (ثامار) حسب نصيحة الحكيم يوناداب.

#### جاء في سفر صموئيل الثاني (١:١٣ ـ ١٦):

"وجرى بعد ذلك، أنه كان لأبشالوم بن داوود أخت جميلة اسمها (ثامار)، فأحبها أمنون بن داوود، وأحضر أمنون للسقم من أجل (ثامار) أخته، لأنها كانت عذراء، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئاً، (ولو كانت متزوِّجة لهان عليه الأمر). وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعي أخي داوود. وكان يوناداب رجلاً حكيماً جداً. فقال له: لماذيا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح? فقال له أمنون: إني أحب (ثامار) أخت أبشالوم أخي. فقال يوناداب: اضطجع على سريرك وتمارض. وإذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع (ثامار) أختي فتأتي وتطعمني خبزاً وتعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من يدها. فاضطجع أمنون وتمارض وجاء الملك ليراه، فقال أمنون للملك: دع (ثامار) أختي فتأتي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها. فذهبت (ثامار) إلى بيت أخيها (أمنون) وهو مضطجع . . وعملت كعكاً أمامه . . وقال أمنون: أخرجوا كل أنسان عني، فخرج كل إنسان عنه . ثم قال أمنون: إيتي بالطعام إلى المخدع فآكل من يدك . فأحذت (ثامار) الكعك . . وقدَّمته له ليأكل، فأمسكها، وقال لها:

تعالى اضطجعي معي يا أختى. فقالت له: لا يا أخي لا تذلّني لأنه لا يُفعل هكذا في إسرائيل. لا تعمل هذه القباحة. أما أنا فأين أذهب بعاري، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل. والآن كلّم الملك (داوود أباك) لأنه لا يمنعني منك!! فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكّن منها وقهرها واضطجع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جداً حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. وقال لها أمنون: قومي انطلقي. فقالت له: لا سبب هذا الشر بطردك إياي هو أعظم من الآخر الذي عملته بي فلم يشأ أن يسمع لها، بل دعا غلامه وقال: اطرد هذه عني خارجاً وأقفل الباب وراءها».

- ٥ ضاجع ابشالوم بن داوود عشراً من نساء أبيه على السطح: فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل (صموئيل الثاني ١٦: ٢٢).
- ٦ قام أدونيا بن داوود بمضاجعة زوجة أبيه الفتاة الصغيرة الجميلة أبيشح الشونمية، ثم طلب من سليمان أن يزوجه إياها بعد وفاة أبيه، وقد توسطت في ذلك أم سليمان وهي بتشبع الزانية التي خانت زوجها أوريا الحثي حسب زعمهم \_ وزنت مع داوود ثم أنجبت سليمان (الملوك الأول ٢: ١٣ \_ ٢٢).

# و زواج الأنبياء - حسب زعمهم - من الزانيات والعاهرات:

- ١ ـ تـزوج يوشـع بن نـون (يشوع) من (راحـاب) الـزانيـة التي خبّـات الجـاسـوسين الإسرائيليين مكافأة لها على خيانتها وطنها وبني قومهـا. وقد وُلِدَ لراحاب الـزانية بنات كنّ جدّات لثمانية من أنبياء بني إسرائيل، حسب زعمهم.
- ٢ ــ تــزوج النبــي (عامـوس) من عاهـرة معبد وثني ــ حسب زعمهم ــ ومــارس معهــا الطقوس الوثنية أيضاً.
- ٣ \_ تزوج النبي (هوشع) من عاهرة حسب أمر الرب، كما يزعمون، لأن إسرائيل زنت وخانت الرب مع البعل فغضب الرب، حسب زعمهم، وأمر نبيه (هوشع) بأن يتخذ عاهرة زوجة له. . وأن يجعل من أبناء الـزنا أولاداً له، لأن الرب قـد

اتخذ عاهرة، هي إسرائيل، زوجة له.. واتخذ بنيها أولاد الزنـا أولاداً له (تعـالى الله عن ذلك علواً كبيراً).. وقد جاء في سفر (هوشـع ١: ٢ ــ ٥)، ما يلي:

«أول ما كلَّم الرب (هوشع) قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت تاركة الرب. فذهب وأخذ (جومر بنت دبلایم)، فحبلت وولدت له ابناً، فقال له الرب: ادع اسمه (یزرعیل) لأنني بعد قلیل أعاقب (بیت یاهو) على دم (یزرعیل) وأبید مملكة إسرائیل».

ثم يقول في نفس السفر: «قولوا لإخوتكم عمّي ولأخواتكم رحامه: حاكموا أمكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجُلها، لكي تعزل زناها عن وجهها، وفسقها من بين ثدييها. لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها، وأجعلها كقفر، وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش، ولا أرحم أولادها، لأنهم أولاد زنى . . لأن أمهم قد زنت. التي حبلت بهم صنعت خزياً». (هوشع ٢: ١ - ٥).

# • شمسون يزني ويرتكب الموبقات وجرائم القتل وإهلاك الحرث والنسل

يُعتبر شمسون بن منوح من كبار قضاة وقادة اليهود. وقد ورد في سفر القضاة: أن ملاك الرب تراءى لمنوح وزوجته، وأن الرب قد أخذ منهما تقدمتهما وقربانهما، «وقال منوح لامرأته: نموت موتاً لأننا قد رأينا الله!! فقالت امرأته: لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة». (سفر القضاة ١٣: ٢٢ ـ ٢٣).

وقد ولد شمسون للمرأة العاقر، ونشأ \_ حسب زعمهم \_ مباركاً ومنذوراً خالصاً للرب. وأقام شمسون وليمة للشباب الفلسطيني وأخبرهم بأُحجية فلم يعرفوها، ولكنه تزوج بفتاة فلسطينية، فاستطاعت أن تعرف منه سر الأحجية (اللغز) وأخبرت الفتيان فأخبروا شمسون وخسر الرهان «فغضب شمسون وحلَّ عليه روح الحروب، فنزل إلى شقلون وقتل منهم ثلاثين رجلًا وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهري الأحجية . . . ». (سفر القضاة ١٤: ١٠ \_ ٢٠).

ثم لم يكتفِ شمسون بذلك بل أمسك بثلاثمائة ابن آوى، وأخذ مشاعل وجعل

ذنباً إلى ذنب، ثم أضرم المشاعل ناراً، وأطلقها بين زروع الفلسطينيين، فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون...إلخ. (سفر القضاة ١٥: ١ - ٧).

«ثم ذهب شمسون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها». (سفر القضاة 17: ١٦).

«وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورت اسمها (دليلة)... ونام معها (بالزنا) واستطاعت أن تعرف سر قوّته الجبارة وأن ذلك كامن في شَعره.. إلى آخر الخرافة»(١). (سفر القضاة ١٦: ٤ – ٢٣).

## • انتشار الزنا في بني إسرائيل:

ذكر النبي على أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. . وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتوراة (أسفار الشريعة، أسفار موسى الخمسة، أسفار الناموس) والعهد القديم، مليئة بمئات القصص التي تتحدَّث صراحة عن انتشار الزنا وعبادة الأوثان في بني إسرائيل.

### • الزنا في عهد موسى عليه السلام:

وقد جاء في سفر العدد (٢٢) أنَّ بني إسرائيل ارتحلوا في عهد موسى ونزلوا في عربات موآب، وخاف ملك موآب (بالاق بن صفور) من أن ينه زم أمامهم فطلب من بلعام بن باعور. وكان رجلًا مجاب الدعوة أن يدعو على بني إسرائيل. فرفض بلعام أول الأمر، ولكن الملك أجزل له العطية، فلما دعا على بني إسرائيل إذ هو يدعو لهم دون إرادته. فانه زم جيش الملك انهزاماً يسيراً. ولمّا كلّم بلعام أخبره بأن مع بني إسرائيل موسى نبيّ الله وهو لا يستطيع أن يدعو على بني إسرائيل ولكن أرسل بليم النساء في زينتهن فيزنون فيعاقبهم الله على ذلك.

وفعلًا أرسل الملك النساء إلى بني إسرائيل فانتشر الزنا انتشاراً ذريعاً فعاقبهم الله بظهور الوباء الذي قضى على ٢٤ ألفاً من بني إسرائيل.

جاء في سفر العدد (٢٥: ١ <u>٩ ٩):</u>

<sup>(</sup>۱) قامت هوليود بوضع قصة شمسون ودليلة في فيلم صورت فيه شمسون بكل صفات النبل والبطولة والقوة وامتحدت اليهود مدحاً كثيراً وقد أنجبت هوليود عشرات الأفلام التي تشيد باليهود.

«وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات موآب. فدعون الشعب إلى ذبائح إلهتهنَّ فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهنَّ. وتعلَّق إسرائيل ببعل فغور (وثن) فحمى غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور.

«وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدَّم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأمام كل جماعة بني إسرائيل، وهم باكون لدى خيمة الاجتماع. فلما رأى ذلك فينحاس بن العازار بن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحاً بيده، ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة، وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها. فامتنع الوباء عن بني إسرائيل. وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً».

وهكذا بلغت بهم الوقاحة، أن يأتي (زمري بن سالو) رئيس سبط شمعون، ليزني بالمديانية، أمام موسى وأمام الجماعة. . في خيمة الاجتماع . . وهي الخيمة التي يزعمون أن الرب ينزل فيها ليكلم موسى وشيوخ بني إسرائيل . . وهي تعتبر قدس الأقداس لديهم .

#### • الزنا في عصر القضاة:

وانتشر الزنا وعبادة الأوثان بشكل مريع في عهد القضاة (أي بعد وفاة يشوع، تلميذ موسى عليه السلام). . وعبد بنو إسرائيل الأوثان وارتدوا ردّة كاملة سبع مرات، وذلك خلال فترة حكم القضاة، وهي فترة قصيرة تتراوح ما بين (١٤٠) و (١٨٠) عاماً.

وانتشرت مع عبادة الآلهة الغريبة تقديم أبنائهم وبناتهم قرابين لهذا الآلهة. . كما كانت هناك فتيات زانيات تابعات للمعابد. . وكان هناك مأبونون تابعون أيضاً لهذه المعابد. . وإذا كان القضاة والذين يختارهم الرب مثل شمسون يزنون، فما بالك بالشعب؟

ويروي سفر القضاة قصة تـوضح مدى الخسَّـة والحقارة والـدناءة والفجـور التي انتشرت في بني إسرائيل وخاصة في سبط بنيامين.

وتبدأ القصة هكذا: «وفي تلك الأيام. . كان رجل لاوي متغرباً في جبل أفرايم، فاتخذ له امرأة من بيت لحم (يهوذا) فزنت عليه، وذهبت من عنده إلى بيت أبيها في بيت لحم (يهوذا)، وكانت هناك أياماً، أربعة أشهر. فقام رجلها وسار وراءها ليطيب قلبها ويردها».

أول الغيث قطرة، كما يقولون. . الـزوجـة من سبط (يهـوذا) تـزني ثم تغضب عندما يكلّمها زوجها لتتوقّف عن هذا الزنا، وتذهب إلى بيت أبيها. وبعـد أربعة أشهـر يذهب الرجل اللاوي (سبط الكهنة والأحبار) ليرد امرأته، ويطيّب قلبها!!

وذهب وطيَّب قلب زوجته، وفرح به حموه أبو الفتاة، ومكثوا هناك خمسة أيام ثم خرجوا ليعودوا إلى أورشليم.

وغربت الشمس وهم في الطريق، فقالوا: لا نبيت عند اليبوسيين، بـل نميل إلى قرية جبعة التي لسبط بنيامين. فدخلوا القريـة ولم يستضفهم أحد، ثم مـرَّ شيخ أصله من أفرايم، وهو مقيم في جبعة، فطلب من الرجل وزوجته أن يبقوا عنده.

وإذا برجال بنيامين، يحيطون بالبيت ويطلبون من الشيخ أن يخرج الرجل الضيف فيفعلون به الفاحشة، فترجّاهم الشيخ أن يتركوا ضيفه، فرفضوا.. وقال لهم: «لا يا إخوتي لا تفعلوا شراً. بعدما دخل هذا الرجل بيتي، لا تفعلوا هذه القباحة هوذا ابنتي العذراء وسريته (أي زوجته)، دعوني أخرجهما فأذلّوهما وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم، وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا القبيح. فلم يرد الرجال أن يسمعوا له، فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم خارجاً فعرفوها (أي زنوا بها) وتعلّلوا بها الليل كله إلى الصباح، وعند طلوع الفجر أطلقوها وسقطت عند باب بيت الرجل (ميتة). فقام زوجها وقطع زوجته إلى اثنتي عشزة قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل. (القضاة ١٩: ١ - ٢٩).

ولكن بقية الأسباط كانت لديهم بقية من إحساس فثاروا وقاتلوا بنيامين حتى كادوا يفنوهم.

#### • انتشار الزنا بعد وفاة سليان عليه السلام وانقسام المملكة:

بعد أن مات سليمان عليه السلام، انقسمت مملكة داوود إلى مملكتين: إحداهما في الشمال وتدعى إسرائيل وعاصمتها السامرة (شكيم)، والأخرى في الجنوب وتدعى يهوذا وعاصمتها أورشليم..

وكان أول ملك على مملكة إسرائيل هو يربعام بن ناباط من سبط أفرايم. وكان أول عمل صنعه هو إقامة معبد في إسرائيل بدلاً من هيكل سليمان في أورشليم. ونتيجة معرفته لقومه، وضع عجلين من الذهب ليعبدوهما. حتى لا يذهبوا إلى هيكل أورشليم فيتفرق عنه أسباط إسرائيل وتعود بقية اسباط تحت حكم رحبعام بن سليمان الذي حكم منطقة أورشليم وما حولها فقط بسبب تمرد يربعام.

وعمل يربعام أعياداً جديدة وقدم الذبائح للعجول الذهب التي وضعها في المعابد وسرعان ما انتشرت عبادة العجول الذهبية، وانتشر معها الزنا. واستمرت مدة حكمه ( ٢٢) سنة. « وأما رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا. . . » وعمل يهوذا الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا بها. وبنوا هم أيضاً لأنفسهم مرتفعات (معابد وثنية) وأنصاباً وسواري على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء. وكان أيضاً مأبونون في الأرض. فعلوا حسب كل أرجاس الأمم اللذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل». (الملوك الأول ١٤:

وهكذا انتشرت عبادة الأوثان والزنا واللواط، بل وصل الأمر إلى أن المعابد كان لها عدد خاص من العاهرات المتبرعات بالزنا من أجل المعبد والكهنة والشعب. . وكان أيضاً ملحق بالمعابد بيوتاً للمأبونبن (المصابين بالشذوذ الجنسي من الرجال المخنثين)، وكانوا أيضاً يقدمون خدماتهم لكهنة المعبد وزوار المعبد والمصلين!!

ثم ملك أبيام بن رحبعام على يهوذا «وسار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله». (الملوك الأول ١٥: ٢).

ثم ملك آسا بن ابيام على مملكة يهوذا «وعمل آسا ما هو مستقيم في عيني

الرب كداوود أبيه (جده الأعلى) وأزال المأبونين من الأرض ونزع جميع الأصنام التي عملها آباؤه حتى أن معكه أمه خلعها لأنها عملت تمثالاً لسارية وقطع آسا تمثالها وأحرقه في وادي قدرون. وأما المرتفعات (المعابد الوثنية) فلم تنزع، إلا أن قلب آساكان كاملاً مع الرب كل أيامه». (الملوك الأول ١٥: ٩ – ١٤).

وفي الوقت الذي كان فيه الملك آسا بن يبام، يطهِّر مملكة يهوذا من أرجاس الأوثان والزنا واللواط، كان ملك مملكة إسرائيل ناداب بن يربعام ينشر عبادة الأوثان كأبيه، وينشر الزنا واللواط في أركان دويلته «وعمل الشر في عيني الرب وسار في طريق أبيه وفي خطيئته التي جعل بها إسرائيل يخطيء». (الملوك الأول ١٥: ٢٦،٢٥).

وثار (بعشا) على (ناداب بن يربعام) وقتله وقتل كل بيت يربعام، ولم يبق منهم نسمة ولا بائل لحائط، حسب تعبير العهد القديم. ولكن (بعشا) نفسه استمر في عبادة الأوثان والزنا واللواط والفجور. وتولى بعد (بعشا) ابنه (إيلة). ولكن (زمري) قائد جيشه ثار عليه وقتله وجميع أفراد أسرته، ولم يبق بائلاً لحائط!! (يا له من تعبير). وثار (عمري) على (زمري) وقتله. و «عمل (عمري) الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبله. وسار في جميع طريق يربعام بن نباط وفي خطيئته التي جعل بها إسرائيل يخطىء لإغاظة الرب بأباطيلهم». (الملوك الأول ٢١: ٢٦).

ولمّا مات (عمري) تولّى الملك بعده آخاب. «وعمل آخاب بن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع النين قبله. وكأنه كان أمراً زهيداً، سلوكه في خطايا يربعام بن نباط حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة (له). وسار وعبد البعل وسجد له وأقام مذبحاً للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. وعمل آخاب سواري وزاد آخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله». (الملوك الأول ١٦٠ ٢٩٠ –٣٣).

وغضب الرب للفساد الذي نشره آخاب في دويلة إسرائيل (مملكة الشمال) وأرسل النبي إيليا، لينذره ويخبره بأن السماء لن تمطر، بسبب الأرجاس التي فعلها. . ثم هرب إيليا من وجه آخاب . .

وتوجَّه آخاب إلى الأنبياء الكذّبة وهم يُعدُّون بالمثات، بل ذكر السفر في مرة واحدة (٨٥٠) نبياً من أنبياء البعل والسواري الذين تحدّاهم إيليا (إلياس).. وطلب آخاب من هؤلاء الأنبياء أن يدعوا آلهتهم لإنزال المطر فلم ينزل المطر.. وظهر القحط والمجاعة.. ورغم ذلك فقد قتلت (إيزابل) زوجة (آخاب) مئات من أنبياء بني إسرائيل واستطاع عوبديا (خادم آخاب) أن ينقذ مائة نبي فخبًاهم في مغارة من وجه إيزابل وجنودها..

ثم تحدّى إيليا آخاب والأنبياء الكذبة، وأظهر إيليا كذبهم فقتلهم الشعب ونزل المطر. ثم انتقم الله من آخاب بواسطة ملك آشور بن هدد، ومات آخاب في المعركة. ومع هذا استمرت عبادة الأوثان في مملكة الشمال إسرائيل، وفي مملكة الجنوب يهوذا. وانتشر معها بطبيعة الحال الزنا واللواط وشرب الخمور. وكان لكل معبد عاهراته اللائي يقدِّمن خدماتهنَّ للكهنة وللعباد!! وكانت بيوت المأبونين ملاصقة للهيكل ذاته . ويقدمون خدماتهم أيضاً للكهنة والعباد!.

وتولى يهورام بن آخاب الملك بعد أبيه، ولكنه لم يغيّر من سيئات أبيه شيئاً و «عمل الشر في عيني الرب» ولكنه أزال البعل واستمر في عبادة الأوثان الأخرى والزنا.

ثم تولى أخزيا الملك و «عمل الشر في عيني الرب» أيضاً.. ثم قُتِلَ وتولَّت أمه (عثليا) فنشرَتْ عبادة الأوثان بأكثر مما كان.. ونشرَتْ أماكن العهر في كل زاوية من زوايا إسرائيل، وأباحت الزنا رسمياً.. وحين حكمت أورشليم سبع سنين هدم بنوها الهيكل وصيَّروا كل أقداس الرب للبعليم.

«وكان أن بني إسرائيل أخطأوا إلى السرب إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر.. وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل.. وعمل بنو إسرائيل سراً ضد الرب أموراً ليست بمستقيمة وبنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم.. وأقاموا لأنفسهم أنصاباً وسواري على كل تل عال وكل شجرة خضراء.. وعَبدوا الأصنام التي قال الرب لهم لا تعملوا هذا الأمر. وأشهد الرب على إسرائيل (مملكة الشمال) وعلى يهوذا (مملكة الجنوب) عن يد جميع الأنبياء قائلاً:

ارجعوا عن طرقكم الرديَّة واحفظوا وصاياي. فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم. ورفضوا فرائضه. . . وعبدوا العجول الذهبية والبعل وجميع جند السماء. . إلخ». (الملوك الثاني ١٧: ٧ - ١٨).

## • الزنا في عهد الملكية المتأخر:

وفي عهد الملكية المتأخر، انتشر الزنا انتشاراً مرعباً. وإذا كانت أسفار العهد القديم (صموئيل الثاني والملوك الأول) قد زعمت كذباً وافتراءً أنَّ داوود عليه السلام قد زنا بحليلة جاره، ثم أقدم على اغتيال ذلك الجار، والقائد الشهم أوريا الحثي، (وهو فلسطيني وليس إسرائيلياً) بحيلة قذرة، وزعمت أن سليمان عَبدَ الأوثان الكثيرة وأنه تزوَّج وتسرَّى بألف امرأة، فإن عهد الملكية شهد ردة بني إسرائيل وخاصة بعد وفاة سليمان، وانقسام المملكة إلى مملكتين صغيرتين متحاربتين (إحداهما في الشمال وتسمى إسرائيل، والأخرى في الجنوب وتسمى يهوذا).

#### الزنا في مملكة الشمال «إسرائيل»:

وقد انتشر الزنا في مملكة إسرائيل بعد أن انتشرت عبادة الأوثان، وكم حاول الأنبياء أن يثنوهم ويرجعوهم إلى عبادة الله، ولكنهم أبوا ذلك فسلط الله عليهم الأشوريين فأبادوهم وشرَّدوهم، ولم يبقَ أي أثر لمملكة إسرائيل منذ أن دمرها (تجلت فلاسر) الأشوري سنة ٢٢٧ قبل الميلاد. وقد ظهر النبيّان (عاموس) و (هوشع) في القرن الثامن قبل الميلاد في مملكة الشمال، وأنذروا قومهم بأن مصيرهم المدمار إذا لم يتوبوا عن عبادة الأوثان والزنا. فلم يسمعوا لهم، فحلَّ عليهم غضب الله. وظهر النبيّان (أشعيا) و (ميخا) في نفس الفترة تقريباً في مملكة الجنوب يهوذا. وقاما بنفس مهمة عاموس وهوشع.

## • في سفر هوشع أن الرب أمره بالزواج من زانية

ويبدأ سفر هوشه بداية غريبة جداً، حيث زعموا أن الرب غضب من عبادة إسرائيل لغيره فكلَّم النبي (هوشع) وأمَره أن يتزوَّج زانية، لأن إسرائيل زنت. وأمَره أن يتخذ أولاد زنا لأن بني إسرائيل أصبحوا أولاد زنا.

«أول ما كلَّم الرب (هوشع) قال الرب لهوشع: إذهب خمذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب. فذهب (هوشع) وأخذ جومر بنت دبلايم، فحبلت وولدت له ابناً». (هوشع ۱: ۲ ـ ۳).

وجاء فيه: «حاكموا أمكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست بعلها لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها لئلا أجرِّدها عريانة. . . لأن أمهم قد زنت والتي حبلت بهم صنعت خزياً ، لأنها قالت أذهب وراء محبي». (هوشع ٢ : ١ – ٥).

وجاء فيه: «وقال الرب لي: اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبّة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى إلّهة أخرى... فاشتريتها لنفسي بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولثك شعير، وقلت لها: تقعدين أياماً كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل وأنا كذلك لك». (هوشع ٣: ١ - ٣)

وجاء فيه: «الزنى والخمر والسلافة تخلب القلب. شعبي يسأل خشبة وعصاه تخبره لأن روح الزنى قد أضلَّهم فزنوا من تحت إلههم، يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون للتلال (حيث الأوثان). لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. لا أعاقب بناتكم لأنهنَّ ينين ولا كناتكم لأنهنَّ يفسقن لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنى (نذر الزنى للمعابد كان شائعاً جداً في الأمم السابقة وفي بني إسرائيل).. إن كنت أنت زانياً يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا.. أفرايم (سبط من أسباط إسرائيل) موثق بالأصنام. اتركوه. متى انتهت منادمتهم زنوا زناً». (هوشع ٤:

«إنك الآن زنيت يا أفرايم. قد تنجس إسرائيل. أفعالهم لا تدعهم يـرجعون إليَّ لأن روح الزني في باطنهم وهم لا يعرفون الرب». (هوشـع ٥: ٤).

ويستمر سفر هوشع على هذا المنوال وهو يقرعهم ثم يخبرهم بأن الرب سينتقم منهم.

ويأتي سفر عاموس فإذا هو نسخة مشابهة لهوشع. توبيخ على الزنا وعبادة الأوثان في مملكة الشمال (إسرائيل) مع إدانة للمظالم الاجتماعية المنتشرة. وقد أدَّى

ذلك إلى أن قام الكهنة باتهام عاموس بأنه تزوَّج عاهرة معبد وثني وأنه اشترك معها في طقوس عبادتها الوثنية.

#### • الزنا في مملكة الجنوب (يهوذا)

وفي مملكة الجنوب (يهوذا)، انتشرت عبادة الأوثان والزنا بصورة مماثلة وربما أشد مما حدث في مملكة الشمال (إسرائيل). وفي القرن الثامن قبل الميلاد ظهر في مملكة النبيّان أشعيا وميخا. . وقد وضع كل واحد منهما سفراً وكل سفر مليء بالتنبؤ بهلاك مملكة يهوذا بسبب كفرها وفسقها وزناها وعبادتها الأوثان.

#### ويبدأ سفر ميخا هكذا:

«اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، أصغي أيتها الأرض وملؤها وليكن السيد الرب شاهداً عليكم من هيكل قدسه فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض فتذوب الجبال تحته، وتنشقُ الوديان كالشمع. . . كل هذا من أجل إثم يعقوب ومن أجل خطيئة بيت إسرائيل. ما هو ذنب يعقوب (يقصد أبناء يعقوب وأحفاده بني إسرائيل)؟ أليس هو السامرة (عاصمة مملكة الشمال إسرائيل). وما هي مرتفعات يهوذا (مملكة الجنوب)؟ أليست هي أورشليم. فاجعل السامرة خربة في البرية مغارس للكروم. وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم وكل أعقارها تُحرق بالنار. .

ويستمر ميخا يوبِّخ بني إسرائيل على فجورهم وزناهم وعبادتهم الأوثان واعتدائهم على المسكين والفقير. الذين يبنون صهيون بالدمار وأورشليم بالظلم (ما أشبه الليلة بالبارحة). . ويتنبًّا لهم بأن أورشليم ستخرب خراباً بسبب هذا الفجور والزنا والظلم وانتشار الرشاوى وعبادة الأوثان.

وقد تضمَّن سفر أشعيا أيضاً توبيخاً شديد القسوة لليهود الظَلَمة الفَجَرة الزناة عُبَّاد الأوثان.

ويبدأ سفر أشعيا ببداية مماثلة لسفر ميخا قائلًا: «اسمعي أيتها السماوات وأصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلّم. . ويل للأمة الخاطئة (إسرائيل)، الشعب الثقيل

الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين. تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء.. تزدادون زيغاناً. كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب. بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار. أرضكم تأكلها غرباء..

«اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم (إشارة إلى قرى سدوم وعامورة التي انتشر فيها اللواط. وهو هنا يصرخ في بني إسرائيل الذين انتشر فيهم الملواط والزنا وعبادة الأوثان). أصغوا إلى إلهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب. اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أُسَرّ (أي لا يسرني. وهذه أول دعوة تظهر ضد المحارق والذبائح على عكس أسفار التوراة ومعظم أسفار العهد القديم التي تؤكد على أهمية المحارق والذبائح والقرابين التي يحبها الرب حسب زعمهم حداً جداً. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي . . . وأعيادكم (فيها ذبائح مضاعفة ومحارق بلا عدد) بغضتها نفسي، صارت علي ثقلاً . . . كيف صارت القرية الأمينة (أورشليم) زانية . . كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم».

ويستمر أشعياء في توبيخ بني إسرائيل على ظلمهم وفجورهم وأكلهم مال الأرملة واليتيم والمسكين. ثم يتحدث عن بنات صهيون، فيقول: «وقال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يصلع السيد الرب هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن . . إلخ». (أشعيا ٣: ١٦ ـ ١٨).

وينذرهم بالويل والثبور لأن الرب سيغسل قذر بنات صهيون وسينقي دم أورشليم بالإحراق والتعذيب والابتلاء بالأعداء.. ثم ينذر شاربي الخمر قائلًا: «ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم المخمر. وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون... لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلاحد». (أشعيا: ١١ – ١٤).

ويتحدث سفر أشعيا \_ الإصحاح الثامن، أن الرب أمر أشعيا بأن يقترب إلى النبية (والنبيات في بني إسرائيل كُثُر) فحبلت وولدت: «وقال لي الرب خذ لنفسك لوحاً كبيراً واكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حاش بز (كلام عبري غير مترجم). . فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابناً فقال لي الرب ادع اسمه (مهير شلال بز) لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تُحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك آشور». . أي يتنبًا بسقوط مملكة إسرائيل التي عاصمتها السامرة بين الأشوريين.

ولكن الغريب حقاً هو أن يأمر الرب أشعيا بأن يأخذ امرأة دون زواج وهذه المرأة أيضاً نبيّة فتحمل وتلد له ابناً.

وانتشرت عبادة الأوثان والزنا واللواط بشكل مثير ومقزِّز. «ورذل الـرب كل نسـل إسرائيل وأذلَّهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه».

ويتحدث أرميا (٥: ٧ - ٩) عن انتشار الزنا وعبادة الأوثان فيقول على لسان الرب: «بنوك (يا أورشليم) تركوني.. ولما أشبعتهم زنوا، وفي بيت زانية تـزاحموا. صاروا خصناً معلوفة سائبة، صهلوا كل واحـد على امرأة صاحبة. أما أعاقب على هذا؟ يقول الرب: أوما تنتقم نفسي من أمة كهذه؟»

وانتشر الزنا واللواط لدرجة أنهم كانوا يمارسون ذلك في الهيكل نفسه. وكانت بيوت المأبونين داخل الهيكل ذاته. وانتشرت الطقوس الوثنية المختلفة وعبادة الأوثان. وكانت النساء ينذرن أنفسهن للزنا، والرجال لفعل الفاحشة بهم. وقد ورد ذلك في سفر هوشع: «لأن روح الزنا قد أضلَّهم فزنوا من تحت إلههم. لذلك تزنى بناتكم. . يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا. متى انتهت منادمتهم زنوا زناً» (هوشع ٤: ١٢ ـ ١٨) وجاء في سفر الملوك الشاني (٢٢: ٣ و ٢٣: ٧) إن الملك يوشيا ملك يهوذا بعد توبته هدم بيوت المأبونين التي كانت عند بيت الرب (هيكل أورشليم)، حيث كانت النساء الزانيات ينسجن بيوتاً للسارية (المعبد الوثني).

وفيما يلي توضيح لـدور اليهـود في نشـر الـزنـا واللواط ومـا يعقبـانـه من نشـر للأمراض الجنسية التي أوضحنا أسبابها وأعراضها في كتابنا «الأمراض الجنسية» وكتابنا «الإيدز وباء العصر»، وعنهما ننقل بعض ما يدبره يهود من نشر للفساد في الأرض.

### • دور اليهود في العصور الحديثة في نشر الزنا واللواط:

لقد قام اليهود بتنفيذ تعليمات التوراة المحرَّفة والتلمود لإفساد العالم بكافة الطرق واستخدموا في ذلك كل وسيلة يمكن أن تخطر بالبال. وحاربوا الأديان ونشروا الإلحاد.. وتحدثوا عن ثورة الجنس والحرية الجنسية.. وتمكنوا من استلام وسائل الإعلام بأيديهم فأشاعوا الفاحشة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.

وارتبطت الجرائم بعضها بعنق بعض. . وكلها تقرّب اليهود من الوصول إلى أهدافهم التي ذكرت في التوراة المحرَّفة والتلمود، اللذان ينصَّان على أن العالم كله لم يخلق إلَّا لليهود، وأنَّ البشر جميعاً لا يصلحون سوى أن يكونوا عبيداً لليهود.

وسيطر اليهود سيطرة تامة على الفكر الإنساني في العصور الحديثة. . فالفكر الماركسي نتاجهم . . والفكر الرأسمالي الربوي من صنع أيديهم . . وتجارة البغاء والجنس تدرُّ لهم ملايين الملايين . . وكذلك يسيطرون على تجارة الخمور والمخدرات .

ويلخص كل ذلك بروتوكولات حكماء صهيون التي نشرت في بداية القرن العشرين والتي حاربها اليهود وأحرقوا جميع نسخها مراراً. وقد اعترف بعض اليهود ومنهم (هنري كلين) في جريدته «صوت المرأة» في شيكاغو عام ١٩٤٥م بحقيقة هذه البروتوكولات قائلاً: «إنَّ البروتوكولات، وهي الخطة التي وضعت للسيطرة على العالم، أمر حقيقي وإنَّ زعماء الصهيونية يكونون مجلس سانهدرين الأعلى الذي يرمي إلى السيطرة على حكومات العالم. وقد طردني اليهود من صفوفهم لأني أنكرت عليهم خططهم الشريرة»(١).

وقد ترجمت البروتوكولات إلى عدة لغات ومنها اللغة العربية إلا أن هذه النسخ سرعان ما تختفي بطريقة مريبة.

وجاء في هذه البروتوكولات فضائح كثيرة نذكر منها بعض الأمثلة:

<sup>(</sup>١) الحكومة السرية في بريطانيا لجورج سكوت، ترجمة دار الكتاب العربي ١٩٥٧م.

- ١ ــ إنَّ جواز المرور لـدينا هـو القوة والكـذب والادعاء. إنَّ حقنا في قوتنا. . ولاعيب
   ولا عار في أن تكون جاسوساً أو دساساً بل هذه فضيلة .
- ٢ \_ الحرية لدينا هي حق الإقدام على ما تسمح به القوانين . . وسنسيطر على جميع
   الحريات ونقيم القوانين حسب هوانا ومشيئتنا .
- ٣ \_ نحن نحكم الطوائف والشعوب باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤجِّجها الضيق والفقر وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها الأمم.
  - ٤ \_ إننا نملك في أيدينا أعظم قوة في هذا العصر وهي الذهب.
- ٥ \_ إنَّ دولاب الأعمال المختلفة في كافة الحكومات يسير بقوة الآلة التي نديرها
   بأنفسنا وهذه الآلة هي الذهب.
- ٦ يجب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة عن الحق. إنها تعمل لتحريض وإثارة
   المشاعر التي نحن في حاجة إليها من أجل أهدافنا.
- لقد ذكر الأنبياء، أنَّ الله اختارنا بنفسه لنحكم العالم كله، ولهذا أمدنا بنوع من النبوغ يتفق مع مهمتنا هذه وينسجم معها.
- ٨ أمامنا الآن بضع سنوات قليلة لتحل اللحظة التي يتم فيها تحطيم الديانة
   المسيحية تحطيماً كاملاً وعلينا أن ننزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين.
- ٩ يجب أن لا نتردد لحظة في أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدم أغراضنا.
- ١٠ ــ إنّ الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا ونحن نضع خططنا ألّا نلتفت إلى ما هـ و خيـر وأخلاقي بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد لأهدافنا وغاياتنا.
- 11 \_ عندما نصل إلى مملكتنا يصبح من غير المرغوب فيه لدينا وجود عقيدة غير عقيدتنا. وعلى ذلك يتعيَّن علينا أن نكتسح جميع العقائد والأديان الأخرى. وإذا كان هذا يؤدي إلى وجود ملحدين ينكرون وجود الله، فإن هذا لا يتعارض مع وجهة نظرنا، ويعتبر في ذاته مرحلة تطور وانتقال.

۱۲ \_ لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميين (الجنتايلز Gentiles) وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام.

١٣ \_ لقد عبثت أيدينا في التشريعات وفي سَنّ القوانين وفي الصحافة ووسائل الإعلام وفي توجيهها والسيطرة عليها.

وتمكَّن اليهود بالفعل من السيطرة على أجهزة الإعلام وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا وأقام (مردوخ) اليهودي الاسترالي امبراطورية صحفية حيث اشترى معظم الصحف المشهورة في بريطانيا وأستراليا وأوروبا.

وقد نشرت الصن (Sun) اللندنية رسوماً ساخرة تجعل العرب كالخنازير فلما احتج أحد البريطانيين على هذا الأسلوب البذيء صدَّرت صفحتها الأولى برسم ساخر تحتج فيه الخنازير وتثور لأنهم شبهوها بالعرب.

والرئيس الحالي لهيئة الإذاعة البريطانية يهودي . . وكل أجهزة الإعلام الحساسة في معظم دول العالم إما بيد اليهود مباشرة أو بطريقة ملتوية .

كما سيطر اليهود على الفكر الإنساني في العصر الحديث:

فرويد في علم النفس. .

ماركس في الاقتصاد والسياية. .

دوركايم في الاجتماع..

. . وغيرهم كثير.

وعمل اليهود على نشر الفاحشة والسيطرة عليها والاستفادة منها. . وبواسطة النساء والذهب والخمر تمكنوا من السيطرة على معظم ساسة العالم، وتهديدهم إن هم حاولوا الخروج عن مخططاتهم وسيطرتهم . .

وبلغ من وقاحة اليهود وسخريتهم بالمسيحيين أن تظاهر بعضهم بالدخول في المسيحية وبلغ مرتبة رئيس القساوسة فمثلًا أسقف باريس هو يهودي.

ولم يكتفوا بذلك، بل ألَّف قسيس من الولايات المتحدة أصله يهودي كتاباً سماه «المسيح شاذ جنسي» افترى فيه الملعون على المسيح عليه السلام البهتان واتهمه

بالشذوذ الجنسي . وألَّف قسيس آخر أيضاً سنة ١٩٧٠م من الولايات المتحدة كتاباً ادعى فيه أن المسيح خرافة وأنه لم يوجد أصلاً . ثم قامت هوليود بإخراج فيلم في منتهى الوقاحة وأسمته «غراميات المسيح» ولم يحتج إلاَّ القليل من النصارى الأفراد على إهانة المسيح . . وجاءت الاحتجاجات من بعض البلاد الإسلامية .

وظهر كتاب أيضاً بعنوان «التجربة الأخيرة للمسيح» ونشرته دار سيمون وشوستر(۱) جاء فيه اتهام المسيح عليه السلام بأنه زنا بمريم المجدلية «ص ٤٥٠» «أمسك بها (أي مريم المجدلية) يسوع وطبع على فمها قبلة ملتهبة وامتقع لونها واصطكت ركبهما فتساقطا تحت شجرة ليمون مزهرة وبدآ يتدحرجان على الأرض. طلعت الشمس ووقفت فوقهما. وهبّ نسيم عليل أسقط أزهار الليمون على جسديهما العاريين. وضمت المجدلية يسوع إليها وألصقت جسده بجسدها الملتهب». وقد تحوّل هذا الكتاب أيضاً إلى فيلم وعرض في الولايات المتحدة وغيرها دون أن يحدث رد فعل . ولكنه أحدث رد فعل في فرنسا حيث غضب بعض الأفراد من هذا الفيلم وحاولوا إحراق دار العرض.

وتنص تعاليم الماسونية اليهودية السرية على تقديس الجنس والإباحية الجنسية ونشرها بين الأمم كما نص على ذلك كتاب الماسونية لأرنولد ليز $(^{(Y)})$ . ونشرت مجلة (Le Symbolisme) اليهودية عدد يوليه  $(^{(Y)})$  اليهودية عدد يوليه  $(^{(Y)})$ .

وقد عمل اليهود على انتشار الزنا في العالم بصورة رهيبة (٤) بحيث أن الزنا أصبح هـو الشيء الطبيعي، وأن العـفـة هـو الأمـر المستنكر. حتى أن مجلس الكنائس البريطاني ضد الاستغلال البريطاني أصدر تقريراً جاء فيه: «إن مجلس الكنائس البريطاني ضد الاستغلال

<sup>(</sup>١) نقلًا عن كتاب إسرائيل والتلمود لإبراهيم خليل أحمد صفحة ١٣٩ ــ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن المصدر السابق. ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في كتابنا الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها فصل مدى انتشار الزنا.

البجنسي ويبارك الصلة البجنسية في المزواج. ولكنه يرفض رأي الإنجيل المداعي إلى العفة قبل الزواج أو الالتزام به بعده " نشرت ذلك مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر ٢٨ أكتوبر ١٩٦٦م (ص ٣٨) ويدعو ذلك التقرير إلى التراخي في إجراءات الإجهاض وإلى استخدام وسائل منع الحمل للفتيات الصغيرات.

وأصبحت وسائل منع الحمل تدرَّس في الجامعات، فوجدوا أن طلبة الثانوية هم الذين يقعون في المشاكل فنزلوا بتدريس الجنس ووسائل منع الحمل إلى الثانوية ثم إلى الابتدائية. وقد صدرت دراسات متعددة عن مدى انتشار الزنا في العالم بصورة عامة وفي الولايات المتحدة وأوروبا بصورة خاصة. . واتضح من تلك الدراسات أن المشكلة واسعة النطاق بشكل لا يتصور، وتتمثل المشاكل الناتجة عنها فيما يلي: في أوروبا والولايات المتحدة والعالم.

- ١ ـ ٧٥ بالمئة من الأزواج يخونون زوجاتهم ونسبة أقبل قليلًا من الزوجات يخن أزواجهن (الشرق الأوسط ٢٩/٥/١٩٨) في أوروبا والولايات المتحدة.
- ٢ \_ ٩٠ بالمئة من غير المتزوجات يمارسن الـزنا إمـا بطلاقـة أو من حين لآخر (في أوروبا والولايات المتحدة).
- ٣ عدد حالات الإجهاض الجنائي غير الطبي وصل عام ١٩٨٣م إلى ٥٠ مليون طفل فيما طفل في العالم (التايم الأمريكية ٦ أغسطس ١٩٨٤م) منهم ٢٥ مليون طفل فيما يسمى العالم الثالث و ٢٥ مليون طفل في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأوروبا.. وفي الولايات المتحدة أكثر من مليون ونصف مليون حالة إجهاض سنوياً رغم انتشار استخدام وسائل منع الحمل.
- ٤ ــ الحمل لدى المراهقات أصبح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا، ففي الولايات المتحدة أكثر من مليون فتاة صغيرة تحمل سنوياً.
- ٥ ــ الأطفال بدون آباء (أي نتيجة الـزنا أو الـطلاق) يبلغون ١٢,٥ مليـون طفل في الولايات المتحدة (تقرير لجنة الكونجرس بـرياسـة السناتـور جورج ميلر ونشـرته ملخصاً له الشرق الأوسط في ١٣/٩/٩/١٣).

7 ـ انتشار الأمراض الجنسية في العالم. يقول مرجع مرك الطبي الطبعة الثالثة عشر ١٩٧٧م. (وقد ارتفع العدد الآن): إن الأمراض الناتجة عن الجنس هي أكثر الأمراض المعدية انتشاراً في العالم اليوم ويزداد كل عام عدد المصابين بهذه الأمراض وذلك منذ عقدين من الزمن. وتقدر هيئة الصحة العالمية عدد الذين يصابون بالسيلان بأكثر من (٢٥٠) مليون شخص سنوياً. وعدد الذين يصابون بالزهري (السيفليس) يفوقون (٥٠) مليون شخص سنوياً، وتقول المصادر الأخرى أن هناك أكثر من (٣٠٠) مليون من التهاب مجرى البول من غير السيلان الكلاميديا وغيرها) سنوياً في العالم.

وفي الولايات المتحدة فإن عدد المصابين بالكلاميديا يبلغون (ستة ملايين) حالة سنوياً والمصابين بالسيلان ثلاثة ملايين. وفي عام ١٩٨٢ كان عدد المصابين بالهربس التناسلي قد بلغ عشرين مليوناً مع وجود نصف مليون حالة جديدة من الهربس كل عام ونصف مليون حالة جديدة من الزهري سنوياً..

وقد بلغ عدد المصابين بمرض الإيدز حتى نهاية عام ١٩٨٥ أكثر من (٢٠) ألفاً حظيت الولايات المتحدة بأكثر من سبعة عشر ألف حالة. وبحلول عام ١٩٨٩ كان الرقم قد جاوز مائة ألف حالة.

## انتشار الشذوذ الجنسي<sup>(۱)</sup>:

لم يكتف اليهود بنشر الزنا على نطاق واسع في العالم أجمع، بـل قامـوا أيضاً بنشر الشذوذ الجنسي على نطاق واسـع والدفاع عنه.

وقد قننت الدول الغربية تحت تأثير اليهود، قوانين تبيح الشذوذ الجنسي طالما كان دون إكراه.. وتكونت آلاف الجمعيات والنوادي التي ترعى شؤون الشاذين جنسياً. وكما تقول دائرة المعارف البريطانية (طبعة ٨٢ المجلد ٢٠٤/١٦)، فإن الشاذين جنسياً خرجوا من دائرة السرية إلى الدائرة العلنية وأصبح لهم نواد، وبارات، وحدائق، وسواحل، ومسابح خاصة، حيث يلتقي الشاذ جنسياً بأمثاله من الشاذين.

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل ذلك في فصل العلاقات الجنسية الشاذة من كتابنا الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها.

وتعرف دوائر الشرطة هذه الأماكن، ولكنها مأمورة بعدم الإزعاج طالما أنهم لم يسببوا أي فوضى أو اضطراب في المجتمع.

وتقول الإحصائيات الحديثة إن عدد الشاذين في الولايات المتحدة يتراوحون ما بين ١٨ و ٢٠ مليوناً. وهناك معابد وكنائس خاصة في الولايات المتحدة، تقوم بتزويج الرجال على الرجال والنساء بالنساء في حفلات خاصة.. وقد نشرت الصحافة (الشرق الأوسط ٢٧/٥/١٥) أن السناتور كيندي اجتمع بممثلي الشاذين جنسياً وتعهد لهم بأنه سيدافع عن حقوقهم وسينفذ تعهداته إذا ما انتخب رئيساً للجمهورية.

وقد خصصت بعض الجامعات في الولايات المتحدة منحاً دراسية خاصة للشاذين جنسياً ومنها جامعة سير جورج وليامز.

وتعترف بعض الكنائس بالشذوذ الجنسي، وقد ذكرت الـ «ديلي ميـل» والـ «ديلي ميرور» عام ١٩٧٠ أن ٤٠ بالمئة من الرهبان يمارسون الشـذوذ الجنسي وأن ٨٠ بالمئة منهم زناة أيضاً.

ونشرت مجلة «التايم» الأمريكية قصة ضابط صف يهودي، علق لوحة ضخمة خلف مكتبه وكتب فيها: أنا شاذ جنسي، فما كان من إدارة الجيش الأمريكي إلاً أن طردته. وآنذاك قامت قيامة أجهزة الإعلام ضد الجيش المتعصب الرجعي.. واضطر الجيش لإعادة هذا الشاذ اليهودي. كما دعي هذا اليهودي لإلقاء محاضرات عن الشذوذ في أكبر الجامعات الأمريكية.

ونتيجة انتشار الشذوذ الجنسي انتشرت أمراض جنسية أشد خطورة مما يصيب الزناة، فبالإضافة إلى الأمراض الجنسية العديدة التي تصيب الزناة هناك مجموعة من الأمراض الجنسية التي تكاد تقتصر على الشاذين جنسياً نذكر منها:

١ \_ مرض الإيدز.

٢ \_ ورم كابوسى ساركوما من غير الإِيدز.

- ٣ ـ التهاب الكبد الفيروسي من نوع (B) وعلاقته بسرطان الكبد.
  - ٤ \_ سرطان الفم واللسان.
  - ٥ \_ زيادة في سرطان الشرج والمستقيم. .
- 7 ـ تنتشر الأمراض الجنسية الأخرى بحوالي عشرين ضعفاً مما هي عليه عند الزناة، ومثالها الزهري، والسيلان والكلاميديا والورم البلغمي الحبيبي الزهري (Lymphogranuloma Vene.ium)، والورم الحبيبي السمغبني المساية (Granuloma Inguinale)، والقرحة الرخوة (Chancroid)، والثآليل التناسلية والمليساء المعدية. وفطريات، وطفيليات الجهاز التناسلي والهضمي مثل الجيارديا والأميبا والكانديدا، وقمل العانة والجرب التناسلي.

#### • وطء المحارم والأطفال:

ولم يكتف اليهود بنشر الزنا واللواط والخمور والمخدرات، ولكنهم قاموا أيضاً بنشر نكاح المحارم.

وأول من حاول نشر نكاح المحارم في العصر الحديث هـو (فرويـد) اليهودي، حيث جاء بنظريات غلفها بالأساطير اليونانية، وخلاصتها أن حب الطفل لأمه ليس إلا حباً جنسياً محضاً، وأن عملية الرضاعة ليست إلا عملية جنسية لأن الغريزة الجنسية تتركز في الطفولة في الشفتين ثم تنزل بعد ذلك إلى الأعضاء التناسلية.

ولهذا يكره الابن أباه وسمى ذلك الكره (عقدة أوديب) لأنه ليس من اللائق أن يظهر كرهه لأبيه، وحبه الجنسي لأمه. واستخدم (فرويد) أسطورة يونانية تقول: إن ملكاً في اليونان جاءه الكاهن فأخبره أن زوجته ستلد ذكراً سيقوم بقتله ونكاح أمه فلما ولد الطفل أمر بقتله. ولكن الشخص الذي أوكل إليه قتل الطفل رق له وتركه في الغابة، وكبر الولد وصار شجاعاً وكون جيشاً، وهجم على مملكة أبيه دون أن يدري، فقتل أباه وتزوج أمه وصدقت بذلك نبوءة الكاهن والعراف. والأمر كله خرافة أوردها الأديب اليوناني (سوفوكليس).

واستخدم (فرويـد) أسطورة أخـرى هي أن البنت تحب أباهـا جنسياً وتكـره أمها وسمى ذلك (عقدة أليكترا).

وعندما يكبر الطفل يحب نفسه جنسياً وسمى ذلك النرجسية نسبة إلى أسطورة يونانية تزعم أن نارسيس الذي كان آية في الجمال عشق نفسه عندما رأى وجهه في الماء.

وكل هذا الهراء والغثاء يـدرس في الجامعـات ومن بينها الجـامعات في العـالم الإسلامي عرباً وعجماً على أنه علم نفس.

ثم تـطورت المسألة أكثر وقامت هوليود بإخراج عشرات الأفلام التي تنادي بنكاح الأمهات والأخوات.

ونشرت «التايم» الأمريكية تحقيقاً واسعاً عن نكاح المحارم (عدد إبريل ١٤٥)، ١٩٨٠) واستضافت فيه مجموعة من علماء الجنس والأنثروبولجي وأغلبهم يهود.

وقد جاء في ذلك التحقيق تصريحات الأنثروبولجي يهودي كوهين (نعم هذا هو اسمه) ما يلي:

«إن منع نكاح المحرمات من الأمهات والأخوات والبنات بل والأبناء، ليس الله من مخلفات الإنسان البدائي الذي احتاج لإجراء معاهدات واتفاقات تجارية خارج نطاق الأسرة، فقام عند ذاك بمنع نكاح المحارم. وبما أن ذلك لم يعد له أي أهمية فإن هذا المنع يصبح أمراً قد عفى عليه الزمن».

ويقول الباحث جون موني من جامعة هـوبكنز وأحـد أشهر البـاحثين في الجنس في الأمة الأمريكية وهو يهودي أيضاً:

«إن تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم لا يشكل بالضرورة ضرراً على حياة الطفل».

ويشكو هذا الباحث وعشيقته جيرترود وليامز في كتابهما «الأفعال الجنسية الضارة وإهمال الأطفال» من أن الجمهور الأمريكي في غالبيته لا يزال يعتبر أي اتصال جنسي بالطفل وكأنه اتصال ضار ومحطم للطفل. . .

«وبما أن المجتمع الأمريكي قد استطاع التغلب على مشكلة الدين بحيث لا ينظر إلى الإنسان بازدراء إذا مرق من دينه، فإن على المجتمع الأمريكي أن يتسامح أيضاً في موضوع نكاح المحرمات من الأمهات والأخوات والبنات».

ويقول الباحث الجنسي دادل بومري كما تنقله عنه التايم: «لقد آن الأوان لكي نعترف بأن نكاح المحرمات ليس شذوذاً ولا دليلًا على الاضطراب العقلي. نعم قد يكون نكاح المحرمات وخاصة بين الأطفال وذويهم أمراً مفيداً لكليهما».

ويقول الأنثروبولجي سيمور باركر من جامعة يوتاه: «إنه من المشكوك فيه أن يكون الثمن الذي يدفعه من يقوم بنكاح المحرمات من الشعور بالذنب والجفوة بين أفراد الأسرة الواحدة أمراً ضرورياً، أو حتى مرغوباً فيه. وعليه فينبغي إزاحة هذا الشعور بالذنب عندما يقوم شخص ما بنكاح أمه أو ابنته أو أخته. وما هي الجدوى التي ستعود من ربط نكاح المحرمات بهذا الشعور من عدم الارتياح بدلاً من المحبة والدفء الذي يشعه نكاح المحرمات».

وطالبت لجنة سيسكي بأن يُباح نكاح المحرمات وأن يُزاح هذا التابو (المحرم المقدس) المقيت!!.

ويقول المؤلف والباحث الجنسي جيمس رامزي: (إنّنا نقف اليوم من نكاح المحرمات نفس الموقف المتأخر الذي كنا نقفه منذ مائة عام من العادة السرية، إنّنا قد اكتشفنا أنّ العادة السرية غير ضارة ولا تؤثر على الصحة، فإنّ علينا أن نمارس المزيد من الاتصال الجسدي والجنسي بين أفراد الأسرة، لأن ذلك سيحقق الدفء وسيخفف من هذا السعار الجنسي المحموم في سن المراهقة!!).

وتقول «التايم» في بحثها الجامع عن نكاح المحرمات في الولايات المتحدة: (إنَّ الباحثة جوان نيلسون قد أنشأت \_ بالاتفاق مع السلطات \_ معهداً لدراسة السلوك الجنسي، وقد قام معهدها بإجراء بحث ميداني للتفريق بين نكاح المحرمات المفيد. . ونكاح المحرمات الضار.

وانتهت بأنَّ الضرر الحقيقي هو في الشعور بالذنب وتحطّم الأسرة. أمَّا إذا أُزيح هذا الشعور بالذنب فإنَّ نكاح المحرمات يصبح مفيداً!!).

وتقول «التايم»: (إنَّ الجمهور بدأ يتقبل فكرة نكاح المحرمات وتدلل على ذلك بزيادة الإقبال على الأفلام التي تعرض نكاح المحرمات وتمجده، ففي عام ١٩٧٩ أنتجت هوليود ستين فيلماً يشيد بنكاح المحرمات ويعرضه عرضاً صريحاً، بينما لم تنتج هوليود إلاَّ ستة أفلام عام ١٩٢٠).

ويقول الباحثون الجنسيون في أمريكا كما تنقله عنهم «التايم»: (إنَّ جميع الاتصالات الجنسية مفيدة ولو كانت بين الأب وابنته أو ابنه، وبين الأم وابنها، وبين الأخ وأخته، نعم كلها مفيدة ولكن الضار فقط هو الشعور بالذنب والإحساس بالخوف، وأخطر شيء هو الكبت!! نعم هو الكبت الجنسي!!).

وتقول «التايم» معلِّقة على ذلك: (إنَّ مثل هذا الاتجاه سيقود حتماً إلى إقامة حملات صليبية ضد جميع أنواع المنع الجنسي شاملًا بذلك نكاح المحرمات).

وقد افتتحت «التايم» تحقيقها البارع بقولها: (يحبُّ علماء الجنس أن يصدموا الجمهور من حين لآخر، ولكن يبدو أنَّه أصبح من العسير عليهم أن يفعلوا ذلك؛ فقد تعودت الجماهير في الغرب أن تنظر إلى العلاقات الجنسية حتى الشاذة منها نظرة باردة. ولكن الباحثين يعملون الآن بجد تساندهم في ذلك بعض الأكاديميات لإزاحة آخر صنم في المجال الجنسي وهو نكاح المحرمات من الأمهات والأخوات والبنات).

وقد نشرت صحيفة «الهيراليد ـ تربيون» في عددها الصادر ١٩٧٩/٦/٢٩، ملخصاً لأبحاث قام بها مجموعة من الأخصائيين من القضاة والأطباء وعلماء النفس في الولايات المتحدة حول ظاهرة نكاح المحرمات في الولايات المتحدة خاصة والمجتمعات الغربية عامة.

ويقول الباحثون إنَّ نكاح المحرمات لم يعد نادر الحدوث، وإنما هومنتشر لدرجة يصعب تصديقها، فهناك عائلة من كل عشر عائلات أمريكية يمارس فيها هذا الشذوذ. والغريب حقاً أن الغالبية العظمى (٨٥ بالمئة) من الذين يمارسون هذه العلاقات الشاذة مع بناتهم وأولادهم أو بين الأخ وأخت أو بين الأم وابنها هم من العائلات المحترمة في المجتمع والناجحة في أعمالها. ، والتي لا تعاني من أيّ مرض نفسي ، وليسوا من المجرمين ولا من العتاه ولا من السيكوباث، وإنّما هم في الغالب من رجال الأعمال أو الفنيين الناجحين في أعمالهم وحياتهم.

ويذكر التقرير أن حالة واحدة من بين كل عشرين حالة هي التي تصل إلى القضاء أو إلى الدوائر الصحية، ومعظم هذه الحالات هي حالات اعتداء من الأب على ابنته. ولا يقتصر الاعتداء على البنت البالغة وإنَّما يمتد ليشمل الصغيرات. وقد سجلت حالات من اعتداء الأب على ابنته ابتداء من سن ثلاثة أشهر إلى سن البلوغ!!.

وينتج عن ذلك الاعتداء أمراض تناسلية وتهتكات في الجهاز التناسلي للطفلة بالإضافة إلى الإصابات النفسية البالغة للطفلة.

كما أنَّ هَناك عدة حالات حمل قد سجلت نتيجة اعتداء الأب على ابنته، وفي كثير من هذه الحالات، كانت العلاقة بين الأب وابنته تمتد إلى سنوات عديدة.

ويعتبر التقرير أشد أنواع هذه الاعتداءات خطورة هـو اتصال الأم بـابنها جنسيـاً؛ ويعتبر ذلك محطماً للأسرة ومهدِّماً للبنيان النفسي للابن والأم على السواء.

أما الاتصال الجنسي بين الأخ وأخته فيعتبره التقرير شيئاً يسيراً، وربما كان حميداً!!. وينبغي على الآباء والأمهات أن لا يهتموا بهذه العلاقة إذا لاحظوها بل يتركونها للزمن فهو كفيل بعلاجها. أمَّا دائرة المعارف البريطانية (طبعة ٨٢ مجلد ١٦ صفحة ٢٠٧) فتعتبر نكاح الابن لأمه هو أشدها خطراً وأكثرها ندرة، وأن الحالات المسجلة هي في الغالب لأمهات مريضات نفسياً، وأنَّ بعضهن سايكوباث، وفي الغالب يكون الابن مراهقاً وأحياناً دون البلوغ.

أما نكاح الأب لابنته فتقول دائرة المعارف البريطانية: «إنه أكثر شيوعاً وإنَّ هناك عدداً لا يحصى من الحالات تسجَّل كل عام. وفي الغالب يكون الأب سكيراً أو مضطرباً نفسياً، ولا يقوم الأب بالاعتداء على ابنته البالغة فقط، وإنَّما يحصل الاعتداء على طفلته الصغيرة. وقد سجلت كثير من حالات الاعتداء على الأطفال الرضَّع من آبائهن».

«وفي كثير من الحالات تمتد العلاقة بين الأب وابنته إلى عدة سنوات، ولا تقتصر العلاقة على ابنة واحدة وإنما تشمل بناته كلهنَّ، وإن كان الأب في الغالب يفضل واحدة منهن». وتقول دائرة المعارف: «إن هذه العلاقات غالباً ما تتوقف عندما تكبر البنت وتغادر المنزل؛ وذلك عند بلوغها ثمانية عشرة سنة أو قبل ذلك. ونادراً ما تستمر العلاقة بعد وصول البنت إلى العشرينات». وتقول دائرة المعارف البريطانية:

«إنَّ هذه العلاقة الشاذة لا تسبب الشعور بالإثم لدى الأب أو البنت إلَّا عندما تعلم الأم تتلك العلاقة وتثور... وعندئذ تبدأ المتاعب».

أمًّا العلاقة بين الأخ وأخته، فلا ترى دائرة المعارف البريطانية فيها ضرراً كبيراً، وتعتبرها مرحلة غير دائمة ولا ضرر يخشى منها في الغالب.

وإذا علمنا أنَّ (لورد بيرون) الشاعر الإنجليزي المشهور كان يخالل أخته ويتغزل فيها ويعيش معها عيشة العشاق ويفخر بذلك، والمجتمع الإنجليزي يرى ذلك ويسكت عنه، وذلك في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلاديين (ولد بيرون عام ١٧٨٨ وتوفي عام ١٨٦٤)، فإننا لا نستغرب أن يسكت المجتمع الغربي عن نكاح الأخ لأخته، وأنْ لا يرى في ذلك غضاضة في القرن العشرين بعد أن أصيب الغرب بلوثة الثورة الجنسية، ولوثة الولوغ في الزنا واللواط ونكاح الأطفال وأخيراً المحرمات.

ولم تكتف الدول الغربية بإباحة الزنا في قوانينها بـل أباحت اللواط أيضاً، وها هي السويد الآن تدرس إصدار قانون يبيح رسمياً أن ينكح الفتى أخته، وعما قريب سيمتد ذلك إلى بقية الدول الغربية.

وها هي صيحات اليهود وكتاباتهم كما نقلناه عن «اليهرالـد تربيون» و «التايم» ودائرة المعارف البريطانية (طبعة ٨٢). وهي تتحدث عن نكاح الأخ لأخته باعتباره شيئاً غير ضار.

بل لقد بلغت بهؤلاء اليهود الوقاحة أن يقولوا: إنَّ كل الاتصالات الجنسية بين المحارم مفيدة ولو كانت بين الأب وابنته والأم وابنها، وإنَّ الضارَّ فقط هو الكبت وعقدة الشعور بالذنب!!.

ونشرت صحيفة «الاتحاد الأسبوعي» في ١٢ يناير ١٩٨٤ الخبر التالي نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية:

«تابع الأمريكيون بشغف على شاشات التليفزيون في الأسبوع الماضي (أي بداية يناير ١٩٨٤) فيلماً يصور علاقة محرَّمة بين أب وابنته».

وطوال فترة عرض الفيلم ومحطة A.B.C. تتلقى مكالمات تليفونية من فتيات كنَّ ضحايا لنزوات آبائهن.

ويقدَّر عدد الفتيات اللاتي كانت لهن علاقة جنسية بآبائهن بـ ١٢ إلى ١٥ مليون فتاة. . وأن نسبة الفتيات المراهقات اللاتي لهن اتصالات جنسية مع آبائهن تتراوح ما بين ١٥ و ٣٤ بالمئة . .

وتزخر المحاكم الأمريكية بقضايا ضد آباء اعتدوا على أطفالهم من سن الثانية حتى المراهقة.

وقد تبيَّن أن الرجال الذين يقومون يهذه العلاقة الشاذة المحرَّمة هم من الناس العاديين وأحياناً من الناجحين المرموقين في المجتمع . . وليسوا من مدمني الخمر ولا المخدرات ولا المجرمين . والغريب حقاً أن يكون بين هؤلاء الطبيب والمهندس ورجل البوليس!!

وهكذا استطاع اليهود أن ينشروا الفواحش من الزنا واللواط والسحاق ونكاح الأطفال ونكاح المحارم.. وتجارة الخمور والمخدرات وبثوا شباكهم الماكرة المخادعة، وسيطروا على أجهزة الإعلام بأكملها، كما سيطروا على البنوك والاقتصاد. وأصبح رجال السياسة لعبة بأيديهم يحركونهم كيف يشاؤون.. وهم متَّجهون خطوة خطوة نحو تنفيذ حلمهم القديم بإقامة حكومة عالمية تحت سيطرة اليهود ولن يتم لهم ذلك كما صرح التلمود إلَّا بإقامة حرب عالمية يهلك فيها ثلثي سكان العالم. وبعدها يظهر المسيح (الدجال) ملك يهود ويحكمون به العالم.

## • مليون حالة من الاعتداء على الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة:

إنَّ الشيء المرعب حقاً هو أنَّ الغرب لم يكتفِ بالفوضى الجنسية العارمة التي تجتاح مجتمعاته، ولم يكتف بانتشار الزنا بصورة لم يسبق لها مثيل، وتعدي الزنا إلى الشذوذ الجنسي بحيث بلغ عدد الشاذين جنسياً أكثر من ١٧ مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

ولم يكتف بكل ذلك، بل تعداه إلى الهجوم على الأطفال الأبرياء. تقول مجلة الد «ريدرز دايجست» في عددها الصادر أغسطس ١٩٨٣ تحت عنوان (أطفال للبيع. . العالم المظلم الجديد لفن الدعارة): (إنَّ استخدام الأطفال جنسياً لم يعد أمراً شاذاً ولا أمراً شخصياً، وإنما أصبح تجارة منظمة يبلغ دخلها ما بين خمسمائة إلى ألف مليون دولار، ويعمل فيها آلاف المصورين والكتّاب بل والأطباء وعلماء النفس. !!).

وقد أصبح لدى هؤلاء الذين يتاجرون بدعارة الأطفال وصورهم العارية، والرجال يفعلون بهم الفاحشة الجرأة لتكوين جمعيات علانية في الولايات المتحدة. ففي لوس أنجلوس كما تقول الد «ريدرز دايجست» تقوم جمعية رين جيون التي يدعمها خمسة آلاف عضو بمافيهم بعض الأطباء وعلماء النفس، بلل وبعض الآباء الذين يعتقدون أن الجنس نافع لأطفالهم،!! وترفع هذه الجمعية شعارها في كل مكان (الجنس في الثامنة قبل فوات الأوان) Sex by eight or it's too late.

وأما (جمعية مخالطة الرجال للصبيان في أمريكا الشمالية): (The North Americn Man/Boy Love Association).

فتقول الـ «ريـدرز دايجست»: (إنَّ لهـا فروعاً في جميع أنحاء الـولايات المتحدة، كما أن لها مجموعة من المحامين للدفاع عن أعضائها عندما يقفون أمام القضاء بتهمة الاعتداء على الأطفال. كما أنَّ لها صندوقاً مالياً لإعانة من يسجن من أعضائها. وتقول الـ «ريدرز دايجست»: إنَّ البوليس قد هاجم أحد مراكز هذه الجمعية في ماساتشوسيتس في ديسمبر ١٩٨٢، فوجد مئات الصور لـرجال هذه الجمعية وهم ينكحون الأطفال).

ورغم أن القانون لا يزال يمنع تجارة الدعارة بالأطفال في الولايات المتحدة، إلا أنه من النادر أن يقع هؤلاء تحت قبضة القانون. وإذا وقعوا فإن جمعياتهم كفيلة بتوكيل أحسن المحامين لإخراجهم من المأزق، وإذا فرض وحكم على أحدهم بالسجن بضعة أشهر أو بضع سنين، فإنَّ أموال الجمعية الوفيرة تقوم بإعالته.

وتشتكي المجلة المذكورة من الإجراءات الفيدرالية القضائية الموزعة بين الحكومات المدنية والقوانين الفيدرالية والجهات العديدة المسؤولية، بحيث لا يمكن وصول هذه الحالات إلى القضاء إلا فيما ندر. وإذا رفع الأمر إلى القضاء كانت العقوبة تافهة، وتذكر مثالاً على ذلك قضية القسيس (دونالد جليس) الذي اعتدى على الطفل (جوني آثرود)؛ فقد طلب القسيس منه أن يساعده في تنظيف منزله لقاء أجر، ففرحت الأم بذلك، وسرعان ما اكتشف الأبوان أنَّ القسيس المحترم، لم يكن فقط يستخدم ابنهما جنسياً، بل كان يصورهُ في أوضاع شائنة، ويبيع تلك الصور للمجلات الجنسية الداعرة، وعندما هجم البوليس على منزل القسيس، وجد ألبوماً حافلاً بصور

القسيس وهو يضاجع الطفل في أوضاع شائنة، ولما رفعت الدعوى إلى القضاء حكم القاضي بأن يقوم القسيس بخدمة المجتمع لمدة مائتي ساعة، وعندئذٍ صرخت الأم لقد قمت بفضح ابني على الملأ ليحكم على القسيس المحترم بمائتي ساعة عمل لخدمة المجتمع!!.

ولسنا ندري؛ أن نوع من الخدمات سيقدمها القسيس!! وتقول اله «ريدرز دايجست»: «إنَّ سين بروكشار كان في فترة المراقبة (وهذا هو الحكم الذي صدر ضده عندما اعتدى على طفلة جنسياً!!) عندما قام مرة أخرى بالاعتداء على الأختين الصغيرتين من عائلة كراندون. وعندما ألقي القبض عليه اعترف ولكن البوليس أطلق سراحه!!».

وللمرة الثالثة قام بالاعتداء على طفلين آخرين، وعندما رفع الأمر للقضاء كانت العقوبة أربع سنوات ونصف سجن.

وذكرت المجلة عشرات من قصص الاعتداءات على الأطفال، وعن استخدامهم استخداماً جنسياً، ليس فقط من قبل المعتدين، بل إنَّ الأمر اتسع وأصبح تجارة واسعة باسم الفن الإباحي (بورنوجرافي) بحيث إنَّ هؤلاء الأطفال يُصوَّرون في هذه الأوضاع الشاذة، ويقوم هؤلاء التجار بتوزيع هذه المجلات وبيعها، حيث يبلغ ثمن العدد الواحد من هذه المجلات اثنى عشر دولاراً ونصف.

وتقول المجلة: «إنّ الأمر لم يعد محدوداً ولا ضيق الانتشار، وإنما أصبح يهدد كل بيت وكل طفل. إنّك تجدهم في المدرسة، وفي الجمعيات الخيرية، وبين القسس، وفي الجمعيات الرياضية، وفي الكشّافة، وفي السرحلات التي تنظم للأطفال». وتذكر المجلة قصة مدير روضة الأطفال الذي اعتدى على الطفلة (جوبي رميش) البالغة من العمر ثلاثة سنوات، ولم يكتف بذلك بل أخذ لها صوراً أثناء فعله الفاحشة بها. واستطاع البوليس أن يجد إحدى عشر قضية ضد (ميشام) هذا بصورها وأبطالها. ولذا فقد حكمت عليه المحكمة أقسى حكم في الولايات المتحدة صدر في قضية متعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ٢٦ عاماً.

وتقول الـ «ريدرز دايجست»: «إنَّ هناك مليون حالة من الاعتداء ـ على الأطفال جنسياً في كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية» ولا يكتفي المجرمون في هذه الحالات بالاعتداء الجنسي على هؤلاء الأطفال، بل يقومون بتصويرهم في أوضاع شائنة، وسرعان ما يتحول الأطفال إلى بغايا في عالم البغاء الواسع.

ولم تعد تجارة البغاء مقتصرة على البالغات، بل اتسعت لتشمل الأطفال.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة «أنَّ خمسمائة طفل يباعون في كل أسبوع إلى محلات الدعارة في تايلند، وأنَّ ثمن الطفل يتراوح ما بين سبعة إلى خمسين دولاراً اعتماداً على جاذبية الطفل وجماله». (نشرت ذلك صحيفة «الأخبار» القاهرية في ١٩٨٠/٨/١٩).

وذكر التقرير لهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة أنَّ هناك عصابات متخصصة في اختطاف الأطفال وخاصة من الأرياف في (تايلند) ، وأنَّهم يقومون بالاعتداء على هؤلاء الأطفال جنسياً، ثم يقومون ببيعهم إلى أماكن الدعارة، كما يصورونهم في أوضاع شائنة، وتستخدم هذه الصور في تجارة (البورنو) أي (الفن الإباحي أو فن الدعارة). وعندما كنت في نيويورك في ديسمبر ١٩٨٢ جاء في نشرة الأخبار في التليفزيون ست حالات اعتداء على الأطفال الصغار جنسياً في ليلة واحدة، وفي نيويورك فقط!!.

لقد ارتعبت عندما رأيت الأطفال الصغار يصرخون مضرَّجين بدمائهم والتليفزيون يعرضهم ويعرض الأمهات وهنَّ يصرخن: (إلى أين نذهب إلى أين نفر؟ هل يمكن العيش في مثل هذه الأوضاع؟. يذهب الطفل إلى الروضة.. فلا يعود!! وإذا وجده البوليس حياً يجده مضرَّجاً بدمائه؟!!).

وما هو أخبث هو أن يقوم المدرِّس في الروضة بالاعتداء على الطفل أو الطفلة، ثم يصورها في أوضاع شائنة، وما هو أفظع وأفحش أن يقوم القسيس الذي يدعو الناس إلى الرب، فيخدع هؤلاء الأطفال الأبرياء ثم يعتدي عليهم، ثم يصورهم ويشترك في تجارة (البورنو) ويوزع صورهم على المجلات الداعرة!!.

وما هو أفظع من كل ذلك أن يقوم شخص يسمى باحثاً وعالماً وأستاذاً في جامعة، ويقول في أوسع المجلات انتشاراً (التايم الأمريكية ١٤/١٤): (إنَّ تجارب الطفل الجنسية مع أحد أقاربه الكبار أو غيرهم من البالغين لا يشكل بالضرورة ضرراً على الطفل!!).

ويقول (جيمس رامزي): «إنَّ مزيداً من الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة سيحقق الدفء، وسيخفف من هذا السعار الجنسي المحموم في سن المراهقة!!».

ويقول (لاري قسطنطين) الأستاذ المساعد في قسم الأمراض النفسية في جامعة تفتس بالولايات المتحدة: «إنَّ للأطفال الحق في أن يعبِّروا عن أنفسهم جنسياً مع أي فرد حتى ولوكان أحد أفراد عائلته». ويعاني الأطفال في المجتمعات الغربية من الاعتداءات المتكررة عليهم، سواء كانت تلك الاعتداءات بدنية أو جنسية. Abused child vol 29, NO. 5,1977)

ويقول كتاب (الطفل المعتدى عليه) إصدار شركة سيبا مجلد ٢٩ العدد الخامس، سنة ١٩٧٧: «يقدر عدد الأطفال الذين يواجهون اعتداءات بدنية وجنسية في الولايات المتحدة بـ ١,٦٠٠,٠٠٠ طفل سنوياً. وترفع بعض الدوائر هذا التقدير إلى أربعة أو خمسة ملايين طفل!! ونرى أنَّ الرقم الأقرب إلى الواقع هـو ما ذكرناه أي الربعة أو نهري.٠٠٠ ».

والواقع أنَّ انتشار الاعتداء على الأطفال من آبائهم وذويهم أمر واسع الانتشار في الغرب، فمن كل عشرة أطفال يدخلون المستشفيات هناك واحد دخلها بسبب اعتداء ذويه عليه، ويأتي الاعتداء على الأطفال كثاني سبب لوفيات الأطفال ما بين ستة أشهر وعام. وما بين سنة وخمس سنوات فإنَّ وفيات الأطفال الناتجة عن الاعتداء هي السبب الثاني للوفيات، ويأتي مباشرة بعد الحوادث التي تعتبر قضاءً وقدراً، والغريب أنَّ ثلثي حالات الاعتداء على الأطفال دون الثالثة، بينما غالبية ضحايا الاعتداء الجنسي يكونون قد جاوزوا السابعة. وإن كانت هناك حالات اعتداء على الأطفال الرُضَع!!.

وتقول مجلة هيكساجون الطبية (Aexagon Vol 6, No. 5, 1978<sup>(5)</sup> : «إنَّه لا يكاد يوجد مستشفى لـلأطفال في أوروبـا وأمريكـا إلاَّ وبه عـدة حالات من هؤلاء الأطفـال المضروبين ضرباً مبرحاً من آبائهم وأمهاتهم».

وفي عام ١٩٦٧ دخل إلى المستشفيات البريطانية أكثر من ٢٥٠٠ طفل مضروب ضرباً مبرحاً أدَّى إلى وفاة ما يقرب من ٢٠٪ منهم، وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة. وقد أصيب المئات منهم بالعمى، كما أصيب مئات آخرون بالصمم. وفي كل عام يصاب المئات من هؤلاء الأطفال بالعته والتخلف العقلي الشديد والشلل نتيجة هذا الاعتداء.

وتقول مجلة «هيكساجون»: «إنَّ الاعتداءات الجنسية على الأطفال من آبائهم هي أكثر بكثير مما هو معروف ومدوَّن، كما أن كثيراً من الآباء والأمهات يقومون بتسميم أطفالهم بإعطائهم السموم والعقاقير الخطيرة».

ويقول كتاب الطفل المعتدى عليه: (The Abused child): «إنَّ الاعتداء الجنسي على الأطفال من آبائهم، هو أكثر بكثير مما هو مسجل في الدوائر الطبية ولدى المحاكم؛ وذلك لأن هذه الحالات لا تصل إلى الدوائر الطبية أو إلى البوليس إلاَّ نادراً». ويقسم الكتاب المذكور الاعتداءات الجنسية إلى نوعين وهي الاعتداءات الجنسية المصحوبة بالعنف، والاعتداءات غير المصحوبة بالعنف. وبعض الحالات من الفئة الأولى هي التي تصل إلى الأطباء، أمَّا الفئة الثانية فنادراً جداً وصولها إلى الأطباء.

ويقرر الكتاب أنَّ الاعتداءات الجنسية هي في الغالب من الأب، أمَّا الاعتداءات البدنية الأخرى فأغلبها من الأم؛ وذلك نتيجة للتوتر النفسي والقلق الذي تعيشه المرأة العاملة في الغرب. وفي بعض الحالات يكون الاعتداء على الطفل من المشرفين على تربيته، أو من الحاضنة، وأحياناً من المدرِّس في الروضة أو في المدرسة.

ويوضح الكتاب أنواع الاعتداءات الجنسية التي ينبغي على الطبيب أن يبحث عنها، وهي في الغالب على شكل تهتكات بالشرج أو الفرج، وفي بعض الأحيان يجد الطبيب شيئاً من مني المعتدي وهو الأب في غالب الحالات.

وكثيراً ما يصاب الطفل ذكراً كان أو أنثى بالأمراض التناسلية، ويُعتبر ذلك دليلًا قاطعاً على الاعتداء الجنسي.

ويوضح الكتاب أنواع الاعتداءات البدنية، وكسور العظام، وارتجاج المخ الناتج عن الضرب، أو رمي الطفل إلى الأرض، وأنواع الشلل التي يصاب بها الطفل، وإصابات العين، والصدر وكسور الأضلاع وما يصحبها أحياناً من دخول الهواء إلى البلورا مما يسبب انكماش الرئة في الجهة المصابة، وأنواع النزف الخطير الذي قد يصحبها.

• • •

# الفهرس

| فحة | الصة | الموضوع                                      |
|-----|------|----------------------------------------------|
| ٥   |      | المقدمة                                      |
| ۲۱  |      | نظرة موجزة في تاريخ اليهود                   |
| ۲۱  |      | العبري = العبراني                            |
| ٣٤  |      | رأي الباحثين الغربيين في كلمة «العبرانيين»   |
| ۲۸  |      | إسرائيل                                      |
| ٤٠  |      | اليهود                                       |
| ٤٣  |      | أهم مصادر تاريخ هذه الحقبة                   |
| ٤٦  |      | إبراهيم عليه السلام                          |
| ٤٩  |      | إسماعيْل وإسحاق عليهما السلام                |
| ۴٥  |      | يعقوب عليه السلام                            |
| ٥٥  |      | الأسباط (بنو إسرائيل)                        |
| 70  |      | النزوح إلى مصر                               |
| ٥٨  |      | موسى وهارون عليهما السلام                    |
| 77  |      | زمن الخروج                                   |
| ٦٧  |      | يشوع عليه السلام                             |
| 77  |      | عصر القضاة                                   |
| ۲۷  |      | النبي صموئيل عليه السلام، وبداية عصر الملكية |
| ٧٨  |      | تعيين شَاوول ملكاً `                         |
| ٧٩  |      | بداية ظهور داوود                             |
| ۸١  |      | داوود عليه السلام                            |
| ۲۸  |      | سليمان عليه السلام                           |
| ۸۸  |      | موت سليمان وانقسام المملكة                   |
| ٩١  |      | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      |
| ۹ ۲ |      | الحروب بين المملكتين                         |
| 90  |      | أنبياء بني إسرائيل في المملكتين              |

| لصفحا | الموضوع                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٩٧    | سقوط مملكتي إسرائيل                                                  |
| ١     | العودة من المنفى                                                     |
| 1.1   | اليهود في العهد اليوناني                                             |
| 1.0   | ُ دُولَة المكابيين                                                   |
| ۸۰۸   | اليهود تحت الحكم الروماني                                            |
| 111   | التوراة في القرآن الكريم                                             |
| 111   | تعرّيف التوراة والعهد القديم                                         |
| 111   | التوراة في القرآن الكريم                                             |
| ۱۱۷   | تحريف التوراة                                                        |
| 17.   | التحريف                                                              |
| 170   | التوراة والعهد القديم كما يراها علماء اليهود والنصارى                |
| 178   | مصادر التوراة ٰ                                                      |
| ۱۳۸   | رأي دائرة المعارف البريطانية                                         |
| 18.   | رأي جارودي                                                           |
| 18.   | رَأَيُّ أَدمُونَ جَاكوبِ                                             |
| 124   | التوراة والعهد القديم عند رجال الكنيسة                               |
|       | رأي أصحاب الكنيسة يمثلهم الرهبانية اليسوعية                          |
| 184   | ولجنة الكتاب المقدس المسكونية الفرنسية                               |
| 187   | ضياع التوراة                                                         |
| ۱٤۸   | عدم حفظهم للتوراة                                                    |
| 189   | رأي الرهبانية اليسوعية في الكتاب المقدس                              |
| 109   | أسفار العهد القديم وتقسيماته                                         |
| 17.   | تقسيم العهد القديم                                                   |
| ١٦٤   | الأسفار المشكوك فيها (الأبوكريفا) وتسمى أيضاً الأسفار المنحولة       |
| 178   | ترتيب الأسفار في العهد القديم                                        |
| 177   | قانون العهد القديم قانون العهد القديم                                |
| 179   | كيف تكونت الكتب المقدسة في الكنيسة المسيحية؟                         |
| ۱۷۲   | نص العهد القديم وتناقله                                              |
|       | نظرة عامة على أسفار التوراة (أسفار الشريعة، الناموس، الأسفار الخمسة) |
| 141   | سفر التكوين                                                          |
| ١٨٢   | مصادر سفر التكوين                                                    |

| مفحة | بوع                                         | الموض  |
|------|---------------------------------------------|--------|
| ١٨٣  | سفر الخروج                                  |        |
| ۱۸۸  | سفر اللاويين (سفر الأحبار عند الكاثوليك)    |        |
| ۲۰۰  | سفر التثنية (تثنية الاشتراع)                |        |
| 7.7  | ما هي المراحل التي دُوَّن فيها سفر التثنية؟ |        |
| 4.0  | القديم، الأسفار التاريخية                   | العهد  |
| 7.7  | سفریشوع                                     |        |
| 7.9  | سفر القضاة                                  |        |
| 117  | سفر صموئيل الأول والثاني                    |        |
| 717  | سفر الملوك الأول والثاني                    |        |
| 414  | سفر الأيــام الأول والثاني                  |        |
| 414  | سفر استیر                                   |        |
| 317  | سفر يهوديت                                  |        |
| 710  | سفر راعوث                                   |        |
| 410  | سفر عزرا ونحميا                             |        |
| 717  | سفر المكابيين الأول والثاني                 |        |
| 414  | ار النبوية                                  | الأسفا |
| ۲۲۰  | الأسفار النبوية                             |        |
| 777  | الأنبياء في بني إسرائيل                     |        |
| 777  | النبيّات من النساء                          |        |
| 377  | صفات الأنبياء في التوراة والعهد القديم      |        |
| 777  | الأنبياء الكَذَبة                           |        |
| 741  | ِ الشعر والحكمة                             | أسفار  |
| 777  | مراثي أرميا                                 |        |
| 747  | سفر المزامير                                |        |
| 377  | الأسفار المنسوبة لسليمان عليه السلام        |        |
| 747  | الأسفار التعليمية                           |        |
| 744  | ليهود الرئيسية                              | فرق ا  |
| 137  | (١) الفريسيون والكتبة                       |        |
| 101  | (٢) السامريون                               |        |
| 404  | (٣) الصادوقيون (الصدوقيون)                  |        |
| Y0V  | (٤) الأسيون (الأسينون)                      |        |

| مفحة        | موضوع الد                                                               | 1   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 774         | مخطوطات مغارة قمران والبحر الميت                                        |     |
| ۸۶۲         | (٥) الأبيونيون (الفقراء إلى الله) المساكين                              |     |
| 774         | (٦) القناؤون(المتعصبون) أو السفاحون أو الجليليون أو الهيروديون          |     |
| ۲۷۸         | (٧) القـراءون                                                           |     |
| 7.47        | (۸) المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |     |
| 717         | (۹) الشيم۹                                                              |     |
| ۲۸۳         | (١٠) الصابثة                                                            |     |
| 444         | ـم الأيّام والأعياد الدينيّة لمدى اليهود                                | ΑÎ  |
| ۲۸۷         | • السبت                                                                 |     |
| 797         | ● يوم الغفران (يوم كِبُور)                                              |     |
| 790         | • عيد المظال (سكوت)                                                     |     |
| 191         | • عيد الأبواق وعيد رأس السنة العبرية (السياسية)                         |     |
| 499         | • الحانوكة (التدشين) أو عيد التجديد أو عيد الأنوار                      |     |
| ۳.,         | <ul> <li>عيد الفوريم أو البوريم أو عيد النصيب أو عيد المساخر</li> </ul> |     |
| 4.4         | • عيد الفصح (عيد الفطير) أو عيد العبور                                  |     |
| ۲.۸         | • تطور عيد الفطير والدم لدى اليهود                                      |     |
| ٣١٧         | حوادث غامضة من اختطاف الأطفال في المحفل الماسوني في عدن                 |     |
| 414         | ماذج من تعاليم التوراة                                                  | نا  |
| 441         | امة المذابح                                                             | إذ  |
| <b>୯</b> ۲۸ | سفر يشوع (سفر المجازر) وسياسة إسرائيل                                   |     |
| 440         | زنا والفواحش في التوراة والعهد القديم                                   | الر |
| ۲۳٦         | عقوبات الزنا والفواحش فمي التوراة                                       |     |
| ٢٣٦         | المحرمات                                                                |     |
| <b>۳</b> ۳۸ | عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت لعدد كبير من الجرائم                     |     |
| ٣٣٩         | الأحبار يغيُّرون الأحكام                                                |     |
|             | توراة والعهد القديم المحرّفان يتهمان الأنبياء                           | ال  |
| 41.         | عليهم السلام بالزنا والاعتداء على المحرمات                              |     |
|             | 🍙 آدم وحواء                                                             |     |
|             | • نوح عليه السلام                                                       |     |
| 134         | • إبراهيم عليه السلام                                                   |     |
| ٣٤٢         | • إسحاق عليه السلام                                                     |     |

| الصفحة      | الصة                                                                                                                                                                                    |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 737         | و لوط عليه السلام                                                                                                                                                                       |   |
| ۳٤۳         | , راؤبين الابن البكر ليعقوب عليه السلام                                                                                                                                                 | - |
| ۳٤٣         | ، برویین ۱۰۰۰ و تا ت<br>این مهودا اُسد اِسرائیل ۱۰۰۰ و تا | • |
|             | ، يهوه الملك إسرائيل ٢٠٠٠                                                                                                                                                               |   |
| ٣٤٦         | و سليمان عليه السلام                                                                                                                                                                    | • |
|             | الاعتداء على المحرمات ونكاحهم                                                                                                                                                           |   |
| ۳٤٧ .       | في أسفار التوراة والعهد الـقـديـم                                                                                                                                                       | - |
| 457         | ي زواج الأنبياء ــ حسب زعمهم ــ من الزانيات                                                                                                                                             |   |
| ۳٤٩ .       | ورج                                                                                                                                                                                     |   |
| To .        | و انتشار الزنا في بني إسرائيل                                                                                                                                                           | • |
| To .        | ، النونا في عهد موسى عليه السلام                                                                                                                                                        |   |
| ۳٥١.        | ، الرنا في عصر القضاة                                                                                                                                                                   |   |
| ۳٥٣ .       | ، انتشار الزنا بعد وفاة سليمان عليه السلام وانقسام المملكة                                                                                                                              | ' |
| ۳٥٦ .       | • النشار الزن في عهد الملكية المتأخر                                                                                                                                                    | , |
| ۳٥٦ .       | <ul> <li>الزنا في عهد الشمال (إسرائيل)</li> <li>الزنا في مملكة الشمال (إسرائيل)</li> </ul>                                                                                              | , |
| ۳٥٦ .       | • انزما في مملكه السمان رإسرائين)                                                                                                                                                       | ) |
| <b>40</b> A | • في سفر هوسع أن الرب أمره بالرواج من رابية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                       | ) |
| ۳٦١         | ● الزيا في مملحه الجنوب (يهودا)                                                                                                                                                         | , |
| ****        | <ul> <li>دور اليهود في العصور الحديثة في نشر الزنا واللواط</li></ul>                                                                                                                    |   |
| ۳٦٨         | <ul> <li>انتشار الشذوذ الجنسي</li> <li></li></ul>                                                                                                                                       | , |
| ۳۷۵         | • وطء المحارم والأطفال في المحارم والأطفال                                                                                                                                              | ) |
| ۳۸•         | ● مليون حالة من الاعتداء على الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة                                                                                                                         | ) |
| 1/11        |                                                                                                                                                                                         |   |

 $\bullet$   $\bullet$ 



#### تطلب جميع كتبنا من :

دار القلم: دمشق: صرب: ٤٥٢٣ ت: ٢٢٩١٧٧ الدار الشامية: بيروت: صرب: ٦٥٠١ / ١٦٣ توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق دار البشير

جدة: ۲۱٤٦١ صب: ۲۸۹٥

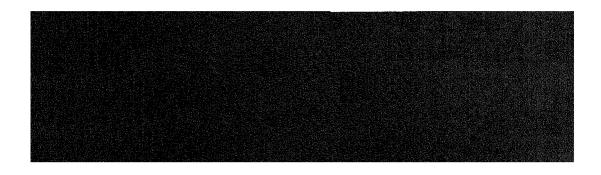